







حَارْتُ شَرِفُ إِضَدَارِهَا تابِياً عَلِيْ نَعْيِة مِاذُوَّة اللهُ وَلَهُ مِن الدَّارِاكُ مِيَة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعة ركابي ونضردشق المطقة الحرة

حصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر سَبَات أخضر، أزرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

ألف التفريق (الجماعة) منطحارات المحادث المنالعاد في المركون teall sight could JobJI Ples YI و العملة الجرى المذ الواجب الإدغام المتجانس (المنفصل الختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّ الفرق غُنَّة الإخفاء والإخفاء الشفوي النون المشددة اللّـ اللازم (المدفي) الميم المثلدة الله الله المعنى 沙沙 ■ تفخيم الراء الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ■ مد ٢ صركات لزوماً ● مد ٢ أو ٤ أو ٢ جوازاً ادغام ، ومالا بلفظ قَلقَلة 🦱 ■ مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان

# بِيَ لِّنِهُ ٱلْخِلْقِ الْخِلِهِ الْخِلِهِ الْمِثْلِقِ الْمُلِيَّةِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِ الْمُثَالِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمِنْ الْمُثَلِقِينَ الْمُلِقِينَ الْمُثَلِقِينَ الْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِي الْ

إِنَّهِ مِنْ نِعِيمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُرَّانَهُ مُيَسَّرًا لِلذَّكْرِ ؛ \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ :

# الرسم فقط للكلمات:



\* وَضُيَطِتْ بِٱلشَّكْلِ أَحْرُفَ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:



\* وَوُضِعَتْ ٱلنَّقَاطُ عَلَىٰ أَحُرُفِهِ ٱلْمُتَسَابِهَةِ فِي ٱلرَّسْمِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلكِ بْنِهُ وَإِلَّ

#### رسم + تشكيل + تنقيط:

كَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَلَتَ ظُرُنَفُسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّواَتَّوُا اللَّهُ

\* وَٱلْأَن .. يَمُنُّاللَهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا ٱلْهَهْدِ ٱلْمُبَارَكِ تَرْمِيرُ بَعْضِ ٱلْأَحْرُفِ ٱلْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ ٱلْمُجْوِيدِ فِي كِنَابِ ٱللَهُ عَلَيْ أَلْهُ اللَّهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ عَلَيْ أَلْهُ وَهُدَاهُ ، وَآمْتِنَا لَا لِقَوْلِهِ فَعَالَى ، وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَهُدَاهُ ، وَآمْتِنَا لَا لِقَوْلِهِ فَعَالَى ، وَرَقِيلِ اللَّهُ وَهُدَاهُ ، وَرَقِيلِ اللَّهُ وَهُدَاهُ ، وَرَقِيلًا لَهُ وَمُكَاهُ اللّهُ وَمُكَاهُ ، وَرَقِيلًا لَهُ وَمُكَاهُ ، وَرَقِيلًا لَهُ وَمُكُولِهِ وَعَالَى ، وَرَقِيلُ اللّهُ وَمُكُولُو اللّهُ وَمُكَالُهُ اللّهُ وَمُكَاهُ ، وَالْمُعَالِمُ اللّهُ وَمُكَاهُ ، وَاللّهُ وَمُكَاهُ ، وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمُلِهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُولُولُولَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّا يُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّفُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواً تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ إِنِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ

وارألغوت

# 10: 31.

#### بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAR ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writing & Translation

الأزهـــر مجمع البحــوث الاســـــلامية الادأرة العــــامة للبحــوث والتــاليف والترجــة



السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

ظِيَارة إلى الطلب المقدم من سيادتكم بدأن قحص ومراجعة مسحف التجويد ( دار المعرف ... " ورتل القران ترتيلا" ومرض الصحف الغرف ... ومرض الصحف الغرب على لجندة مراجعة العصاحب ، .

افساد تالاً المادة

- بقحس ومراجعة مصحف التجيد \* ورتل القرآن ترتيلا " والخاس بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرسم العثماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار التاشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التثبيت من الققرات المدون\_\_\_\_\_ة في آخر التاريسين \*



MP 1999/9/1



مجمع البحسوث الأمس الادارة المسابة

للبحسوت والنساليف والترجسة

A L - A Z H A R
ISLAMIC RESEARCH ACADEMY
GENERAL D :PARTMENT
For Research, With ting & Translation

الحد لله ربا العالمين وأسادة وأسالم على أشره المرمين مية تا مخد وطى آله وبحية أجمين - ومحد قد اطلعت أحتم مارجه السياحة على السرحة لفائح وراقطة وتوقته سلها من ناطبة الرميم والنبط - وأن فكرة التورية للوسى فالتون لله في أطنته دار المعرفة فكرة ميثرة ويدة ولا تتنافي مع الربي والنبطاك التبيينا المنافرة على معم أحكام التجويد وظبيقه من خلال الويز التي يضحة الممل كل محدة أو وإن كان هستة ا الأمراك بعين من تلقى لقارى اللوارة على يصد محلم وساحة معناصية شده أو تتبهد اللجنة أن دار المعرفية قد طبقة فكرفهما تطبيقاً محيجاً لا خطل في سيسسيد .





### مثال توضيحي

## يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمّزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع الغُنن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                       | 62  | *** で                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
|-----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                       |     | المُورَةُ لَقُونَكُمْ النَّالَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال |                                        |
|                       |     | بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| لايلفظ                | (A) | الِّمْ إِنَّ قِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُدًى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مد لازم                                |
|                       |     | لِّلْمُحْسِنِينَ الْ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦ حركات                                |
|                       |     | بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ إِنَّ أُولَةٍ كَعَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَةٍ كَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مد واجب                                |
| ادغام بغُنّة          |     | هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اعد العدد                              |
|                       |     | لِيُضِكَّعَنِسَبِيلِٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَيِّكَ لَمْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱-۱-۱<br>جوازاً                        |
| عَنْدُ<br>مكم الإخفاء |     | عَذَابٌ مُ فِينُ إِنَّ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَبُنُنَا وَلَّي مُسْتَكِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
|                       |     | كَأْرِلَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقِرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ ٱلْهِمِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْأِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حركتان<br>ادغام                        |
| قلقلة                 |     | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنِّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لايلفظ                                 |
| غنة<br>مع الشدة       |     | خَلِدِينَ فِيهَ أَوَعُدَ ٱللّهِ حَقّاً وَهُوا لُعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللّهِ خَلَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
|                       |     | ٱلسَّمُوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَ وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| الراء                 |     | بِكُمْ وَبِثَّ فِهَامِن كُلِّ دَابِّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَبْلِنَنَافِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| افلاب الله الله       |     | مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَنْذَا خُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | المد درم                               |
|                       |     | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِيِّ إِبْلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّ السَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عارض السكون /<br>۱۰۱۰۲ حركات<br>جوازاً |
| (دغام بغنة            |     | مد 7 حركان لزوساً و مد ٢ او او ٢ جوازا الماد و او الماد و موافع الفلة (حركان) و نفذيم الواه و مد ٢ او او ١ جوازا الماد و الما  | حركتان                                 |
|                       |     | 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشْنُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَن مَاهُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو الْإِنَّمَا نَحُنُّ مُصْلِحُونَ إِنَّا اللَّهُ الْإِنَّمَا نَحُنُّ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُو ٓ الْنُؤْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا مُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ (إِنَّا وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱلطَّسَالَةَ

ختم الله ملي الله من اله من الله من الله

غِشَاوَةٌ
 غِطَاءٌ وَسِئْرٌ

يُخادِعُون
 يَعْمَلُونَ عَملَ

■ مَرضٌ شَكِّ وَنِفَاق أَوْ

المخادع

تكذيب وَجَحْدٌ

شَيَاطِينِهِم آنصَرَفُوا إليهم أو آنفَرَدُوا مَعَهُمْ

■ يَمُدُّهُمْ يَزِيدُهُمْ

أو يُمْهِلْهُمْ طُعْيَانِهِم مُجَاوَزَتِهِم

الحَدَّ وغُلُوَّهِم في الكُفْر ع يَعْمَهُونَ

يَعْمَوْنَ عَنِ الرُّشْدِ أَوْ يَتَحَيَّرُونَ

مد ۲ حرکات لزوما 🌕 مدّ۲ او ۱۶ جبوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🌕 مدّ حسرکنسان

بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِحَت بِجُنَرتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

■ مَثَلَهُم

حَالُهُم العجيبةُ أو صِفْتُهمْ

> ■ استتوقد ناراً أوقدها

خُرْسٌ عن النُّطْق

النازلُ أو السَّحاب عَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ

يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ بها بسُرْعَةٍ

وَقَفُوا وَثَبَتُوا فِي

أَمَاكِنِهِمْ مُتَحَيِّرينَ الأرْضَ فِرَاشاً بسَاطاً ووطاءً

> للاستقرار عليها السَّماء بناءً

سَقْفاً مرفوعاً أو كالقُبَّة المضروبة

أمثالاً من الأوْتَان تعبدُونها

آدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ
 أخضِرُوا آلهَتَكُم

أوْ نُصَرَاءَكم

■ أندَاداً

■ قَامُوا

• بُکُمُ

بالحَقُّ عَصَيَّبٍ الصَّيِّبُ: المطرُّ مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتُوقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ الْإِلَّا صُمُّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الْأَلَى أَوْكُصَيّب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُوبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوْعِقِ حَذَرًا لْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُّ إِلْكَنفِرِينَ الْإِنَّا يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَىٰرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِنَهُ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ اعْبُدُ والرَّبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرِجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ الْآَيُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثَلِهِ وَآدْعُواْ شُهَدَاء كُم مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ أَا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (إِنَّا اللَّهُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (إِنَّا

> ر) فنفنه الراء فنفنة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مدّ ۲ حركات لزوماً ● مدّ۲ او \$ او ٢جوازاً مدّ واجب \$ او ٥حركات ● مدّ خصر كتـــــان

■ مُتَشابهاً في اللونِ والمنظّر لا في الطعم



■ استوى إلى السماء قَصَدَ إلى خَلقها بإرادتِه قَصْداً سَويًا بلا صارف عَنْهُ ■ فَسَوَّ اهُنَّ أتَّمُهُنَّ وَقُوْمَهُنَّ وأحكمهن

وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُحُكُمًا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقَاْ قَالُواْ هَنْذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِن قَبُلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَسَبِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (أَنَّ انَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهم وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَ آرًا دَٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ أَلَٰ اللَّهُ اللَّهِ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتُ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠٠٠) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمُواتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٠)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْحَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلَيفَةً يَسْفِكُ الدِّمَاء يُريقُها عُدُوَاناً وَظُلْماً قَالُوٓ الْمَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَخَنْ ئسبت بحمدك نُنَزُّ هُكَ عن كلِّ نْسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ سُوءِ مُثْنينَ عَلَيك ■ نُقَدِّسُ لَكَ النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلْيِكَةِ نُمَجُّدُكُ وَنُطَهِرُ ذِكْرُكَ عَمَّا لا يَلِيقُ بعظمتك ■ آسْجُدُوا لآدَمَ آخضَعُوا له أو سجودَ تحية وتعظيم ■ زغداً أكلاً واسعاً أو هنيئاً لا عَنَاءَ فِيهِ قَأْزِلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبعدهما

فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَؤُكْآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّا قَالُواْ سُبْحَننكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الْ اللَّهُ عَالَ يَكَادُمُ أَلْبِتْهُم بِأَسْمَا مِهِمٌّ فَلَمَّا أَلْبَأَهُم بِأَسْمَا مِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ( المَبَيُّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِينَ الْمِثْمَا وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَاذِهِ ٱلشَّجْرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّامِينَ ((٥٠) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُّ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ولكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَر وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ((٢) فَنَلَقِّي عَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَكِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّا)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُونَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡإِكَ أَصۡعَبُ ٱلنَّارِّهُمۡ فِهَاخَٰلِدُونَ الْأِسَ يَكِنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُواْ بِمَآأَ نَزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِقِيْ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَ إِيِّنِي فَأُتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَاللَّحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ هِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْإِنا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ الْفِي ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْفَا يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ الْإِنَا وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجُزِى نَفْشُ عَن نَفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهُ مَا يَصَرُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهَا عَدُلُّ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّا

■ إسْرَائِيلَ لقبُ يعقوبَ عليه السلام

قَارْهَبُونِ
 فَحَافُونِ في
 نقضِكُمْ الْعَهْدَ

مصحم العها الأثلبسوا لاتخلطوا

بِالْبِرِّ
 بالخَيْر والطَّاعَةِ

■لكَبيرَةٌ لَشَاقَّةٌ ثَقِيلةٌ

عَلَمُونَ يَطْتُونَ يَعْلَمُونَ أو يَسْتَيْقِنونَ



■ الْعَالَمِينَ عَالَمِي زَمَانِكُمْ

لا تَجْزِي
 لَا تَقْضِي

■ عَدْلٌ فِدْيَةٌ

وَإِذْ نَجَّيَّنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يَسُومُونكُمْ يُكَلُّفُونِكُمْ . أو يُذِيقُونكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاَّءٌ ■يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ يَسْتَبْقُونَ - لِلْخِدْمَةِ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الْأَنَّ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ ■بَلاءً آختِبَارٌ وَ آمْتِحَانٌ وَأَغْرَفْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى بالنَّعَم وَالنَّقَم ■فَرَقْنَا فَصَلْنَا وَشَقَقْنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ■الْفُرْ قَانَ الْفَارِقَ بَيْنَ الحَقِّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ والباطل ■بَارِئكُمْ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ المُوسَى الْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ (إِنَّ اللَّهُ اللّ مُبْدِعِكُمْ ، وَمُحْدِثِكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَنقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم اجَهْرَةً عِيَاناً بِالْبُصَر بِٱتِّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقَّنُلُوٓ ٱلْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ ■ الْغَمَامَ السَّحَابَ الأَيْيَضَ الرّقيق خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ • المَنَّ مَادَّةً صَمْغِيَّةً ، ( فَأَنُّ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُّوَّمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً خُلْوَةً كَالْعَسَل ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَا ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنُ الطَّائِرُ المَعْرُوفُ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ الْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْإِنَ

رَغَداً
 رَغَداً
 رَاسِعاً
 رِخِلَةُ
 مَسْأَلْتُنا
 ياربُنا أن تُحُطِّ
 عنا خطايانا
 رِخِزاً
 غَذَابًا لِهِ

قَانَفَجَرَتْ قَانَشَقَتْ وَسَالَتْ قَانَشْتَقْتْ وَسَالَتْ مَوْضِعَ شُرْبِهِمْ قَوْضِعَ شُرْبِهِمْ الله تَعْفُوا لَا تَعْشُوا إِنْسَاداً شَديداً إِنْسَاداً شَديداً هُو الجِنْطَةُ .

 قُو الجِنْطَةُ .

 قُو الجُنْطَةُ .

 قُو الجُنْطَةُ .

 قُو الجُنْطَةُ .

 قَا اللَّذَاةُ أَقَالُهُ مَا اللَّذَاقَةُ .

الذُّلُ وَالهَوَانُ المَسْكَنَةُ نَقُرُ النَّفْسِ وَشُحُّهَا وَشُحُّهَا المَاءُوا بغضب

رَجَعُوا وانْقَلَبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْحِطَّةُ نَعَفِرْ لَكُمْ خَطَيكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (أَفَّ هُ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱصْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجِرِ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّا وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُ وَسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ وَحِدٍ فَالْدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ مَا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِرَ إِيهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسُتَبُدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لَتُمْرُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِمِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ لَإِنَّا

■ هَادُوا صَارُوا يَهُوداً ■ الصَّابئينَ عَبَدَةَ المَلائِكَةِ. أو الْكُوَاكِب ■ خاسئين مُبْعَدِينَ مَطْرودِينَ كالكلاب ■ نكالاً عبرة ■ هُزُوا سُخْرِيّة ■ لا فارض ا لا مُسنّة • ولا بكر و لا فتيَّة ■ عَوَانَ نَصَفُ المُتُوَسِّطَةُ ال بَيْنَ السِّنَّيْنِ ■ فَاقِعٌ لَوْ نُهَا شَدِيدُ الصُّفْرَةِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثُ فَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ واْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُعَّ تَوَلَّيْتُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ (فَيْ) فَجَعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بِقَرَةً قَالُواْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ إِنَّ عَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوا ثُنَا بَيْنَ ذَالِكَ فَافْعَلُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ اللَّا قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَاْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَراتُهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّهَا لَكُ النَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّا

= لا ذَلُولَ ليست هَيِّنةً ، سمهلة الاثقياد ■ تُشِيرُ الأرْضَ تَقْلِبُهَا للزراعة ■ الحَوْثَ الزَّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ المهيَّأة له مُبَرَّأَة من العُيُوبِ ■ لا شِيَةً فيها لا لُوْنَ فيها غيرُ الصفرة ■ فَادَّارَ أَتُمْ تَدَافَعْتُمْ ،

■ مُسَلَّمَةً

■ يُحَرِّ فُونَـهُ يُبَدِّلُونَهُ . أُو يُؤَوِّلُونَهُ

وتَخَاصَمْتُمْ



حَكَمُ وقَضَى

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ (إِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيدَ فِيهَا قَالُواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَإِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ ثُمْ فِيمَّا وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ الْإِلَّا فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ثَيْنَ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَأْلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضْهُمْ إِلَى بِعُضِ قَالُو ٓ الْتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ الإِنَّا

جَهَلة أَمَانِي أكاذيب افتراها أحْبَارُهُمْ ■ فَوَيْل هَلَكَةً. أَوْحَسْرَةً. أو واد في جهنم ■ أحاطَتْ به أَحْدَقَتْ به ، واسْتُوْلَتْ عَلَيْهِ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الْآلِا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ امِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَنًا قِلِ لَرَّ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الْهِ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ شِيَّ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللّ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّ ثُمُّهُ وَفَأُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْهِكَأُصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَإِذَ أَخَذْ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْن إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَاوَأُقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ

■ تظاهرُونَ تَتَعَاوَ نُونَ ■ أسارى مَأْسُورِينَ = تُفَادُوُهمْ تُخْرِجُوهُم من الأسر بإعطاء الفِدْيَة ■ خۇئى هَوَانٌ و فَضِيحَةٌ ■ قَفَيْنَا مِنْ بَعْده أَتْبَعْنَاهُمْ إِيَّاهُ مُتَرتبينَ ■برُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام ■غُلْفٌ مُغَشَّاةٌ بِأَغْشِيَة خِلْقِيَّة

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ إِنَّ اللَّهِ ثُمُّ أَنتُمْ هَنَوُلا عِ تَقَنُّلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِأَلْلِاثُمْ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصرُونَ الله وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ وَإِلرُّ سُكِلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوج ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُو بْنَاغُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

يَسْتَفْتِحُونَ
 يَسْتَفْتِهُ وَنَ
 يَبْعُتِهُ فِيهِ
 اشْتَرَوْا بهِ
 اعْتِهُ وَا بهِ
 اعْمَا به
 حَسَداً
 قَبَاءُوا به فَضَبِ
 قَبَاءُوا بعضبِ
 قَرْجَعُوا
 وانْقَلَبُوا به

وَلَمَّاجَاءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبَّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَكْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ (إِنَّهُ بِئْسَكُمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ عَأَنْفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياءَ ٱللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ إِنَّا



وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَافَوَّقَكُمُ الطُّورَخُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمُ قُلُ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (إِنَّيَ

يغمر
 يَطُولُ عُمُرُه
 تَبَذَهُ
 طَرَحَهُ ونقَضَهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ( عَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ ا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُ ابِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِم وَٱللَّهُ عَلِيم إِللَّالظَّالِمِينَ (فَقُ وَلَنَجِدَ مُنْ مُ أَخْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ (إِنَّ قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّ لَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْهُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِم كَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتٍّ وَمَايَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ) أُوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهدًا نَّبَذَهُ فَريقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ كِتَنْبُ ٱللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ
 ادغام، ومالا يُلفظ

مد ۲ حركات لزوماً ۵ مد۲ او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ۵ مد حسركتان

اس المنافر ال

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأَنِولَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتُ نَةُ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ } وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَنَكَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَيْهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُس مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ الْأِنَّا وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ النَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَاوَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فرينَ عَذَابُ أَلِيمٌ النَّا مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ برُحْ مَتِهِ مِن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ (فَاللَّهُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِيمِ



نُسَخُ

 نُوْلُ وَنُبْطِلُ

 نُشِها

 نُشِها

 نُشِها

 نُشُخها من

 وَلِي

 مالِكِ . أومتول المُموركم

 مالِكِ . أومتول المُموركم

 مُتَمنَّياتُهُمُ

 الباطِلةُ

 أَسُلَمَ وَجُهَهُ

 أَسُلَمَ وَجُهَهُ

 أَخْلَصَ عبادته فَ

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنُهَا أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّلْ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ الْإِنَّ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ الْإِنَّا وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُم مِّنَ بَعْدِإِيمَانِكُمْ كُفَّ ارَّاحَسَاً مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِنَّا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تِجَدُّوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ النَّ وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلُهَا تُوا بُرُهَن كُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْأَنْا

خۇئى ذُلِّ وصَغارٌ ، وقتل وأسرّ ■ سُبْحَانه تنزيهاً له تعالى عن اتَّخَاذِ الْوَلد ■ قَانِتُون مطيعون خاضِعُونَ ■ بَدِيغُ مُبْدِغُ ومُخْتَرِغُ ■ قضى أمراً أرَادَ شيئاً ■ كُنْ فَيَكُونُ احْدُثْ ؛ فَهُوَ يَحْدُثُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَلَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَلَى يَ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبِ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَأَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِد ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۖ أَوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَزْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدًا السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلَّ لَّهُ وَكَنِنُونَ لِآلِ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْآلِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةً كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ رَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنَ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى أَصْحَبِ ٱلْجَحِيم

■ لَا تَجْزِي لا تَقْضِي

> ■ عَدُلٌ فدُيَةٌ

ابْتَلى
 اخْتَبَر وامْتَحَنَ

■ بكلِماتٍ
 بأوامِر ونواهِ

■ مَثَابَةً

مَرْجِعاً . أو مَلْجَاً ﴿ وَمُلْجَاً ﴿ وَمُوضِعَ ثُوابٍ ﴿ وَ



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَدَىٰ حَتَّى تَلَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۚ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُو ٓ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ مَ أُولَتِ كَيُؤُمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -فَأُوْلَيْكِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّا يَبَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ الْآَيْ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْ لُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةً وَلَاهُمْ يُنصرُونَ إِنَّا ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَيَّ إِبْرَهِ مُ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ مُصَلَّى وَعَهِدُ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّ إِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ فَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الْآَالَ

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآيَا رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرَيزُ الْحَكِيمُ الْآلِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآلَ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآيَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ النَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرُهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ التَّبُ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ لَهَا

مُنْقَادَيْنِ . أو مُخْلِصَيْنِ لَك مَنَاسِكَتَا عَمَاسِكَتَا

معالِمَ حَجُنا . شَرَائِعَهُ

يُزكِّيهِمْ
 يُظهِّرُهُمْ

من الشُّركِ والمَعَاصِي

■ يرْغَبُ عن ..
 يَرْهَدُ ، ويَنْصَرَفُ

سَفِهَ نَفْسَهُ

امْتَهَنَهَا واسْتَخَفَّ بِهَا . أو أهْلكها

■ أمثلِمْ انْقَدْ. أو أخْلِصِ العبادَةَ لِي

> ا نفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلُقظ

مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللهُ)

■ حَنيفاً مائلاً عن الباطِل إلى

الدِّين الحَقِّ ■ الأسباط

أوْلادِ يَعْقُوبَ أو أولاد

النُّفوسَ بالإيمانِ

أولاده ■ صِبْغةَ الله تَطْهِيرَ اللهِ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثِي قُولُواْ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَالسَّمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ الْبَالَ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن نُولُّواْ فَإِنَّا اللَّهِ الْمَا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ اللَّهِ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَافِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُغْلِصُونَ الْآَلُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبِ وَٱلْأَسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَادةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَهَا مَاكسَبَتُ وَلَكُمْ مَّاكُسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ



الخِفَافُ العُقُول:
الخِفَافُ العُقُول:
البودُ ومن اتبعهم
البودُ ومن اتبعهم
أَيُّ شَيِّء صرَفَهُمْ
خِياراً . أو خِياراً . أو متوسطين معتدلين
يُرْتَدُ عن الإسلام يَرْتَدُ عن الإسلام لَشَاقَةً نَقيلةً
الشَّاقَةُ تَقيلةً
المَّاتَكُمُ إلى

■شطر =

■ المَسْجِدِ الحَرامِ الكَعْيَة

اللهُ عَن قِبُلَهُمُ اللَّهُ عَهَا مُن النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَن قِبْلَهُمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْآَيَا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۗ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُ رَّحِيمُ النَّهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُو لِينَكُ قِبْلَةً تُرْضَلُهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةِ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمُ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَ آءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (الْأَعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْأَعْلَامِينَ

■ المُمترين الشَّاكِّينَ في أنَّ الحقَّ من ربك يُزكِّيكُمْ يُطَهِّرُكَمَ من الشّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ النَّا ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْإِنَّ وَلِكُلِّ وِجُهَةً هُوَمُولِيَّا فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرَ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱلله يغ فِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الْفِيلَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنْ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَّبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْآَ فَاذَكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ الآَفِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِ وَٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ (المُّواللَّهُ

■ لَتَبْلُونَكُمْ لَنَخْتَبِرَنُكم

■ صلوات

ثناءٌ ومغفرةٌ

شَعَائر اللهِ

مُعالِم دِينِه في الحجِّ والعُمْرة

■ اغتمر

زار البيتَ المُعظَّمَ



يَطُون بِهِمَا

يسْعَى بيْنَهُما

يَلْعَنهُم الله
 يَطُرُدُهم من

رَحْمته پُنْظُرُون

يُؤخُّرُونَ عن العَذابِ لَحْظَةً

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أَمْوَ ثُمُّ بَلْ أَحْيَا مُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ الْأِنَّ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَبَشِّر ٱلصَّبِرِينَ الْفَهُ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْفَا أُوْلَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ الْإِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَمَرَ فَالْجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بهمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُكْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَيْهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ فَوَنَ ( إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَمِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّالِيلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَلِدِينَ فِيهَ لَا يُحَقَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظرُونَ

> الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) تفخيم الراء ادغام، ومالا للفظ

صد ۲ حركات لزوماً و مدًا ۲ او ۱ و جبوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات و مد حسركتان

النَّهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدُّ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ

فرَّقَ ، ونشرَ ■ تصريفِ الرِّياحِ تَقْليبها في مَهابُّها = أندَاداً أمثالاً من الأصنام يعبُدُونَها = الأسبات الصِّلَاتُ التي كانت بينهم في الدنيا ■ كرّة عَوْدَةً إلى الدُّنيا

■ خسرَات نَدَاماتٍ شُديدةً

> = خطوات الشيطان طُرُقَهُ وآثارَهُ

■ بالسُّوء بالمعاصى والدُّنوب الْفَحْشاء

ما عظمَ قُبْحُهُ من الذُّنوبِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَنرى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (إِنَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّالِلَّةِ وَلَوْيَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَأَإِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ ( فَإِنَّا اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الْإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ الْآ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوبِ وَٱلْفَحْسَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ (أَنْ اللَّهُ مَا لَانْعَلَمُونَ

■ ألفينا وَجَدْنَا ■ يَنْعِقُ يُصُوِّتُ ويَصِيحُ = بُكُمْ وه و خوس أهِل بهِ لغير الله ذكر عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْرَ باغِ غَيْرَ طَالِبِ للمُحَرِّم لِلدَّةِ أو استئثار ■ ولا عَادِ ولا مُتجاوز ما يَسُدُّ الرَّمَقَ لا يُزكيهم

لا يُطَهِّرُهُمْ من دنس ذنوبهم

خلاف ومنازعة

■ شِقَاق

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُوَلُوكَانَءَابَآ قُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِا لَايسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمًّا بُكُمُّ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أُولَيْ إِكَمَا مَا أَكُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِ كَ أَوْلَتِهِ كَ أَلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُ الصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلۡمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ الْآلَ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَغِيشِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ

مد 7 حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ اوغاو ٦ جوازاً ﴿ الْمُعَالَّ ﴾ ﴿ إِنَّا الْمُعَالَّ الْمُعَالَّ الْمُعَالِّ الْمُعَا

■ البرّ هو جميع الطاعات وأعمال الخير ■ في الرِّ قَاب فِي تَحْرِيرِها من الرِّقِّ . أو الأسر ■ الْبَأْسَاء الفَقْر ونحُوه ■ الضَّرَّاء السُّقْم ونحُوه = حِينَ الْبَأْس وقتّ مجاهدةٍ العدو ■ عُفِي ترك ■ کتت

فرض

■ محيراً مَالاً كثيراً

اللَّهُ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْبِ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْجَكِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسّبيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهُدُواْ وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِلَّمْ عُرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَٰ لِكَ تَخُفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةً يِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الْآ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِنَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْمُ الْأَبْ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ مَيْلاً عن الحَقِّ خَطَأٌ وَجَهْلاً ■ إثماً ارتكاباً للظلم عَمْداً يُطِيقُونَهُ يَسْتَطِيعُونَهُ . والحكم مُنْسُوخٌ بالآية التَّالِية ■ تَطَوَّعَ خيراً زاد في الفِدْية

عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآلِينَ عَالَيْهِا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعُدُودَ تَإِفَمَن كَانَ مِنكُم مَّ يضًا أَوْعَلَى سَفَر فَعِدَّةً مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِّلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةً مِّنَ أَتِ امِ أُخَرِّيْرِيدُ ٱللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكَمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَ نَكُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيْؤُمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الرَّفَثُ الْمِوَاعُ الْمِوَاعُ الْمِوَاعُ الْمِوامِ الْمِوامِ اللهِ عند الحرام منْهِيَّاتُهُ . المتضمنة لها المتضمنة لها تُلْمُوا بِهَا لَمُتُوا بِهَا الخصومة فها بالخصومة فها المتضومة في المتضوم



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسْجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّا وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًامِّنُ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَّةِ قُلْهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّقَىٰ اللَّهِ مِن أَلْهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَن ٱتَّقَىٰ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهِا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهِ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُرُ وَلَا تَعَلَّدُواْ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعُتَدِينَ (أَلَّا

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ ثقفتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ الفشة أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ الشِّرْكُ في الحرّم فِيهِ فَإِن قَلْلُوكُمْ فَأُقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِينَ الْآَلِيَ فَإِنِ ٱنْهَوْا الحرم فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمُ الْآَفِيلُ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ مَا تَجِبُ المحافظة عليه ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهُواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّهِ ٱلشَّهُ وُٱلْخَرَامُ التَّهْلُكَة

بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ الجهاد أو الإنفاق فيه

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ

ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنْ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةٍ استيسر

وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ■ الهَدْي

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ حَتَّى بِبَلْعَ من الأنعام

ٱلْهَدَّىُ مَحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدُ يَةً

مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحَجِّ

فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدُيِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ

إِذَا رَجَعْتُمْ قِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُلُهُ مَاضِرِي

ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ( وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

المسجد الحرام

الحُرُ مَاتُ

الهَلاكِ بترك

■ أخصرتم

مُنِعْتُمْ عَنْ البيت بعد الإحرام

تَيْسُرُ وتَسَهُّلَ

مَا يُهْدَى إلى

البيت المعظم

■ مَحلَّهُ

الحرّم

ا نُسُكِ

ذبيحة ، وأدناها شاة

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعَ لُومَ نَ فَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ الْكَجَّ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَوَّ دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَكَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلِّا مِن رَّبِ كُمْ فَإِذَا أَفَضَ تُم مِّن عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُواْ اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ نَكُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّا لِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغُفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُهُ ءَابَ اللهُ عَكْمُ أَوْأَشَكَّ ذِكْرًا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْكَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنْ)

فَلا رَفَثَ
 فلا وقاع.أو
 فلا فُحش
 من القول

■ لا جِدَالَ لا خِصام مع الناس

جُنَاحٌ
 إثْمٌ وَحَرَجٌ

 أفضئتم دَفَعْتُمْ أنفُسكم وسيرتم

الْمَشْعَرِ الحَرَامِ
 مُزْدَلِفَةَ

مَنَاسِكُكُم
 عباداتِكُمْ الحجَّيَة

 خالاق نصيب من الخير



■ ألدُّ الخِصام شديد المخاصمة في الباطل ■ الحَوْثُ

> الزَّرْعَ ■ الْعزَّةُ

الأنفة والحميّة ■ فَحَسْبُهُ

كَافِيهِ جَزَاءً

■ الْمِهَادُ الْفِرَاشُ ؛ أي الْمُسْتَقَر

■ يَشْري

السُّلْم

شرائع الإسلام وتكاليفه

 خطوات الشيطان طُرُقَهُ وآثارَهُ

> ■ ظُلُل ما يُستَظَرُّ به

 الْغَمَام السُّحَابِ الأبيض

الرّقيق

﴿ وَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأُخَّرُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ ۖ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ الْأَنَّ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ إِنَى وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِثْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَامَة مَهْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَكُ بِٱلْعِبَ إِلَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَاصَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مِّبِينٌ اللَّهِ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَاءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمُ الْ الله عَلَى مَثْ الله عَلَى الله عَلَي عَلَي الله عَلَى الله عَن الْعَكُم الله عَلَى الله عَن الْعَكُم الله عَلَى الله عَن الْعَكُم الله عَلَى الله عَل وَٱلْمَلَيْ حَدُّ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

بلا عد لهما يعطى

بلا عد لهما يعطى

بلا عد لهما يعطى

حسداً . أو ظلما

حالُ

خالُوا

مضوّوا

الفقْر، والسُقْمُ ،

وتخوهما

أزْعِجُوا إزْعَاجاً

شديداً

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ أَرِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَٱللَّهُ يَرُرُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيْاً بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُ ٱللَّهِ اللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمُتَمَى وَٱلْسَكِينِ وَأُبْنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ الْأَنَّا

المكروة الحرام المكروة الحرام المكروة الحرام المكرم المثرك المثرك المكرم المكر

القِمار

الْعَفْوَ
 ما فَضَلَ عن

الحَاجَةِ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّلًكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ الْآلِيُّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللهِ وَكُفُرُ ابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَهُ أَكُبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّا) ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْر وَٱلْمَيْسِيِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّاكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الْآيَا



الكَلْقَكُمْ ما يَشَقُّ عَلَيْكُمْ الكَلْقَكُمْ ما يَشَقُّ عَلَيْكُمْ الكَلْقَكُمْ ما يَشَقُّ عَلَيْكُمْ الْفَكَمْ الْفَرَدِّ الْفَرْدِ الْفَرْدِ الْفَرْدِ الكُمْ مَنْسِتُ لِلْوَلِدِ الْفَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِّلِي اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُلُمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ ا

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَيُّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوا نُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَن يَرْحَكِيمُ النَّا وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا مَدُّ مُّؤْمِنَ أُولَا مَدُّ مُّؤْمِنَ أُخَيْرً مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبِتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوْاً عُجَبَكُمُّ أُوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴿ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (إِنَّا وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَ بُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّينَ نِسَا وُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُو وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَثِّراً لُمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّاسِ

• يُؤلُونَ يحلِفُونَ عَلَى ترك مباشرة زوجاتهم ■ ترَبُّصُ انتظار ■ فَاعُوا رَجَعُوا في المدة عَمَّا حَلْفُوا عليه ■ قُرُوء حيض . وقيل أطْهَارٌ بُعُولَتُهُنَّ أزْوَاجُهُنَّ ■ دَرَجَةً منزلة وفضيلة ■ تسريح طُلاقً ■ حُدودُ الله

أحكامه

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْآَيِ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُ ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ ﴿ إِنَّ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآَيِّ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبْعُولَلْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُو ۗ أَ إِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ اللَّهُ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيَمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ أَيْ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَالْا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْأِنْ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( اللَّهِ عَلَمُونَ ( اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَعَلَّمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلَمُ عِلَّا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَّمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عِعَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَ

ضِرَاراً
 مُضَارَةً لَهُنَّ 
 مُضَارَةً لَهُنَّ 
 مُضَارَةً لَهُنَّ 
 سُخْرِيَّةً 
 بالتَّهاؤي بما فيها 
 فلا تَمْنَعُوهُنَّ 
 فلا تَمْنَعُوهُنَّ 
 أَنْكَى وأنفع 
 وُسُعُها 
 طَاقَتِهَا 
 فِطَاماً للولد 
 قِطَاماً للولد 
 قبل الحولين 
 قبل الحولين



وَإِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفٍ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَا ذَكُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا وَإِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَذَلِكَ يُوعَظِّ بِهِ مَنكانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۖ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الآتَ اللهُ وَٱلْوَلِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُوَلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضكِّ رَّ وَلِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَإِنْ أَرَد تُمَّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَكَ كُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وفِ وَأَنْقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ الْمِنْ

■ عَرَّضْتُمْ لوَّحْتُمْ وأَشْرَتُم ا أَكْنَتُمْ أُسْرُوتُم وَأَخْفَيْتُم = يَبْلُغ الكتابُ المفروضُ من العِدّة ■ فريضةً مَهْراً ■ مَتْعُوهُنَّ أعطوهن المُتْعَةَ ■ المُوسِع الغنى ■ قَدَرُهُ قدر إمكانه وطاقته ■ الْمُقْتِر

الضيِّق الحَالِ

وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوكِ جَايَتُرَبُّهُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرَ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنْمُ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبُّلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا اللَّهِ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَوُسِع قَدَرُهُ , وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِاً لَمَعُهُ وَفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبَلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْ تُم لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُرَبُ لِلتَّقُوكَ اللَّهُ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآيَا

مد 7 حركات لزوماً 🧶 مدّ او او اجوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🍏 مدّ حسركتسان

مُطِيعينَ خاضِعينَ ■ فرجالاً فَصَلُّوا مُشَاةً

> مُتْعة . أو نفقة العدة

■ يَقْبِضُ ويَبْسُطُ و ربود و در بود پود

علالة أنباع الخونرب ع

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوْةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْآَيِّ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جَاوَصِيَّةً لِّا زُورِجِهِم مِّتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ مِن مَّعُرُوفٍ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ النَّا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ النَّا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَعُ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ النَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ النَّهُ اللَّهُ المُ تَسر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ الْنَالَ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَنْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اللَّهُ عَنْونَ الْوَاللَّهُ عَنْونَ الْوَاللَّهُ عَنْونَ الْوَاللَّهُ عَنْونَ الْوَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَالْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَا عَلَا عَ

المَمَلاً
 وُجُوهِ القوْمِ
 وكُبرَائهم
 عَسَيْتُمْ
 قارَبْتُمْ
 أبّى يَكُونُ

اللَّى يَكُونُ كَيْفَ .أو مِنْ أَيْنَ يكون

■ بَسْطَةً سَعةً وامتداداً

■ التّابُوث
 صُنْدوقُ التّوراةِ

 سكينة طُمَأنينة لقُلُوبكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مِنْ بَعَدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لُّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَنتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجُنَا مِن دِيَـٰرِنَا وَأَبُنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَأَللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَ خَنْ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِمْ وَٱللَّهِ يُؤْتِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِمْ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسِمْ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ مَ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقيَّةً مِّمَا تَكَرَكَ ءَالْ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِيكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ الْكَ

راقع الغُنَّة (حركتان) 
 تفخيم الراء 
لا يُلفَّنُهُ 
 تفقيه 
الا يُلفَّنُهُ

صد ۲ حرکات لزوماً ۵ مد۲ او ۱۹ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ۵ مد حسرکتسان

انْفُصلَ عن بيتِ المقدِس مُبْتَليكم مُخْتَبركم ■ اغْتَرَف أخذ بيده دون الكُرْع لا طَاقَة

■ فصل

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَنِ شَرِبَ مِنْ لُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرِّفَةُ بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِبِينَ (اللَّهِ عَلَيْتُ مُعَ ٱلصَّعِبِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدُا مَنَكَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَعْض لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَحِنَّ ٱللهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْمَالَمِينَ الْآَلِيَ وَالْكَءَ ايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنْ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ (آُنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



برُوحِ القُدُسِ
 جبريل عليه

السلام = خُطَّةٌ

مَوَدَّةٌ وصَداقَةٌ الحَيُّ

الدائمُ الحياة

= الْقَيُّومُ

الدَّائِمُ القيامِ بِتَدْبِيرِ أَمْرِ

> الخَلْقِ • سنَةً

نُعَاسٌ وَغَفْوُةٌ

لا يَتُودُهُ
 لا يُثْقِلُهُ ولا

يَشُقُّ عليه

الهُدَى

الْغَيِّ الضَّلَالِ

 بالطاًغوت مايُطْغيمن صَنَم وشيطان ونحوهما

■ بالغُرْوَةِ الوُثْقَى بالعُقْدةِ المُحْكَمَةِ

الوثيقة

= لا انفِصام الله

لا انقطاعَ ولازوالَ لها اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعَضَهُمُ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَكُورُ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۗ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ وِفَظْهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْآَ الْكَاهُ فِي ٱلدِّينِّ قَدَتَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْنُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الْهِ اللَّهُ اللهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ

> (حركتان) فَلْقُلَة

🌔 ﴿ إِخْفَاء، ومواقع ﴿ ﴿ الْأَعْلَمِ، ومالا يُلْ مد 7 حركات لزوما ( مد ٢ او ١ او ٢ جوازا مد واجب ١ او ٥ حركات ( مد حسركة ان

ٱللهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّوبِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُو الْوَلِي أَوْلِي أَوُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظَّلُمَاتِّ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ مَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ مُرَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِ وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمَ مَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ ٱلْوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قُرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي هَذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ وَأَنْظُرْ إِلَى

■ فَبُهِتَ غُلِبُ وتَحَيَّرَ ■ خاويةٌ عَلى عروشها خَرِبَةٌ . أُوخَالِيةٌ من أهْلِهَا ■ أنى يُخيى كيف . أو متی یُحیی ■ لَمْ يَتَسَنَّهُ لَمْ يَتَغَيَّرُ مع مُرُورِ السِّنِين عَلَيْهِ ■ ئنشرُ ها نَرْ فَعُهَا مِن الأرض لِنُؤلَّفَها

ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا

تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْآَقَ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ قصرهُنَّ

تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ا أذي

ٱلطَّيْرِ فَصُرِّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا بالإنفاق

ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثَلِ حَبَّةٍ

أَنْبَتَتْ سَبِّعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ثَقُّ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَعِفُ

لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ

فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ

صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبِئَاءَ ٱلنَّاسِ

وَلَا يُؤْمِنُ بِأَسَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانِ عَلَيْهِ

تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ

شَيْءِ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِينَ الْأِنْا

أمِلْهُنَّ . أُوقَطِّعْهُنَّ

تعداداً للإحسان

تطاولأ وتفاخرأ

■ رئاءَ النَّاس مُرَائِياً لهم

صفوان

حَجَرٍ كبيرٍ أَمْلَسَ

مَطَرٌ شَدِيدُ الوَقْعِ

صلدا

أَجْرَدَ نَقِيّاً من التُّراب











وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ الْآيَ أَيُودُ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَ ٳۼڝٵرُفِيهِ نَارُّفَا حَرَّقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ النَّفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٓ أُخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَمِيدُ الله يَطِنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ

■ بربوة مكان مُرْتَفع من الأرض = أكُلَها ثُمَرَ ها الذي يۇ كل ■ فَطَلِّ مَطرٌ خفيف ( زَذَاذَ ) ■ إغصارٌ ريحٌ عاصِفٌ ( زُوْبَعةً ) ■ فيه نارّ سَمُومٌ . أو صاعقة ■ لا تَيمَمُوا لا تقصدُوا = الخبيث الرّديء ■ تُغْمِضُوا فيهِ

تتساهلوا

وتتسامحوا في أخذِه

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدْ

أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَدَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ الْوَالْكَا لَبُبِ اللَّهُ

أخصروا
 خبسهم الجهادُ
 ذهاباً وسيراً
 للتكسبُ
 التَّعَشَّفِ
 التَّتَدُّهُ عن
 السؤال



بِسِيمَاهُمْ الدَّالَةِ بِهَيْنَتِهُمُ الدَّالَةِ على الفاقة والحاجة والحاجة الحافا الحاجا في الحاحا في السؤال

وَمَا أَنْفَقُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن تَكْذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنَكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لايستطيعون ضربًا في ٱلأرض يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ ٱلتَّعَفَّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْآلَا

يصرعه ويضرب به الأرضَ الجُنونِ والخَبَل يَمْحَقُ الله الرِّبا يُهْلِكُ المالَ الذي دخل فيه ■ يُرْبى الصَّدَقاتِ يكثرُ المالَ الذي أُخْرِجَتُ منه ضيق الحال من عُدْم فإمهال وتأخير

■ نتَخبَّطُهُ

■ الْمَسِّ

■ فَأَذَنُوا

فأيقِنُوا ■ عُسْرَة

المال ■ فَنَظرَةٌ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّيَوْ الْا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالْوَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثُلُ ٱلرِّبَوْ أَوَا حَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ أَفَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةً مِّن رَبِّهِ فَأُنْهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآلِا يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّدِوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّا رِأَتِم النَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ يَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِشُّؤُ مِنِينَ الْآُنِيَّ فَإِن لِّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَيْمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يُوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِلَيَّ

 وَلُيُمُلِل ولْيُمْلِ وَلْيُقِرُّ ■ لا ينخس لا يَنْقُصْ ■ يُمِلُ يُمْلِي وَيُقِرُّ ■ لا يأب لا يُمتنع = لا تسامه ا لا تَملُوا . أو لا تضجروا ■ أقسطُ أعْدَلُ ■ أقْوَمُ للشَّهادةِ أَثْنَتُ لَهَا وأغون عليها ■ أدْنى أَقْرَبُ ■ فُسُوقُ

> خروجٌ عن الطاعة

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَكَمًى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيَّا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلَيْمَلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَأَسْتَشْمِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكُنُّهُ وَهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ وَذَلِكُمْ أَفْسَكُط عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدُنَى أَلَّا تَرْتَابُو آ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّهُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱلله وَيُعَلِّمُ حُمُ ٱلله وَالله وَالله

لله (حركتان) 
 تفخيم الرا

سد ٦ حركات لزوما 🥚 مدّ٢ او ١٤ جوازا 💸 مدّ او ١٤ و جوازا 🕉 🕏 دركنان



وُسْعَها
 طاقتها وما
 تقدرُ عليه
 عِبْناً ثقيلاً ،
 وهوالتكاليفُ
 الشاقة
 لا فَدْرة

ا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مَّقُبُوضَةً اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفر وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنُّ مَّقُبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بِعَضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنْتَهُ, وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكُتُمُوا ٱلشَّهَ لَدُهُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ مِافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُعَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَنْهِ وَكُنْبُهِ . وَرُسُلِهِ لَانْفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَنْ فَرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْفِي لَايُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتْ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْأَخُطَأُنَا رَبِّنَا وَلَاتَحْمِلُ عَلَيْنَ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكُ نَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فَرِينَ

## الْمُؤَوِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِّ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِرِدُ الْمُؤِرِدُ الْمُورُدُ لِلْمُؤِنِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِدُ الْمُؤِرِدُ لِلْمُؤِنُ ال

بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْمِرُ ٱلرَّحِيمِ

الْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوا أَلْحَيُّ الْقَيْوْمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنجِيلَ (إِنَّ مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (أَنَّ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَنَّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُرُمُتَسْبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَلِهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتُنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُوبِلِهِ أَ وَمَايَعُ لَمُ تَأُوبِلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلَّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ ٱلَّا لَبَنِ إِنَّ رَبُّنَا لَا تُرْغَ قُلُو بَنَا بِعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ إِنَّكَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ

مُحْكَمَاتُ
 وَاضِحَاتُ
 لا الْيِبَاسَ فيها
 ولا اشْيِبَاهَ
 أَمُّ الْكِتابِ
 أَصُلُهُ الَّذِي
 مُتَشَابِهَاتُ
 خَفِيًّاتِ استأثر
 الله بعلمها
 أَوْ لا تَتَضِحِ
 الله بعلمها
 إلا بنظر دقيق
 زَيْخُ

عن الحَقّ

لا تُزِغْ لَا تُمِلْ عن

الحق

الْقَيُّومُ
 الدَّائِمُ القِيَامِ
 بتَدْبير خَلْقِهِ

■ الْفُرْ قَانَ

ما فُرقَ به بَيْنَ

الحَقِّ والبَاطِلِ عَزيزٌ

غالبٌ قويٌّ ، مَنِيعُ الجَانِب

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلَقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلَقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلَقُ اللَّهُ لَا يُعْلَقُ اللَّهُ لَا يُعْلَقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ اللَّهُ لَا لَهُ لَا عِلْمُ لَا عَلَيْكُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُوا لَهُ اللَّهُ لَا عَلَا عُلَّالًا لَهُ اللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عُلَّا لَا عَلَا عَاللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَهُ اللَّهُ لَا عُلَّا لَهُ اللَّهُ لَا لَهُ إِلَّهُ لَا عَلَا عُلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عُلَّالِقُلْلِكُولُونُ اللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عِلَا لَا عَلَا عُلَّالِقُلْلِكُ اللَّهُ لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ

■ كَدَأب كعَادَة = المهادُ الْفِرَاشُ ؟ أي المستَقرُّ ■ لَعِبْرَةً لعظة ■ الشّهوات المُشْتَهَيَاتِ ■ المُقَنْطَرة المضاعفة أو المحكمة ■ المُسَوِّ مَة الْمُعَلَّمَةِ . أو المطهمة الجسان = الأنعام الإبل والبقر والغنم ■ الْحَرْث الْمَزْرُوعَاتِ = المآب

المرجع

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّا كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ الْآَلِي قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِعَةُ تُقَيِّرُ لِفِ سَبِيلِ ٱللهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثُلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلْأُولِ ٱلْأَبْصَارِ النَّا زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلْمَعَابِ إِنَا ﴾ قُلْ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُكُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُونَ فِي مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ (أَنَّ اللهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ

■ القانتينَ المطيعين الخاضعين لله تعالى = بالأستحار في أواخِر اللَّيْل ■ بالقسط بالعدل ■ الدّينَ المِلَّةَ والشَّريعَةَ · الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالْوَحْدَانيَّةِ ■ بَغياً حسدا وطلبا للرِّياسةِ ■ أسْلَمْتُ أخلصت ■ الأميين مُشْرِكِي العرب ■ حَبطَتْ بَطَلَتْ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ ٓ إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ ٱلصَّابِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللهِ شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْحِكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِرِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرَيِثُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْ يَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْآِلَ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَآبِ تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ الْآَ أُوْلَيَاكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِنْ نَصِرِينَ الْمُنْ

غَرْهُمْ
 خَدَعَهُمْ
 وَأَطْمَعَهُمْ
 قِنْدُونَ
 يُكُذِيُونَ
 ئُذِخِلُ
 بطَانَةُ أُودًاءَ
 ئَقُقُوا مِنْهُمْ
 تِخَافُوا مِنْ
 يَخِبُ اتقاؤه
 يَجِبُ اتقاؤه

أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدُعُوْنَ إِلَىٰ كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بِينَاهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ اللَّهُ لِيَ ذَ الِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَ لَيِّ وَغَيَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيُوْمِ لِلْارِيْبَ فِيهِ وَوُفِيِّيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُحِرِلٌ مَن تَشَاَّةُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَيْ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاّهُ بِغَيْرِحِسَابِ (١٠) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (أَبَّ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ ا مُحْضَر أ مُشَاهَداً في صُحُفِ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمْ الأعمال ■ يُحَذِّرُكُم ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ لِنَا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ يُخُوِّفُكُمْ ■ مُحَرُّداً فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ عَتِيقاً مُفَرَّعاً لخدمة بيت الْآيًا قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ المقدس ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِيَّ ذُرِّيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ = أعِيدُهَا أجيرها سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمَرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ وأخصنها حَفَّلَهَا ذِكَرِيًا مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنْ اللَّهُ الْعَلَيمُ جَعَلَهُ الله كَافِلاً لَهَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وضامنا = الحوابَ غُرُّ فَةَ عبادتِها وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَ ٱلْأُنتَى وَإِنِّ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُها بِكَ في بيتِ المقدس وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ (إِنَّ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ ■ أنَّى لَكِ هَذَا كيف. حَسَن وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زُكِرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا أو مِنْ أينَ لكِ هَذَا زَكِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُكُمُّ أَنَّ لَكِ هَندًا

> ن) 🌑 تفخيم الراء شقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حرکات لزوماً ۵ مدّ۱ او ۱ او ۲ جوازاً
 مدّ واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حسرکتسان

قَالَتَهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ شَيَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيِّكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ثَبُّ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبُرُ وَٱمْرَأَ تِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَايَةً قَالَءَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمُزَّا وَأَذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ إِنَّا وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَى فِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ إِنَّ يَكُرُيكُمُ أَقَنَّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَالْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِ مَ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ لَنَّ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَيِّكَةُ يُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (فَعَ)

حَصُوراً
 لا يأتي النَّساء
 مع القُدرة
 على إتيانِهِنَّ
 آنَةً

■ رَمْزاً إيماءً وَإشارَةً

> سَبِّحْ صَلِّ

بالغشي من وقت الزوال إلى الغروب
 الله الغروب
 الإبكار

من وقت الفجر إلى الضحَي

اقْثتِي
 أديمي الطاعة. أوْ
 أخلِصي العبادة

أقْلامَهُمْ التي سِهَامَهُمُ التي يَقْتَرِعُونَ بِهَا

وَجِيهاً
 ذا جَاهٍ وقَدْر

في المهقد
 في زمن
 طفولته قبلً
 أوان الكلام
 تحقيد

كَهْلاً
 خَالَ اكتمال

قُوْتِه قَانَ أَهُ

قضى أمراً
 أرادة

الحِكْمَةَ
 الصواب في

القول والعمل

أخلُقُ
 أصور وأقدر

الأكْمَة
 الأعْمَى خِلْقَةً

■ ئدِّخِرُونَ

تخبّئُونَهُ للأكلِ فيما بعد

■ أخسً

عَلِمَ بِلا شُبْهَةٍ

الحَوَّارِيُّونَ
 أصدقاءُ عسم

أصْدِقاءُ عِيسَى وَخَواصُّهُ



وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (أَنَّ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى آمَرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِلَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (اللهُ) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدْجِئْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأَبْرِي وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُنُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ ال وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُمُّسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ فَهُ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُّ

أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (أَنَّ)

مُتَوَفِّيكَ
 بروجك وافياً
 مَشَلَ عِيسَى
 صفّته العجيبة
 الشُّاكِينَ
 تعالَوا
 نبْتَهِلْ
 نبْتَهِلْ
 نبْتَهِلْ
 نبْتَهِلْ
 نبْتَهِلْ

رُبِّنَآءَامُنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَامُعَ ٱلشَّهِدِينَ (آق) وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكرِينَ الْأِنْ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ (أُفِّ) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَتْصِرِينَ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٧٠) ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْأَيْتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ الْآَالَةِ إِنَّ الْحَكِيمِ الْآَالَةِ إِنَّ ا مَثَلَعِيسَىٰعِندَ ٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَ خَلَقَ لُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ إِنَّا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ كُمِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءً نَا وَنِسَاءً كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لَ فَنَجْعَ لَلَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنِينِ اللَّ

كَلِمَةٍ سَواءِ
 كلام عدل المواقع الولا تَحْتَلِفُ فيه الشرائع الماطل الماطلة الماطلة المواقع المؤمنين الحق المؤمنين الم

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِأَلْمُفْسِدِينَ الرَّالَّا قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَكِئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَبِلِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بِعَدِهِ عَالَا لَامِنُ بِعَدِهِ عَالَا لَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَا أَنتُمُ هَا قُلْاءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْ عَلَيْ مَالَكُم بِهِ ع عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ الرَّبُ مَاكَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرُهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنِّيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَدَّت طَّا بِفَةً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِنَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ (إِنَّا

■ تلْمِسُونَ

تَخْلِطُونَ .

أُو تَستُرُونَ

عَلَيْهِ قَائِماً

ملازِماً له

العرب الذين

ليسُوا أهلَ

كتاب

لا نَصِيبَ من

الخُيْر



لا يُنظرُ إليهم
 لا يُحسنُ إليهم
 ولا يرحمهُم
 لا يُنزكيهمْ
 لا يُنزكيهمْ
 أو لا يُثني
 عَلَيْهِمْ

يَّأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ بِأَلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الإِنا وَقَالَت طَّآبِهَ فَدُ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنَّ وَلَا تُؤْمِنُو أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْآلِقُ وَلَا تُؤْمِنُو أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيثُمُ أَوْيُحَاجُّوُكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضَّلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَا مُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنُصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّا ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارِ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ فِي بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّا ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهُدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبَاأُلِيمُ الْآلِي

يَلُوُونَ السِئْتَهُمْ السِئْتَهُمْ السِئْتَهُمْ الصحيح
 الصحيح
 زَبَّالِيَّينَ الحَرِّف عُلَماء فَقَهَاءَ عُلَماء فَقَهَاءَ عَلَماء فَقَهَاءَ تَقْرَءونَ تَقْرَءونَ الصَّرِي عَهْدِي الصَّرِي السَّلَمَ عَهْدِي السَّلَمَ القادَ وخضَع القادَ وخضَع

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُ نَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا كَانَ لِبُشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ الْآيُ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُم بِالْكُفْرِ بِعَدَإِذَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (إِنَّ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَفُرَرْتُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أُقُرِرْنَا قَالَ فَأُشَّهَدُواْ وَأَنَامُعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّا فَمَن تُولِّي بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَفَعَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

الأشباط أولادِ يعقوبَ أولادِ يعقوبَ أولادِه أولادِه أولادِه التوحيدِ . التوحيدِ . أو شريعة أو شريعة نبينا في يُنظرُونَ عن يؤخّرُونَ عن العذابِ لحظةً

قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأِلْمُ وَمَن يَبْتَع عَيْر أَلِاسْكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنْ) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ أُولَيْهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَ مَا اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١٠) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآُلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَإِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عِلْمَ عِلْمُ اللَّهُ مُ عَذَاكُ ٱللَّهُ وَمَالَهُمْ مِّن نَّصِرِينَ (١٩)



البِرَّ الإحسانَ وكالَ الخيرِ وكالَ الخيرِ عن عنيفاً ماثلاً عن البَاطِلِ إلى الدينِ الحقَّ الدينِ الحقَّ

مُعُوجُة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا يَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزَّلَ ٱلتَّوْرَىٰةُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَىٰةِ فَأْتُلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ اللَّ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْأِنْ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (فَقُ) إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ الْإِنَّ فِيهِ ءَايَتُ أَبِيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيم وَمَن دَخَلَه كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ قُلْيَا هُلَا الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ الْمُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ يَرُدُّ وَكُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ إِنَّا

و نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

يَلْتَجِيء إلَيْهِ

تَقَوَّاهُ

شَفَا حُفْرَة

طَرَفِ خُفْرَةِ

■ يَعْتَصِمْ بِاللهِ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم الْإِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ الْآنِيُّ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفُرةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايْتِهِ لَعَلَّكُمْ مُتَدُونَ المُنْ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ الْفِيلَ يُوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسُودُ وُجُورُهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ وَلَكَءَايَتُ ٱللَّهِ نَتَكُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَامِينَ لَإِنَّا

صدّ ٦ صركات لزوماً → مدّ٢ او ١٤ و ٢ جوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات → مدّ حسركنسان

ا أَذَيُّ ضرراً يسيراً يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ ينهزموا ■ ثُقِفُوا وجدوا ■ بحبل بعَهْد ■ بَاءوا بغضب رُجَعُوا به المَسْكَنة فَقُرُ النَّفْس وشتها ■ قائمة مستقيمةٌ ثابتةٌ على الحقّ



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ النَّ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ بِٱللَّهِ وَلُو ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكَثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى اللَّهِ اللَّهُ الْذَي وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ إِن صَمْرِيتَ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو الإِلَّا بِحَبِّل مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبِّلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَب مِّنَ ٱللَّهِ وَخُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْر حَقّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ الْإِنَّا ﴿ لَيُسُواْ سَوْآءً عَ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرو يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْبِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا يَفْعَكُواْ 

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْمِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْآلِ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَل ربح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرَّثَ قَوْمِ ظَلَمُو الْمُفَا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَاءُ مِنْ أَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكُبُرُ قَدُبيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الْإِلَّا هَا أَنتُمْ أَوْلا عِ يَجُبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُو أَءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوثُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّا إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفَرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً النَّا وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ الْآالُ

صِرِّ
 بُردٌ شَدِيدٌ
 أو نارٌ
 خَرْثَ قَوْمٍ
 زَرْعَهُمْ

■ بِطَانَةً خدام من مُنْ والْ

خواصّ يَسْتَبُّطِنُونَ ﴾ أَمْرَكُمُ • لا يألونكُم خبَالاً ﴿

- 1 يا تولىدم حبار لا يُقَصِّرونَ فِي إنْسادِ أَمْرِكُمْ

■ مَا عَنِتُمْ مَشَقَّتَكُمْ الشديدةَ ﴿

> ■خلوا انْفَرَدَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

■الغيْظِ أشدَّ الغَضَب والحَنقِ ■غَدَوْتَ

خرجْتَ أَوَّلَ النَّهارِ أَبُوِّيءُ

ــ ببرۍ ٿنزِلُ وڻوَطِّنُ ــ مَقَاعِدَ

مواطن ومواقِفَ

تَجْبُنًا عَرِ القتال ا يُمدِّكُمْ يُقُوِّيَكُمْ ويعينكم قۇرھم من ساعتهم ا مُسَوِّمِينَ معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامات ليقطع طرفاً ليهلك طائفة ■ يَكْبتَهُمْ يُخْزِيَهُمْ بِالْهُزِيمَةِ ■ مضاعفة كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱلله فَلْيَتُوكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْآَيِّ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ الآيا إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَكَيْحُةِ مُسَوِّمِينَ وَيْنَا وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ زِٱلْحَكِيمِ اللَّهُ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَابِبِينَ الْآَثِا لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَافًامُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِبَيً وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ النَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النَّهُ



■ السُّرُّاء والضُّراء اليُسْر والعُسْر

 الكاظمين الغيظً الحابسين غيظهم في قُلُوبهم

■ فاحشة كبيرة متناهية

في القبح ■ خلت

> مَضَتُ ■ ستن

وَقَائِعُ فِي الْأُمِّم المُكَذِّبَة

> = لا تهنوا لا تَضْعُفُوا

عن القِتَالِ ■ قَرْحٌ جراحة

= نُدَاو لُهَا نُصَرِّ فُها بأحْوَال

مختلفة

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْآلَ أَوْلَيْكِ جَزَآ وُهُمُ مَّغْفِرَةً مِن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ النِّلَّ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ النا هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ النَّالِ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْإِنَّا إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحُ فَقَدُ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّثُ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ (إِنَّا

ليُمحُص يُصنفّي من الذُّنُوبِ أو يَخْتَبرَ ويبتلي ■ يَمْحَقَ يُهْلِكَ ويستأصل ■ كَأْيِّنْ من نبيً كثيرٌ من الأنبياء ■ رئيون عُلَمَاءُ فُقَهَاءُ أو جُمُوعٌ كثيرة ■ فما وَهَنُوا فما عجزوا . أو فما جَبُنُوا ■ ما استكانوا ما خَضَعُوا . أو

ذَلُوا لِعَدُوِّهم

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ الْأَنِيُّ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبَتْمُ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضْرَّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجِّلًا وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ . مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّاكِرِينَ (فَإِنَّا وَكَأْيِن مِن نَّبِيِّ قَلْمَل مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرُ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ إِنَّا وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِي اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ مُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ الْمِثَا

مَوْلاكُمْ
 نَاصِرُكُمْ
 الرُّغبَ

- بوعب الخَوْفَ والفَزَعَ

سُلْطاناً
 خُجَّةً وَبُرْهَاناً

■ مَثْوَى الظَّالِمِينِ مَأْوَاهُم وَمُقَامُهُم • تَحُيُّهُ ذَهُ ذُ

■ تَحُسُّونَهُمْ تستأصِلُونَهُمْ قَتْلاً

■ فَشِلْتُمْ جَبُنْتُمْ عن قتالِ عَدُوً كم

لِينْتَلِيكُمْ
 لِيَمْتَحِنَ ثَبَاتكُمْ
 عَلَى الإيمَانِ

■ تُصْعِدُون تَذْهَبُونَ فِي الوادي هَرَباً

■ لا تلۇون لا تُعَرِّجُونَ



■ فأثابَكُم جَازَاكُمْ

غَمَّا بغمَ
 خُزْناً مُتَصلاً
 بخُزْنِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْأِنالُ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنَكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَوْلَنَكُمْ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ﴿ إِنَّا سَانُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ شُلْطَنّاً وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُم مِنْ بَعْدِمَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَنِكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَنَكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ الْمُ

أمنأ ■ نُعَاساً سُكُوناً وهُدُوء. أو مُقَارَبَةً للنوم ا يَغشَى يُلابسُ كالغِشاء ■ لَبَرَزَ لَخَرَجَ ■ مَضاجعهم مصارعهم المقدّرةِ لهم ■ لِيَبْتَلِي لِيخْتَبرَ ■ ليُمحص يُخَلُّصُ ويُزيلَ ■ اسْتَزَلُّهمُ الشيطان أزلُّهُم . أو حَمَّلَهُم على

الزُّلل ■ ضرّبُوا

■غُزَّى غُزَاة مُجَاهِدِين

ساروا لتجارة أو غيرها

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنَكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهُمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهم مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ أَلْ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هَ هُنَاقُلُوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكً إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ اللَّهُ عَنَّالًا عَالَيْهُما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْتِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهِ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أُوُّمُتُّمْ لَمَغْفِرَةً مِن ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجُمَعُونَ (اللهِ)

وَلَمِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ الْمُهُ فَبِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْمِنْ حَولِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرَ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ الْآفِيُّ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن أَ بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِإِنَّا وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمُّ تُوَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ وَبِأُسَلَ لُصِيرُ النَّالَّا هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ النَّاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ النَّاللَّا لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبُلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنَّا أُولَمَّ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثُكَمُ مُّ فَائَمُ أَنَّ هَاذًا قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِنَّا اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِنَّا لِنْتَ لَهُمْ
 سهَّلْتَ لَمَ
 أخلَاقَكَ
 فظًا
 جَافِياً في
 المُعَاشِرَةِ

· لانفضها

الغنيمة ع بَاء بِسَخطٍ رَجَعَ بِغضبِ عظيم

> ليُزكِّيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ من أَدْنَاس الجاهلية

■ أنَّى هَلَـُا مِنْ أَيْنَ لنا هَذا الخِذْلَانُ قَادُرَءوا
 قَادُفَعُوا

الْقَرْحُ
 الجرَاحُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يُومَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمَّ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ أُوِٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمْ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِنٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُم وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ وَاعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتًا بَلَ أَحْياء عِندَريبِهِمْ يُزْزَقُونَ ﴿ إِنَّ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (إِنَّا ﴿ يَسْتَبُشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُ عَظِيمُ لَيْنَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



ئَمْلِي لَهِم
 ئَمْهِلَهُم مع
 كَفُرِهِم
 يَصْطَفِي وَيَخْتَارُ 
 يَصْطَفِي وَيَخْتَارُ 
 سيُطوَّقُونَ 
 سيُجعلُ طُوقاً 
 في أعناقهم

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ الْأَلْيَ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ (وَلَا) وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجِعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ الْآلِكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآلِيلُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّا أَنَّمَا نُمَّلِي لَا مُحَدِّرٌ لِإِنَّفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوۤ الْإِنْ مَأْ وَكُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ الْآلِكُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ الْآَكُمُ الْجُرَّعَظِيمُ ﴿ الْآَكُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُوَخَيْراً لُّهُمْ بَلُهُوَ شَرٌّ لَا مُمْ سَيْطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِعِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْإِلْا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُنفَظ
 ادغام، ومالا يُنفَظ

مدَ ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ او ١٤ و ٢ جـ وازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حــركتـــان بِقُوْبَانٍ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ الله تعالى الله تعالى المواعظ والزَّوْاجِرِ المواعظ بعد وُتُحْنَ بعد الخُوورِ بعد الخُودرِ المختورِ الخِدَاعِ والخُدَاعِ والخَدَاعِ والخَدَاعِ والخَدَاعِ والخُدَاعِ والخُدَاعِ والخَدَاعِ والخَد

لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِيآء بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِّلْعَبِيدِ النَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا ثُوُّمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌّ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْمُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُلُ مِن قَبُلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ الْإِلَى كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوكُونُ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُدَّاوِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمْعُ عَي مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَكُ كَالَّذِينَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ اللَّهُ مُودِ اللَّهُ



فَتَبَدُّوهُ
 طَرَحُوهُ
 بِمَفَارَةِ
 بَفَوْرٍ وَمَنْجَاةٍ
 فَقِنَا عَذَابَ
 التَّارِ
 اخْرَيْتُهُ
 فَضَحْتُهُ وَأَهَنْتُهُ
 فَضَحْتُهُ وَأَهَنْتُهُ
 تَفَقْرُ عَنَّا
 أَخْوِبُ

وَأَزِلْ عِنَّا

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّثُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوْا بِهِ مُنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِلَى إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ الْنَا ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بِعَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَا بِٱلنَّارِ الْإِلَّا ربَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ إِنَّ إِنَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ كَبِّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَخُزْنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّا)

■ لا يَغُرَّنَّكَ لا يَخْدَعَنَّكَ عن الحقيقة ■ تَقَلُّتُ تَصَرُّفُ = المهاد الفِرّاشُ ؟ أي المستقرُّ 1 % m ضِيَافَةً وتكُرمَةً ■ صابرُوا غَالِبُوا الأعْداء في الصّبر ■ رَابطُوا أقيموا بالحدود مُتَأَهِّبِينَ للجهاد

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكِرِ أَوْأُنثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَنتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأُذْ خِلَنَّهُمْ جَنَّتِ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ، حُسَنُ ٱلثَّوَابِ (وَإِلَّا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ (إِنَّ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَهَادُ الْآلِي لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُكُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ الْمِنْ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصَبُرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ ﴿ 

■ بَثُّ: نَشَرَ وَفَرُّقَ

رَقِيباً: مُطلِعاً.
 أو حافظاً لأعمالك

خوباً: إثما
 تُقسطوا

تفسيطوا تَعْدِلُوا

■ طاب: حَلَّ

أَقْرَبُ
 أَقْرَبُ

لا تغولوا
 لا تجوروا

أو لا تكُثْرَ عِيَالكُمْ

■ صَدُقَاتِهِنَّ

مُهُورَهُنَّ • نِحْلَةً

عَطِيَّةً منه تعالى

هنیئاً مویئاً
 سائغاً حمید

سابِعا حـــ المَغَبَّةِ • قياماً

• قِيامًا قِوامَ مَعَاشِكُمْ

= ابْتَلُوُ ا

الْحَتْبِرُوا وامتَحِنُوا

انستم علمتُم وتَبَيَّنتُم

■ رُشْداً خُسُنَ تُصَرُّفِ

في الأُمْوَالِ ع بداراً

مِبَادِرِينَ مُبَادِرِينَ

■ فَلْيَسْتَعْفِف
 فَلْيَكُفَّ عن

فليكف عن أكُل أمُوالِهِمْ

محسيبا لكُمْ

## بِسْ لِيَّهُ الرَّهُ الْمُعْمِلُولِ الْمُعَلِيلُولِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعِلَّ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ المُعِلَّ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ ال

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقًا كُر مِّن نَّفَسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَاتُوا ٱلْيَنَامَ أَمُولَهُمْ

وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَاتَأْكُمُ وَالْمَوَالْمُمْ إِلَى أَمُولِكُمْ إِنَّهُ

كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴿ إِنَ خِفْتُمُ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْمِنَكِمَ فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِسكَ عِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِسكَ عِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَّا نَعْدِلُوا

فَوَاحِدةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (إِنَّ وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْ مِنْ نِحُلَةً فَإِن طِبُنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّا مَّرِيَّا إِنَّ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوالكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِينَمًا وَأُرْزُقُوهُمْ فِهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَائْمُ قَوْلًامَّغُ وَقَالَ إِنَّا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَائْمُ قَوْلًامَّغُ وَقَالَ إِنَّا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَائْمُ قَوْلًامَّغُ وَقَالَ إِنَّا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَائْمُ قَوْلًا مَّغُرُوفَا الْأَنْ وَأَلَّا مَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ٱلْيَنْكُمَى حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشَدًا فَٱدْفَعُواْ

إِلَيْهِمْ أَمُولَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهِ آلِسَرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَأً كُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا غَنِيًّا فَلْيَأً كُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَہْمِمْ أَمُوكُمْ فَأَشَّمِدُ وَأَعَلَيْمِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ عَسِيبًا

رَجُوارُا ﴿ إِخْفَاء، ومواقع النُّنَّةُ (حركتان) ﴿ تَفْخِيمِ الرَّا الرَّا اللَّهُ اللَّهُ

مَفُرُوضاً
 وَاجِباً
 سَدِيداً
 جَمِيلاً. أو صواباً
 سَيَصْلُونَ
 سيدخُلُون
 فريضةً

مفروضة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرُبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَئْكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُثَمَّ قَوْلُا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِ كُمِّ لِلذَّكِرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأَنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسَّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهِ ۚ أَوۡ دَيۡنَّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمُ أَقَٰرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



كَلالَةً
 ميناً لا وَلَدَ
 لَهُ ولا وَالِدَ
 حُدُودُ الله

الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرُكَ أَزُوجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُن لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحْمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَ يُحُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُو ٓ الْكَثَرُمِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَامُ فِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِمَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ, عَذَابُ مُهِينُ شَ

إخفاء، ومواقع الخُنَّة (حركتان)
 أدغاء، ومالا بلفظ
 أدغاء، ومالا بلفظ

صد ۲ حركات لزوما و مد۲ او ١٤ جموازاً
 مد واجب٤ او ٥ حركات و مد حسركتان

كُرهاً
 مكرهين فنَ
 لا تغضلُوهنَ
 لا تُمْسِكُوهنَ
 مضارة لَهُنَ

وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنحُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّا هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّيْتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا الله وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صَحُفَّارُ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يُهَا اللَّهِ يَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَغْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

بُهْتاناً
 بَاطِلاً. أو ظلماً

■ أفْضَى بَعْضُكم وصَالِ

■ ميثاقاً غليظاً عهداً وثيقاً

مَقْتاً
 مَبْغُوضاً

مستحقراً جداً

رَبَالبُكُمْ
 بَنَاتُ زَوْجَاتِكُمْ
 من غَيْرِكُمْ

■ فَلا جُنَاحَ فلا إثْمَ

خلائِلُ أبنائِكم
 زَوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ الْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَا وَ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُ ونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا إِنَّ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابَ أَوْكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا مُكَّمَ وَبِنَا ثُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّنُكُمْ وَحَلَاثُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبِيِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَا يِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَآيِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بِينَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا



المُحْصنَاتُ
 ذَوَاتُ الأزْواجِ

■ مُحْصِنِينَ

عَفِيفينَ عن المعاصي

= غَيْرَ مُسَافِحِينَ

غَيْرُ زَانِينَ

أجُورَهُنَّ
 مُهُورَهُنَّ

■ طَوْلاً

غِنَّى وَسَعَةً

المحصنات
 الْحَرَائر

فتياتِكُمْ
 إمَائِكُم

مُحْصَنَاتٍ
 عَفَائفَ

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
 غَيْرَ مُجَاهِرَات

عير مجا بالزَّني

■ مُتَخِذَاتِ

أخذانٍ

مُصاحِبَات أصدقاء للزِّنا

> سيراً العنت

الزُّنَى . أو الإثْمَ به

■ سُنَنَ

طرائق ومناهج

المُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ كِنَابُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَزَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَّضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيْتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنَ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعُ وفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أُخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

بالباطل الله المنافق المنافق المنافق الله المنافق الله المنافق الله المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة عصبة المنافقة ا

حالفتُمُوهم

وعاهدتموهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِأَلْبَطل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكُرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقَتُ لُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا النُّهُ إِن جَتَنِبُواْ كَبَابِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ ثُكُفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُّدُخلًا كُريمًا الْآيَ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَال نَصِيبٌ مِّمًا أَكْتُسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّا أَكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الآمَا وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ الْآَيُ

تان) 
 تفخيم الراء 
 قلقة

احد ۲ حركات لزوما و مدّ۲ أو ١٤ و ٦ جوازاً
 احد واجب ٤ أو ٥ حركات و مد حسركتان

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ ■ قو امُون على النساء قيامَ الوُلاة على عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ الرعيَّة = قَانِتَاتُ قَنِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ مُطيعات لله ولأزواجهن نْشُورَهُ فَ فَعِظُوهُ فَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ■ نُشُوزَهُنَّ تَرَفُّعهُنَّ عن طاعتكم وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ■ الجَارِ الجُنب البعيدِ سَكَناً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ أو نَسْبَأ ■ الصَّاحِب بالجَنْب بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ ] إِن الرَّفِيقِ فِي أَمْرِ مرغوب يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الْ الله وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ مَنْ يُعَا وَبِالْوَلِدَيْنِ رينع الخنزب ٩ ■ ابن السبيل إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ مَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ المسافر الْغَريب أو الضيف ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنب ■ مُخْتَالاً مُتكبِّراً معجباً وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن بنفسه ■ فخوراً كَثِيرَ التَّطَاوُل كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُنُ ونَ والتُعاظم بالمناقِب

ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِوَيَكَ ثُمُونَ مَا عَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ

مِن فَضَالِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينًا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ إِنَّا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (أَنَّ) إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أُجرًا عَظِيمًا ﴿ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلاءِ شَهِيدًا (إِنَّ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكَ لَوْتُسُوك بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا إِنَّ يَمَّا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكْرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبَّا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مِّنْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَنمَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ

■ مِثْقَالَ ذَرَّةِ مقدار أصغر غلة ■ تُسوَّى بهم الأرض يُدْفَنُوا فيها كالموتى ■ عابري سبيل مُسافرين . أو مجتازي المسجد ■ الغائط

■ رئاء الناس مراءاة لهم

مكان قضاء الحاجة ■ صعيداً

ترابأ . أو وجه الأرض • طَيِّباً

طاهرا

ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ

ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ (إِنَّا

يُحرِّ فُونَ الكَلمَ يُغَيِّرُونَهُ . أو يَتَأُوُّلُونَه ■ اسْمَعْ غَيرَ مُسْمَع دعاء من اليهود عليه عليه ا زاعنا سب من اليهود له على انحرافاً إلى جانب السُّوء = أَقْوَمَ أَعْدَلَ فِي نفسه ■ نَطْمِسَ وُجُوهاً نَمْخُوَ هَا ■ يُزَكُونَ يَمْدَحُونَ ■ فتيلاً هو الخيط الرَّقِيقُ في وسط النُّواةِ ■ بالجبت والطَّاغُوت كلّ مَعْبُودٍ أو مُطاع غَيْره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لِمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يُمَّا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَءَ امِنُواْ عِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذْ بَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا (إِنْ النظر كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَانِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُ لَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهِ

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا (أَقَا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّاسَ نَقِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللّ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَا هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ \_ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلَّكَا عَظِيمًا (فَا فَمِنْهُم مِّنْءَ امَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهِ آلْبَدًا لُّهُمْ فِهِمَّا أَزُو جُمُّطَهَّرَةٌ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا (إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ ٱلْأَمَنكَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ((٥٠) يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الطِّيعُو اللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأَوْلَى ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعُنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّ لللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (أَفَا

نقيرا
 هو النُّقْرَةُ في
 ظهر النَّوَاةِ
 نصاليهم

ئدْخِلُهُمْ انضِجَتْ اخْتَرَقَتْ

وَتَهَرَّتُ

فَلِيلاً
 دائماً لا حَرَّ
 فيه و لا قَرَّ

نِعِمًّا يَعِظُكُمْ
 نِعْمَ مَا

يَعِظكُمْ • تناويلاً عَاقِبَةُ ومَآلاً



■ الطَّاغُوتِ الضَّلِّيلِ كَعْبِ بن الأشرفِ اليهودي

■ يَصُدُّون يُعْرضُونَ

برِ مرف • شَجَرَ بَيْنَهِم

أَشْكَلُ عليهم من الأمور

حَرَجاً
 ضيقاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا الله فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً إِحَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا الْأَنِيُ أُوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل لَّهُمْ وَقُل أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ أَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِن رُّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيِّنَهُ مَرْثُمَّ لَا يَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًامِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا فَأَن

ء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم الراء ي، ومالا بُلفظ • قلقة صدّ ٦ حركات لزوماً ... مدّ٢ او ١٤ و ٦ جـ وازاً
 مدّ واجبع او ٥ حركات ... مد حسركتــــان

وَلَوْأَنَّا كُنَابُنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ ثُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا الْإِنَّ وَإِذًا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَا وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا الْأَنِيَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعَا لِإِنَّا وَإِنَّ مِنكُولَمَ لَّيُبَطِّئَنَّا فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيَّ إِذْ لَوْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا الآلِا وَلَبِنَ أَصَبَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن

◄ جِذْرَكُمْ
 عُدَّتكُم من
 السلاح

فَانفِرُوا
 اخرُ جوا للجهادِ

أباتٍ
 جَمَاعةً إثْرَ

جُمَاعَةٍ لَيُبَطُّئَنَّ

> ا يَشْرُون يَبيغُونَ





لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُودَّةً يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

فَوْزًا عَظِيمًا الآنا اللهِ فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْكَ إِلَّا لَأَخِرةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلِ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠٠٠)

■ الطاغوت الشيطان الشيطان الشيطان في فيه الخيط الرُقيقُ في وسلط النَّواة بُرُوج. مُصُونٍ وَقلاع. اللَّهُ عَلَى مُشَيَّدة

مُطَوَّلةِ رفيعةِ

وَمَالَكُمُ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الْإِنْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَانِلُواْ أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَيْنَكَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمُ كُفُّوا أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَا تُوا ٱلرَّكُوهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنْبُتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَنَا ٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا تَكُونُواْ يُدُرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْ مُ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِكُ قُلُكُلٌ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنُّولًا وَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ لَلَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِينَنَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأُللَّهِ شَهِيدًا (إِنَّ )

الغُنَّة (حركتان) 
 تفخيم الرا 
 فظ 
 قلقاة

مد ۲ حرکات لزوما 🌑 مدّ۲ او ۱۶ جبوازا 🏅 مدّ واجب ؛ او ٥ حرکات 🌑 مدّ حسرکتسان

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللهِ لُوَجَدُوا فِيهِ أُخْذِلُ فَأَكْثِيرًا لِإِنَّا وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُوالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْ لَافَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِالتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِنَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ فَقَيْلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ أَوَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (إِنَّ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ

حافظاً ورقيباً خَرْجُوا ■ أذاعُوا به أَفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ ■ يستنبطونه يستَخْرجُون قُوَّةً وَشِدَّةً تَعْذِيباً وَعِقاباً نصيبٌ و حَظّ

■ حفيظاً

■ بَرَزُوا

دَبْر

علمه ■ بأس

نكاية ا بأساً

■ ئنكىلاً

■ مُقيتاً مقْتَدِراً .

أو حفيظاً



الأنكستهم الم الكفر ورد الكفر الكفر الكفر ضاقت ضاقت الاستيسلام والانقياد للصلح الموا الشيع قلب الققائموهم ورد الكور المنتوا الشيع قلب المقتموهم ورد الكور المنتوا المنتوا الشيع قلب المقتموهم الكور المنتوا المنتوا

وأصبتموهم

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهِ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كَسَبُو ٓ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١١) وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُ وَالْمِنْهُمُ أَوِّلِيَّاءَ حَتَّى مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلَا نَتَخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا لَإِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بِيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَالِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَإِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُوا فِيمَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُويُلُقُو ٱإِلَيْكُرُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّو الْأَيْدِ يَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُالُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيْكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُّبِينًا ١

الماليا

الاستسلام . أو تَحِيَّة الإسلام

عَرضَ الحياةِ
 المالَ الزائلَ

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاأً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَ أَوْ مَنَ لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ أللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ , جَهَنَّمُ خَلِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَاضَرَ اللَّهِ فَسَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّ نُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَا وَ ٱلدُّنْيَ افْعِنْدُ ٱللهِ مَعْ انِمُ كَيْرَةً كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَن ٱللهُ عَلَيْكُم

هد ۲ حركات لزوما و مد٢ او١٤ ٢جوازا مدوازا مدواجب٤ او ٥ حركات و مد حسركتان

فَتَبِيَّنُو اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ

■ الضَّرَدِ العُذْرِ المانِع من الجهاد

- مُرَاغَماً مُهَاجَراً ومتحوّلاً
- يَفْتِنَكُم
   ينالكُمْ بمكروهِ





جِذْرَهُمْ
 اخْتِرازَهُمْ مِن
 عَدُوهِمْ
 تَعْفُلُون
 تَسْهُون
 مَحْدُودَ الأُوقَاتِ مُقَدِّراً
 مُقَدِّراً
 لا تَضِعُفُوا
 ولا تَقِوانُوا
 ولا تَقوانُوا
 حصيما
 حصيما

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوْةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةُ أُخْرَى لَمُ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنَ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلًا أَذِّي مِّن مَّطُرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُفرينَ عَذَابًامُّهِينًا الَّهِ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا إِنَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَنْكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا الْفِنْ

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان) 
ادغاء، ومالا يُلفظ
ادغاء، ومالا يُلفظ

سدً ٦ حركات لزوساً ... سدً٢ او ١٩ دجوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ... سدّ حسركتان يَخْوَلُونَ
 يَخُولُونَ
 يُبيئُونَ
 يُدبُرُونَ
 وكيلاً
 حافظاً ومُحَامياً
 عنه

أبهتاناً
 كذباً فظيعاً

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَلَهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَل عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا اللَّهُ يَسُتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ هَا أَنتُمْ هَا وَلا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ افَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يُظْلِمُ نَفْسَهُ قُمُ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ عَافَقَدِ أَحْتَمَلَ مُهَتَّنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا اللَّهُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّآبِفَ قُرِّمَ مُعْمُ أَن اللَّهِ عَلَيْكَ قُرِينَا فَ مَا اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت طَّآبِفَ قُرِّم مَنْهُمْ وَأَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ آلَ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ آلَ اللَّهُ



نجواهُمْ

مًا يَتَنَاجَى به الناسُ

يُشَاقِقِ الرَّسولَ
 يُخَالفُهُ

■ ئۆلە ما ئۆلى ئىڭل بىنە

وبين ما اختارَه

■ نُصُلِه

نُدْخِلُهُ اِناثاً =

. أصْناماً يزيّنونها كالنساء

■ مَريداً
 مُتَمَرِّداً مُتَجَرِّداً

من الخير ■ مَفْرُوضاً

مقطوعاً لي به

■ فَلَيْبَتَّكُنَّ
 فَلَيْقَطَّعُنَّ أو

فَلَيَشُقُنَّ ■غُروراً

خِدَاعاً وباطِلاً

■ مَحِيصاً مَحِيداً وَمَهْرَباً

اللَّخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن نَّجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا الْإِلَّا وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصُلِهِ جَهَنَمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا الْأُنَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا النَّهُ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْكَاوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مِّرِيدًا ﴿ لَهُ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَا لَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَا مُنَّامُّمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطِنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّا مُنْ اللَّهِ عَنَّا ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ عَنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ يَعِدُهُمْ وَيُمنِّيهِم وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّاغُورًا ﴿ آَلُ أُوْلَيْكِ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا الْإِلَّا قِيلاً
 قَوْلاً
 قَوْلاً
 هو النُّقرةُ فِي
 ظَهْرِ النواةِ
 أَشْلَمَ وَجُهَهُ للهُ
 أَخُلَصَ نفسَه
 قَرَجُهَهُ للهُ
 مَاثِلاً عَنِ
 البَاطِلِ إلى
 البَاطِلِ إلى
 النَّينِ الحق
 بالقِسْطِ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلُّهُمْ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا اللَّهِ لَيْلُ لِلْهُ اللَّهِ مَا نِيًّا كُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ ع وَلَا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا البُّنَا وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَر أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُّ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ أَنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (وَإِنَّا وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ مُّحِيطًا النَّا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُو نَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الْإِنَّا

زوجها

لشورزاً
تجافياً عنها
ظلماً
الشُعَّ
الشُعْکَ
البُخُل مَعَ
الجُرْصِ

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنْ قُلْ تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمُ فَكَلا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْل فَتَذَرُوهَا كَأُلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِن ٱللَّهُ كُلَّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا النَّا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئب مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا الْآلَا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْآلِيُّ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينٌ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا المِّنْ مِّن كَانَ يُريدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا الْأَنْ



تلؤوا
 تُحرِّفُوا الشَّهَادَةَ
 الْعِزَّةَ
 المَنعَة والقُوَّة

اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّ مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَللَّهُ أَوْلَى مِمَّا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُءُ الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الْآ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفَّرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُّ بِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا المُنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلُا اللهُ بَشِّرِ ٱلْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا الْإِثْلُ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنَ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَكَلَّا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿إِنَّا

 يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ يَنْتَظِرُونَ بِكُمُ الدُّوَائرَ

 ئستتحوذ عَلَيْكُمْ نَغْلِبُكُمْ وَنَسْتُوْلِ عَلَيْكُمْ

■ مُذَبْذَبينَ

مُردُدينَ بَيْنَ الكُفْر والإيمان الدَّرْكِ الأسفل

الطبقة السُّفْلي

نصر وظفرٌ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّ صُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٱلْمُ نَسَّتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكُنفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الْأَاللَّهُ لِلْكَنفرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا الْأَاللَّهُ لِلْكَنفرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَاقَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا النَّا مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَتَوُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَتَوُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَالُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا شِّبِينًا الْإِنَّا إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَ لِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا الْفَيْ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ

إِن شَكْرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ



= جَهْرَةً عناناً

■ لا تعْدُوا لا تَعْتَدُوا بالصَّـيْد الله يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْإِنْ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوَّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُ لِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا النَّ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكُفرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الله المُكَاكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًّا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو ٱلْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُوْنَاعَنِ ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا الْآُنِا وَرَفَعَنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورِ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدُّخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا الْأِنِي

لْفٌ غَشَّاةٌ بأغْطِيَةٍ لَقِيَّةٍ يَعَ تَمَ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْلِياءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبُلْ طَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْفِي وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّه لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَكُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا أَنِّبَاعَ ٱلظَّيِّ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا الْإِنْ بَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْمِهِ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُومَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا الْآقَ فَبِظُلْمِرِمِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَأُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا لَا اللَّهُ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نَهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكِ كَسَنُوْتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالِمَ المَالَقُونَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ الْآلِينَ الْمَالِمَ الْمَالِمَ الْمَالَقُونَ بِأَلْلَهِ وَٱلْيَوْمِ الْآلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ
 ادغام، ومالا بلفظ



■ الأستباطِ أولادِ يَعْقُربَ. أو أولادِ أولاده ■ زَبُوراً

كتَّاباً فيه مواعظ

وجكم

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلِّئَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهُ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبِّلُ وَرُسُلًا لِمَ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا الْهُ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمْ اللَّهُ اللّلْلِيْلَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَٱلْمَكَيِكَةُ يَثْمَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا الآلَهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا النَّالَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِهَدِيهُمْ طَرِيقًا الْأَلَا اللَّهُ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا الْأِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفْرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ﴿ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

■ لا تغلوا لا تُجَاوِزُوا الحَدَّ ولا تُفرِطُوا ■ يَسْتَثْكِفَ عَانُفَ وَيَتَرُفَّعَ

يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَنْ مَمْ يَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَنَهُ آلِكَ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبُحَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَهُ مَافِي ٱلسَّمَواتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَيْ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا النِّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُونِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكُفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا الْآلِكَ اَلَّالُكَاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِهِ فَسَيْدُ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهُمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (وَ٧) ■ الْكَلَالَةِ اللَّبِّتِ ، لا وَلَدَ لَهُ ولا والِدَ ...د

العُقُودِ
 بالعُهُودِ المؤكَّدةِ

■ الأنعام

الإبل والْبَقَرِ والغَنَم

مُحِلِّي الصَّيْدِ
 مُستحلِّيه

مستحمير = خُرُمُ

■ خوم مُحْرِمُونَ

شَعَائرَ الله

مناسكَ الحج . أو مَعَالِمَ دينه

■ الْهَدْيَ

ما يُهْدَى من الأنعَام إلى الكعبة

■ الْقَلائِدَ

ما يقلّد به الهدي علامة له

■ آمین

قَاصِدينَ

■ لا يَجْرِمَنَّكُم لا يَحْمِلَنَّكُمُ

■ شَنَآنُ قَوْم

بُغْضُكُمْ لَهُمْ

يَسَتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْلَةِ إِنِ ٱمْرُواْ هَاكَ لَيْسَلَهُ وَلَا وَلَهُ فَا اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لّمَ يَكُن لِمّا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثَنتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلْانَ مِمَّا تَرَكُ وَلَا اللّهُ مِكُن لَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِن كَانُوا اللّهُ اللّهُ وَلِن كَانُوا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْ

المُورَةُ المِنَائِدَةِ المِنَائِدَةِ المِنَائِدَةِ المِنَائِدَةِ المِنَائِدَةِ المِنَائِدَةِ المِنَائِدَةِ المُنَائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنَائِدَةِ المُنَائِدَةِ المُنَائِدَةِ المُنَائِدَةِ المُنَائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدَةِ المُنائِدِ المُنائِدَةِ المُنائِدِ المُنائِدَةِ المُنائِدِ المُنائِدِي المُنائِدِ المُنائِدِ المُنائِدِ المُنائِدِ المُنائِدِ المُنائِ

بِسَ لِللهِ ٱلرَّهُ إِلَّا مِنْ الرَّهُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّالْمُ الرَّالِي الرَّالْمُ الرّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرّامُ ال

يَّا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الْوَفُواْ بِٱلْمُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ لِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ

يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَكِيرَ ٱللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلْمِدَ وَلَا عَامِينَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّبِّهِمْ وَرِضُوَنَّا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُواْ

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قُولُمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّوا للنَّقُوكَ وَلَانَعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَ)

عركتان) وتفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلقظ

صد ۲ حركات لروما ● مدّ۲ او او ۱ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حسركتسان

■مَا أَهِلَّ لِغَيْرِالله به ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى

> ■ الْمُنْحَنِقَةُ الْمَيُّتَةُ بِالخَنْقِ

■ الْمَوْقُو ذَةُ

الميَّةُ بالضَّرْب المُتَرَ دُيَةُ: الميتَةُ

بالسقوط من عُلُوً

■ النّطيحة

الميَّتَةُ بالنَّطْحِ ■ مَا ذَكَّيْتُمْ

ما أدركتموه وفيه حياة فذبختُموه

■ النُّصُب

حجارة حول الكعبة يُعظِّمونَها

■ تَسْتَقْسِمُو ١: تطلبو معرفة مَا قُسِمَ لَكُمْ

بالأزلام:هيسهامً

معروفةٌ في الجاهلية فِسْقٌ : ذنبٌ عظيہٌ

وخُرُوجٌ عن الطاعةِ

■ اضْطُرُّ: أصيب بالضُّرِّ الشديدِ

■ مَخْمَصَة مَجَاعَةِ شَدِيدَةِ

■ مُتَجَانفِ لِاثْم

مَائِلِ إليه وَمُختارِله

 الطيبات: ما أذن المنافقة الشارع في أكله

■ الجَوَارِح

الكواسب للصيد من السِّبَاعِ والطِّيْهِ

■ مُكلِّينَ

مُعَلِّمِينَ لها الصَّيَّدَ

■ الْمُحْصِنَاتُ الْعَفَائِفُ أو الحرائرُ

■ أَجُورَهُنَّ: مُهُورَهُنَّ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ

بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ

ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ

بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ

فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي

مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم

مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَ كُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ

عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ

الْمَا ٱلْمَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتَّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُومِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ

مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ

بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

مُتَعَفِّفينَ بالزواج ■غَيْرَ مُسَافِحينَ غَيْرَ مِحاهِرين بالزني مُتَّخِذي أَخْدَانِ مُصاحِبي خَليلات للزني سيرأ ■ حَبطَ بَطْلَ ■ الْغَائط موضع قضاء الْحَاجَة ■صعيداً طيباً ترابأ . أو وجْهَ الأرض طَاهِراً = خوج ضيق

ميثاقه عهده
 عهده بالقسط
 شهداء بالقسط
 شاهدين بالغدل
 آية رمَنْكُمْ

لَا يَحْمِلْنُكُمْ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَاقُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَآبِطِ أُوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِينَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَٱذْ كُرُواْنِعْ مَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَ قَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَا يَهُ اللَّهِ بِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُواْ آعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ ابِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مِّغَفِرَةً وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ

أيسطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 نقيا



ا عَزَّرْتُمُوهُمْ نَصَرْتُمُوهُمْ . أو عَظَّمْتُمُوهُمْ

يُحَرِّفُون الكَلِمَ
 يغيرونه

نَضِيباً وافياً ع**خائِنَة** 

خِيَانَةٍ وغَدْرٍ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلْتِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُم ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ جَرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرُ بِعَدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوّاءَ ٱلسَّبِيلِ (أَنَّ فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكِلِمَعَن مُّوَاضِعِلْمِ وَنَسُواْ حَظَّامِمًا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ آلَا

ا فَأَغْرَيْنَا
 هَيُّجُنَا . أو
 ألصَفْنَا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِكُرَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنْسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَكُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٱبْنُ مَرْكِمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّاهُ, وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا

فَتَرَةٍ
 فُتُورٍ وَانْقِطَاعٍ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصِكِرَى خَنْ أَبِّنَا وَالسَّهِ وَأَحِبَّوْهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِّ مَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا هُلَا لَكِنَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَ قَوْمِ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَكُوا يَعُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُّواْ عَلَىٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِيِنَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو أَإِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

 تِيهُونَ يَسِيرُونَ مُتَحَبِّرِينَ فَلا تَأْسَ فَلا تَحْرَنُ مَنْ الْبِرُ مِنْ الْبِرُ إليه تعالى تَبُوءَ تَبُويَ

فَطَوِّعت سَهَّلَتْ وَزَيِّنَتْ
 سَهُّلَتْ وَزَيِّنَتْ
 سَوْأَةَ أَخِيه جيفتهُ أو عَوْرَتَه

قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَ آبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهَبَ أَنتَ وَرُبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّاهَاهُنَاقَعِدُونَ ﴿ فَأَلَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال إِنَّى لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (إِنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِ مَا وَلَمُ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقُنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ لَيْنَ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ قُا ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْبُ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويُلَتَى أَعَجَزَتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ الْآ

يُنقفوا
 أو يُستجنوا
 خزي
 ذُلِّ وَهوانَّ
 الوسيلة
 الطَّاعَاتِ وتركِ
 المعاصى

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ أُنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمًا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ الْآَيَا إِنَّمَا جَزَّ وُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِثُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكَلَّهُ الْوَتُعَكِيمَ الْمُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ الْآ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَتَ لَهُ ممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآ

ا ﴿ إِخْفَاء، ومواقع الثُنَّةُ (حركتان) ﴿ تَفْخِيمِ الراء ﴿ وَمَالًا يُلْفَظُ

صد ۲ حركات لزوماً و مدًا او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات و مد حسركتان

نكالاً
 غُفُوبة . أو مَنْعاً
 عن العؤد
 فئنته ضكلاتته
 خؤي
 فيضاخ وَذُلَّ



يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُعَذَابٌ مُّقِمِمُ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيهُمَاجَزَاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا لَهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ عَلْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُولُ عَلَيْ عِلْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْكُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عِلْكُ عِ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفُوهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُومِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ لَمْ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَنَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوُّهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنْتَهُ فَكُن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمْيُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُو بَهُمْ مُكُمِّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّ

■ لِلسُّحْتِ للمالِ الحَرَام

بالقِسْطِ
 بالعَدْلِ
 المُقْسطينَ

العادِلِينَ فيما

■ يَتُولُّوْنَ يُعرضُون عن

حُكْمِك • أَسْلَمُوا آنْفَادُوا لحُكْم

> رَبِّهم الرَّبَّانِيُّونَ

عُبَّادُ اليهودِ

الأخبَارُ

علماءُ اليهود

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْلُهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَيْكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِهُ فِيهَا هُدًى وَنُورُ يَحَكُمُ مَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنْب ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداء فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشُ تَرُواْ بِعَايِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ النَّا وَكُنبُناعَلَيْهِمْ فَهِ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُنُ بِإِلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْ إِنَّ اللَّهُ وَأَوْلَيْ اللَّهُ مَا الظَّالِمُونَ (فَأَ

قَفَيْنا عَلَى
 آثارهم
 آثارهم
 آثارهم
 آثارهم
 رَقِيباً .أو شاهداً
 شَرْعَةً
 شَرْعَةً
 ضُهْهَاجاً
 فِي الدِّينِ طريقاً واضحاً
 فِي الدِّينِ لِيَحْتَبر كُمُ
 يَصْرُفُوكَ
 يَصْرُفُوكَ

وَقَفَّيْنَا عَلَى عَاتَ رِهِم بِعِيسَى أَبِّنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (أَنَّ وَلْيَحُكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَعُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الْإِنَّا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجًا ۗ عَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِمَا ءَاتَكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بِيِّنَهُم بِمَآ أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِبِدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ لَفُسِقُونَ (إِنَّ أَفَحُكُم ٱلجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ



دَائِرَةٌ
 نَائِبةٌ من
 نوائِب الدَّهْر

الفَتْح
 النَّصْ

 جَهْدَ أَيْمَانِهِم أَغْلَظَها وأوْكَدها

خبطت
 بَطَلَتْ

■ أَذِلَةٍ عاطِفيينَ مُتذَلِّلهِ

أعِزَّةٍ
 أشدًاء متغلبين

■ لومة لائم اعتراض مُعْتَرض

هُزُواً
 سُخْريَةً

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نَتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَى أَوْلِيَا عَجُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ الْآَقِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسُرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم نَدِمِينَ (أَهُ) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَلُولُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (عُنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآيِمَ ذَالِكَ فَضَلَّ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ لَا إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُّونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (٥٠) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (إِنَّ يَكَأَيُّاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياء وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ (إِنَّ

■ تنقمُونَ تَكْرُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُو بَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً ■ الطَّاغُوتَ كلُّ مُطَاعٍ في معصية الله ■ سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّختَ الْمَالَ الْحَرامَ ■ الرَّبَّانِيُّونَ عُيَّادُ اليَّهُود الأخبارُ علماءُ اليهود مَغْلُولَةً

> مَقْبُوضَةٌ عَنِ الْعَطَاء

بُخلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (إِنَّ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّا أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (١٠٥ قُلُ هَلْ أُنَبِّكُمُ مِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْهِكَ شَرَّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِوَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَٱللَّهُ أَعَامُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ النا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَلَا يَنْهَ لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتَ أَيدِيهُ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبُسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ وَلَيْزِيدَ عَلَى كَثِيلًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَّا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُوة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (اللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّهُ الللَّهُ الللّه



مُقتصدة من معتدلة .
 وهم من آمن منهم
 فلا تأس فلا تأس فلا تخرز نُ



■ الصّابِعُونَ عَبْدَةُ الكَوَاكِبِ. أو الملائكةِ

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (فَأَ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهُمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً وكثيرُمِّنْهُمْ سَاءَ مَايَعْمَلُونَ الْإِنَّا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغَتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّا قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِنَابِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإنجيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الْآلَ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّاكُمَّا مَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ إِنَّ الْأَنْهُمْ

فِتْنَةٌ

 بلاءٌ وعذابٌ
 خَلَت

 مَضَتْ

 أَنِّى يُؤفكُون

 كَيْفَ يُصْرُونُونَ

 عَنِ الدلائل

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَقَدْكَ فَرَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِي إِسْرَّهِ يِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ لِآلِكُا لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاتُهُ وَكَامِنً إِلَنهِ إِلَّا إِلَنْهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغَفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ مِلِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّلَكَامُ ٱنْظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّا

لا تغلوا
 لا تجاوزوا الحدَّ
 سَخِطَ
 غَضِبَ

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهُوا ء قَوْمِ قَدْضَاتُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيل اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَ عِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِا تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُعْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّا وَلَوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ الله المَّا اللهُ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُو أَإِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسِّيسِين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ (اللَّهُ



■ تفيضُ من الدَّمع مَعْ عَلَى عَلَى عِنْ الدَّمع مَعْ عَلَى عَنْ السَّغْوِ السَّغْوِ السَّغْوِ السَّغْوِ الدَّي السَّغْوُ الدَّي السَّغْوُ الدَّي حُكُمٌ العَمْ القصد و القية و النية

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَاءَامَنَّا فَٱكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ اللهِ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنَّا هَمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ الْإِنَّ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تُمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكُفَّ رَثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجَدُّ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْأَبْ

■ الأنصاب حجارة حول الكعبة يعظمونها سهام الاستقسام في الجاهلية ليَخْتَبَرَنَّكُمْ ويمتحننكم مُخْرِمُونَ بَالِغُ الكَعْبَةِ واصل الحرّم ■ عَدْلُ ذلك

■ الأزلام

■ رجس

قَذَرّ ■ جُنَاحٌ

لَيْبُلُونَكُمْ

■ خُرُمٌ

مثله

■ وَبَالَ أَمْرِهِ عقوبةً ذُنْبه

يِّناً يُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلُمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ (إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مُّ ٱتَّقُواْ وَءَ امَنُواْ مُ اتَّقُواْ وَاحْسَنُواْ وَالْمَسْفُواْ وَالْمَسْفُواْ وَالْمَسْفُوا المُن يَانَي اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَبْلُونَكُم ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ يَا يَكُمْ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتعمِدًا فَجَزَاءً مِنْكُمُ مُتعمِدًا يَعْكُمُ بِهِ وَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّ رُهُ طَعَامُ مَسَكِمِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْ مِ عَالَاللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ (فَأَ)

■ لِلسَّيَّارَةِ المسافرين

= البيتَ الحرامَ

جميع الحرم

قياماً للناس
 سبباً لإصلاحهم
 ديناً ودُنيا

■ الهَدْيَ ما يُهْدَى من

ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة القلائد

ما يُقَلَّد به الهَدْيُ علامةً لَهُ

■بَحِيرَةِ النَّاقَةُ تُشْتُقُ أَذُتُهَا و تُخلَّى للطواغيت

إذا وَلَدَتْ خَمْسَةَ أَبْطُن

> آخرُها ذكر • سائية

النَّاقَةُ تُسَيِّبُ لِلأَصْنَامِ فِي أَحوال

للاصنام في مخصوصة

م و صيلة النَّاقَةُ تُثرك

للطَّواغِيتِ إذا بَكُرِتْ بأَنْفَى

بكرت بانشى مُ ثُنَّتُ بأنشَى

= حام

الفَحْلُ لا يُركب ولا يُحْمل عليه

ولا يُحمل عا إذا لَقِحَ ولدُ

ولده

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُماً وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ الله عَكَ الله الله الكفيكة البيت الحكرام قِينَمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْدِدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْإِنْ اعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ قُل لايستوى ٱلْخِيثُ وَٱلطَيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُلُكُمْ عَفَا ٱللهُ عَنْهَا وَٱللهُ غَفُورُ حَلِيكُمُ الْإِنَّا قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِن قَبُلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ النَّا مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ إِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ

نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

دُ ٢ حـركات لزوماً ۞ مدّ٢ او ۽ او ٢جـوازاً واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حــركتـــان ﴿

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الَّهِ اللَّهِ الْكَذِب

حسبناکافینا

عليكُمْ أنفسكُمْ ﴿ الزَّمُوهَا ﴿ الزَّمُوهَا ﴿ الزَّمُوهَا ﴿ الزَّمُوهَا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّلْمِلْمُلْلِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

■ضَرَبتم سَافَرْتُم

■الأوْلَيانِ الأقربان إلى الميُّت

وَإِذَا قِيلَ هَٰمُ رَعَا لَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أُولُو كَانَءَ ابْأَوُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْإِنَّ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّعُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِلَى يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِشُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيْقُسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَانَشْبَرِي بِهِ تُمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُّ بِي وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةً ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ الَّذِي فَإِنْ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقًّا إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْإِنَّا وَاللَّهِ أَدُنَى أَنْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَ آوْ يَخَافُو ٓ أَن تُردَّا يَمُن أُبعَدَ أَيْمَنِهِمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنَّا

الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نقخيم الر

صد ۲ حركات لزوماً ● مد٢ او١٤ ٢ جـوازاً
 مد واجب٤ او٥ حركات ● مد حــركتـــان



■ بِرُوحِ الْقُدُسُ جبريلَ عليه

السلامُ

في المَهْد

زمنِ الطَّفُولَةِ قَبْلَ أُوَانِ

الككام

كَهٰلاً
 حال اكتمال

القُوَّةِ تخلُقُ

تُصورُ وَتُقَدِّرُ

■ الأكْمَة

الأعْمَى خِلْقَةً

الحَوَارِينَ
 أنصار عيسى

عليه السلام

🗖 مائدةً

خِوَاناً عليه طعامٌ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدِتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكِيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةُ وَٱلتَّوْرَىٰةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ نِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَ إِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا سِحْرُ الْسِحْرُ مُّبِينُ إِنَّا وَإِذْ أَوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَأَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُو ٓ اُءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْقَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ النَّنِيُّ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأُكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا

واقع الغُنَّة (حركتان) نفخيم الرا

صد ۲ حركات لزوساً ۵ مد۲ او او ۲ جوازاً
 صد واجب ٤ او ٥ حركات ٥ مد حسركتسان

وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ لِهِدِينَ الرَّبَا

تَوَفَّيْتَنِي أخذتني إليكَ وافياً برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا آنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرِقِينَ ﴿ إِنَّا ۗ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بِعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا لَّا أُعَدِّبُهُ وَأَحَدًّا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَ بَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبَحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ لِإِنَّا مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ إِنَّ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ (إِنَّ إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْإِنَّا قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدُقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدًارَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَّهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ [أَنَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَأَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَأَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَ تِقَدِيرٌ الْإِنَّا اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَ تَعَدِيرٌ الْإِنَّا اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَ السَّمَوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرٌ الْإِنَّا اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَدِيرً الرَّبَّ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَ عَلَىٰ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَ عَلَىٰ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ السَّمَوَ عَلَىٰ مُن اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ السَّمُ اللَّهُ اللَّهِ مُنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلِّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ السَّلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ا



بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِرَ ٱلرَّحْمِرَ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَ مِّمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي

خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندُهُ فُمَّ أَنتُمْ

تَمْتَرُونَ إِنَّ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ

ءَايَنتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدَّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ

لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَوْا مَاكَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُونَ (أَ) أَلَهُ

يَرُواْ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمْ

نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُرَ

تَجْرِي مِن تَحْنِهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزُّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو اللَّهِ هَذَ آلِ لا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُوا لَوَلا أَنزلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْأَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ﴿

أنشأ وأبدع ■بربّهم يَعدِلُون

يُسَوُّونَ به غيرَه في العبادة

■قَضَى أَجَلاً

كتبه وقدره

■تَمْتَرُونَ تَشْكُونَ في البعث

أو تَجْحَدُونَهُ

اأنباءُ ■

ما يَنالُهم من العقو بات

> ■قرن أمّة

■مَكَّنَّاهُمْ

أعطيناهم

■مدراراً

غزيراً كثير الصَّبِّ

■قرطاس ما يُكْتَبُ فيه

كالكاغد والرِّق

■لا يُنظُرُون لا يُمْهَلُونَ

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَنَهُ رَءُونَ ١٠٠ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ قُلِلِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِلَّهِ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إِنَّ مَّن يُصُرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ

 لَلْبَسْنَا عليهم لَخَلَطْنَا وأَشْكُلْنا عليهم

■ ما يَلْبسُونَ ما يَخْلِطُونَ على أنفسهم

أحّاطَ . أو نَزَلَ

■ فَحَاقَ

■ کتت قضني وأوجب تَفضُلا

> ■ فاطر مُبلِعِ



يْرْزُقْ

■ أسلَم

انقادَ لله تعالى من هذه الأمة

فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِنَّ يُمْسَلُّكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَ الْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهِ

مَعْذَرَتُهُمْ ضلالتهم ■ ضلّ غاب ■ يَفْتُرُ ون يَكْذُبُونَ ا أَكنَّةً أغْطِيّةً كثيرةً ■ وَقُوا صمما وثقلا في السَّمع ■ أساطيرُ الأوَّلين أكاذيبهم المسطرة في كُتُبهم ■يَنْأُوْنَ عنه يَتَبَاعَدُونَ عنه بأنفسيهم ■ وُقفُوا على النار حُبسُوا عليها . أو عُرِّفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَٰذَا ٱلْقُرْءَ انُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ الْآِنَا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَا يَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لِلا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (إِنَّ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْيَنَ شُرَكًا وَكُمْ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنَكُّمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ انظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَكَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُومِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّاً وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَةِ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (أَنَّ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيُنْنَا نُرَدُّ وَلَانُكُذِّ بَعِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لَوُمْنِينَ (إِنَّ) بَلْ بَدَا لَهُ مُمَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْآَيُ وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ الْآَثِيَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ الْنَا قَدْخَسِرُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّ إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَّنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو وَلَلْدَارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِللَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْآيَا قَدْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لِيَحْزُنْكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَكُ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ يَبْ وَلَقَدُ كُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِن قَبَالِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّ بُواْ وَأُوذُواْ حَتَى آَئَاهُمْ نَصَرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاإِي ٱلْمُرْسَلِينَ

خبسوا على حُكْمِه تعالى فجأة ■ أوزارَهُم وخطاياهم شُقَّ وعَظُمَ سَرّباً ومنْفَذاً

وُقِفُوا على

الْمُ وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي

نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَاءً

ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَجَمِعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ



■ ما فرَّطْنا ما أغفلْنا وتركُنا

أرائيتكم
 أخبروني

بالبأساء

الفقرِ ونحوه • الضوَّ اء

السُّقْم ونحوه

◄ يَتَضَرُّعُونَ يَتَذَلَّلُونَ

ويتخشعون

■ بَأَسُنَا

عَذَابُنَا

فَجْأَةً

■ مُثِلسُونَ

آيسُون . أو

ايسون . او مُكْتَئِبُونَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الْآَثُ مُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الْآَثُ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَلَمُونَ الْآَثَ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْآَثَ وَمَا قَادِرُ عَلَى أَن يُنزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَ أَحْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْآَثَ وَمَا

مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَيْرِيطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمُمُّ أَمْثَالُكُمْ

مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿ آَالُهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا

وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَا يَنِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَنَةِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ

يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجُعُلُهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْآَ قُلُ

أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَا بُ أَسَّهِ أَوْ أَتَنْكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللَّهِ

تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا

تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا

إِلَى أُمْمِمِّن قَبِلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِأَلْبَأْسَاء وٱلضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ

النَّ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوجُهُمْ

وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَالمَّا فَالمَّا

نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوا بَكُلِّ شَيْءٍ

حَتَّ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبِّلِسُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبِّلِسُونَ ﴿ إِنَّا

نفخيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

سد ۲ حرکات لزوماً 6 سد۲ او ۱۶و ۲ جوازاً الله در واجب ٤ او ٥ حرکات 6 سد حسرکنان

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهِ اللهِ مَا الْمَعَالَمِينَ اللهِ اللهِ مَا الْمُعَالِمِينَ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا الله قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ أَنَّ قُلْ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ الْإِنَّا وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْآَنِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِعَايَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُّرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (أ) وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِ مِّن شَيْءٍ فَتُطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الطَّلِمِينَ (أَنَّ الطَّل

■ دَابِرُ القومِ آخِرُهُمْ

■ أرَأَيْتُمْ

أخبرُوني ■ نُصَرُّفُ نُكَرِّرُ على

أنْحاء مخْتَلِفَةٍ

■ يَصْدِفُونَ يُعْرضُونَ يُعْرضُونَ

يعرِضون أرَأَيْتَكُمْ

أخبروني

جَهْرَةً
 مُعَانَينةً
 أو

ئهَاراً • بالْغداةِ

والعَشِيِّ أُوِّلِ النهار وآخره فَتَنّا
 ابْتَلَيْنَا وامْتَحَنّا
 يَقُصُّ الحَقَّ
 يتنبّعه . أو
 يَقُولُه فيما
 يَخُكُم به
 الفاصِلِينَ
 الخاكِمينَ

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَّءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّنْكِرِينَ (أَنَّ وَإِذَا جَاءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْفَقَالَ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْمِينَ الْفَقَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّعُ أَهْوَاءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (أَنَّ) قُلُ إِنِّ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِدِّ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَإِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ الْآَقُ قُل لَوْأَنَّ عِندِي مَاتَسَ تَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ (١٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى



وَهُو ٱلَّذِي يَتُوفُّ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَاجًاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ (إِنَّ قُلْمَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمُتِ ٱلْبِرِوَ ٱلْبَحْرِتَدْعُونَهُ وَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّإِنَ أَنْجَلْنَا مِنْ هَذِهِ . لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ أَنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الْآَنِ وَكُذَّ بَهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ النَّ لِّكُلِّ نَبَا إِمُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْأَلَ

■ جَرَحْتُمْ كَسَبْتُمْ

لا يُفَرُّ طونَ
 لَا يَتُوانَوْنَ

أَوْ لَا يُقَصُّرُونَ

تضرُّعاً
 معلِنين الضرَّراعة

والتَّذَللَ • خُفْيَةً

مُسِرِّينَ بالدعاءِ

يَلْبِسَكُمْ
 يَخْلِطَكُمْ في

القتالِ

فِرَقاً مُختَلِفَةَ الأهواء

ارسواء الله بعض بعض شِدَّةَ بعض

في القتالِ

أصرًف
 أكرر بأساليب
 مختلفة

غُرِّتهُم خَدَعَتُهُمْ وأطعمتهم بالباطل تُبْسَلَ تُحْبَسَ في جهتم تَعْدِلْ كُلِّ عَدُل تَفْتَدِ بكلِّ فذاء أبسلوا خبسوا في النار حَمِيم ماء بالغر نهايةً الحرارةِ استهوته أضَلَّتُهُ الصور

القرن

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِين شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغُرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْشُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيكُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ الْإِنَّا قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ سَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيْطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمْنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآيِ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّا وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَبُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْآلِا



■ آزرَ لقب والدِ

إبراهيمَ • مَلَكُوتَ

عجائبَ عَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ

سَتَرَهُ بِظَلامِهِ

غَابَ وغَرَبَ تحتَ الأُفُقِ

 بَازِغاً طَالِعاً من الأُفْتِ

■ فَطَرَ
 أمار أو المراج المراج

أُوْجَدَ وَأَنْشَأَ • حَنْفَأً

> مائلاً عن الباطِل إلى

الباطِل إلى الدِّينِ الحقِّ

خَاجُهُ
 خَاصَمَهُ

سُلطاناً
 خُجَّةً وبُرْهَاناً



الم يَلْبِسُوا لَمْ يَلْبِسُوا لَمْ يَخْلِطُوا اللهِ يَخْلِطُوا اللهِ بِشِرْكِ اللهِ اللهُ الله

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَكُهُم بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ الْآَبِهِ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَهَ إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ عَزْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا وَوَهَبْنَالُهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبِّلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عَدَاوُر دَوسُ لَيْمَن وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ بَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَزَكُرِيّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّ كُلُّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ الْهُ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُمْ مَ وَإِخْوَنِهِمْ وَأَجْلَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الْأُمَّ ذَاكِ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَفِرِينَ الْهُ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنُّهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ

سكراته وشدائده

■ مَا قَدَرُوا اللهُ مَا عَرَفُوا اللهُ .

أو مَا عَظَّمُوه ■ قر اطيس أُوْرَاقاً مَكْتُوبَةً

> مُفرِّ قَةً = خۇضهم

> > باطلهم = مُبَارَكَ

كثيرُ المنافِع والفوائد غَمَراتِ المؤتِ

■ الْهُونِ

الْهَوَانِ ■ مَا خولْنَاكُمْ مَا أَعْطَيْنَاكُمْ من

> مَتَاع الدُّنيا ا تَقَطَّعَ يَيْنَكُمْ

تَفَرُّ قَ الاتصالُ بينَكُمْ

وَمُاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِمِّن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَاءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ لَ تَجُعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمِمَّا لَرُتَعَلَمُواْ أَنتُمْ وَلا عَاباً وُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ الْإِلَّا وَهَنَدَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُما وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْاحِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ اللَّاحِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ا وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرُتِ ٱلْمُؤْتِ وَٱلْمَكَيِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلِتِهِ عَسَّتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدَّ حِثْثُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَاخَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعًا ء كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرِّكَوُّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَّعُمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَزَّعُمُونَ ﴿ إِنَّا

■ فَالِقُ الحَبِّ شَاقُّهُ عن النباتِ

 فَأْنِّى ثُوْفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ

عن عبادتِهِ

■ فالق الإصباح شاقً ظلْمَتِه عن

بياض النهار

= حُسْبَاناً عَلامَتْي حساب

للأوقات

= خضراً

أخضر غضا

■ مُتَرَاكِباً مُتَراكِماً كسنَابل

الحنطة

■ طَلْعِهَا

أوَّل مَا يَخْرُجُ من ثمر النَّخْل

■ قِنْوَانَ

عَرَاجِينُ كالعناقِيدِ

■ دَانِيةٌ

قَريبَةٌ من المُتَنَاول

نضجه وإدراكه

■الجنّ

الشياطين حيث

أطاغوهم ■ خَرَقُوا

اختَلَقُوا وافْتَرَوْا

■ بَدِيعُ

مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ

■ أنّى يكونُ

كيفَ . أو مِن

أين يكونُ

اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُعْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُعْرَجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ﴿ فَأَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ

وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقَدِيرُ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُ تَدُواْ

جِهَا فِي ظُلْمُ مَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدُّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

(إِنا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ

قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقُومِ يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ

خَضِرًا نَّخُرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا

قِنْوَانُ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا

وَغَيْرَ مُتَسَبِيَّ إِنظُرُوا إِلَى تَمره عِإِذَا أَثْمَرُ وَينْعِهِ عِإِنَّ فِي ذَلِكُمْ

لَا يَنْ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۗ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ لَا يَنْ وَخَلَقَهُمَّ

وَخُرَقُواْ لَهُ ، بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَننَهُ ، وَتَعَلَىٰعَما

يَصِفُونَ إِنَّ بِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ مِنْ حِبَدُّ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْإِلَّا

■ لا تدركه الأبصارُ . لا تُحِيطُ بِه

> ■ بِحَفِيظِ برقيب

■ نُصَرُّفُ

نكرِّرُ بأساليبَ مختلفةِ

= دَرَسْتَ

قرأتَ وتعلَّمت من أهلِ الكتابِ

عَدُواً
 اغْتِدَاء وظلماً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أَغْلَظَهَا وَأَوْكَدَها

تَذَرُهُمْ

نَتْرُكُهُمْ

تَجَاوُزِهِمْ الحَدَّ بالكفر

يَعْمَهُونَ
 يعْمَوْنَ عن
 الرُّشْدِ
 أو

يتَحَيَّرُونَ

ذَٰ لِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّا لَا لَا لَّلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَّا لَاللَّهُ وَاللّه فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّشَىءِ وَكِيلٌ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّالَ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُ اللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال قَدْ جَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ فَي وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ الْأَنَّ وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمَوْنَ وَإِنَّا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَكَهِ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ الْإِنا وَلَا تَسُبُُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كُذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مِّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنَا وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ اللَّهُ لَّيْوُمِنْنَّ مِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَ ۗ إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ الْأِنَا وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَدُهُمْ كَمَالَة يُؤْمِنُواْ بِهِ عَأُوَّلُ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ



خشرنا
 جَمَعْنَا

= قُبُلاً

مُقَابَلَةً . أو جماعةً جماعةً

أخرُف الْقَوْلِ
 باطِلَه المُمَوَّه

■ غُروراً خدَاعاً

■ لِتَصْغَى

لِتَمِيلَ الله لِيُقْتَرفُوا

ليَكْتَسِبُوا

المُمْتَرِينَ

الشاكِّين المترَدِّدِينَ

■ يَخْرُصُونَ

يَكْذِبُونَ

﴿ وَلُوْأَنَّنَا نُزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللَّهِ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ النَّا وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ الْفَعَيْرَاللهِ أَبْتَغىحَكُمَّا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْآَلُ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّ وَإِن تُطِعْ أَكَثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ إِنَّا إِنَّا رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواْعُلُمْ إِلْمُهُ تَدِينَ الْأَنْ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ إِن كُنتُم بِعَاينتِدِ مُؤْمِنِينَ الْإِلَّا

= ذروا اثر كوا

■ يَقْتَر فُونَ يَكْتَسِبُونَ ■ لَفِسْقٌ

خُرُوجٌ عن الطاعة

■ صغارً ذُلُّ وَهُوَانَّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأُهُوَ آبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ الْإِلَّا وَذَرُواْ ظُهِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجَزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُواْمِمَّا لَمُنْذَكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ إِيهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ الْآلِا أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كُذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَيْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَيْ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْآَيْ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاكَةُ قَا لُواْ لَن نُوْمِنَ حَتَّى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهُ

صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ أَبِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْمُنَّا

أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ

حَرَجاً
 متزايد الضيق
 يصَعَد في السماء
 يتكلَف صعودها
 فلا يستطيعه
 الرّجس
 العداب أو
 الخذلان



مَشُوَاكُمْ
 مأواكُمْ
 وَمُسْتَقَرُّكُمْ
 عَرَّتْهُم

خدعتهم

فَكَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ مِثْنَى حَكْرَهُ اللِّإِسْلَوْ وَمَن يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ مِجْعَلُ صَدْرُهُ وَسَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصِّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهَاذَا صِرَطْ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ شِيُّ ﴾ لَمُهُ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبُّمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَنِيُّ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَاْقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ۚ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لِإِنَّ وَكُذَلِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الْآَيَا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايِنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدُ أَقَالُواْ شَهِدُنَاعَلَى أَنفُسِنَا وَعَيَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْفِينَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَاكِ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَنِفِلُونَ (إِيُّنَّ)

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَثُبُكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْ مَلُونَ الْآَثَا وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةَ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَآءُ كُمَّآ أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِينَ ﴿ الْآَلُ إِلَّ مَا تُوعَـُدُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الْآلَا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوِّفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (وَثَنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبً افَقَ الْواْهَ مَذَا لِللهِ بزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِناً فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِللهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمَ اللهِ ساءً مَايَحْكُمُونَ شَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكًا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

بمُعجزينَ
فَائِتِينَ من عذاب
الله بالهَرَبِ.
عَمَانَتِكُمْ
غاية تمكُنِكُم
واستطاعتِكُم
خَلَقَ على وجه
الاختراع
الاختراع
الأرْعِ.
الأبل والبقرِ
والغنم

لِيَلْبِسُوا
 لِيَخْلِطُوا
 يَفْتُرُونَ
 يَخْتَلِقُونَه من

الكَذِب

لِيُهْلِكُوهُمْ

بالإغواء

وَلَوْشَاءَ ٱللهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْإِيَّا

■خَوْثُ زَرْعٌ عجورةً مُخَرَّمةً مُعُدُّورةً مُخَرَّمةً

■ مَعْرُوشاتٍ
 مُحتاجةً للعريش ،

كالكرم ونحوه عَيْرَ مَعْرُوشاتٍ

مستغنيةً عنه باستوائها كالنخل

أكُلُهُ
 ثَمَرُهُ الذي

يُؤكل منه عَمُولَةً

كباراً صَالِحَةً لِلْحَمْٰلِ

الخريب الخريب المحادث المحادث

= فَرْشاً صغاراً كالغنم = خُطُوات الشيطانِ

طُرُقه وآثارَهُ طُرُقه وآثارَهُ

وَقَالُواْ هَانِدِهِ مَا نَعَكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُم لَّا يَذَكُّرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْةِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتُرُونَ الْآلَا وَقَالُواْ مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أُ لِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزُوجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاء سُيجْزِيهم وَصُفَهُم إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآَتِيُ قَدْ خَسِرُ ٱلَّذِينَ قَتَلُو ٱلْوَلَاهُمَ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ إِنَّ هُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشأ جَنَّتِ مَّعَمُ وشنتِ وَغَيْرَمَعُمُ وشنتِ وَأَلنَّخُلُ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَيِهُ حُكُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرُ وَءَاتُواْ حَقَّهُ ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْأَلَّا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَنُ شَاحَكُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلله وَكَاتَتَبِعُوا خُطُورِ وَالشَّيْطَانِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ اللَّهُ

ثَمَنِيكَ أَزُورَج مِنَ ٱلصَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِي وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَانِيَّ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْلِيَانِي نَبِّونِ بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْإِلَا الْمُعَامُ الْأَنْلَيْ فَي نَبِي فَي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْإِلَا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْءَ ٱلذَّكرين حَرَّمَ أَمِر ٱلْأُنتَيينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيينَ أُمْ كُنتُمْ شُهُداءً إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْم فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أُولَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ الْفَقِي وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (آثَا)

آكِل ■ مَسْفُوحاً مُهَرَاقاً ■ رجس نَجِسٌ أو حَرَامٌ أُهِلَّ لِغَيْر الله به ذُكِرَ عند ذبحه غيرُ اسمه تعالى ■ غَيْرَ بَاغِ غَيْرَ طَالِب للمُحَرَّم لِللَّهَ أو استئثار ■ وَلَا عَادِ ولامُتَجَاوز ما يَسُدُّ الرَّمَقَ ■ ذِي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابَّةً أو طيراً ■ الْحوايا الْمَبَاعِرَ . أو المصارين والأمعاء

■ طاعم

بَأْسُهُ
 عَذَابُهُ
 تَخَرُصُونَ
 تَخُرُصُونَ على
 الله تعالى
 أخضرُوا .
 أخضرُوا .
 بربّهم يغدلُونَ
 يُسؤُونَ به
 الأصنامَ
 أَثْرَأُ
 إملاقي
 إملاقي
 قَرْرُ

16 10

■ الْفُو احشَ

كبائر المعاصيي

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَة وَسِعَة وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقُوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْأِنْ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلَآءَابَآ وُكَا وَلَاحَرَّمُنَامِن شَيْءٍ كَذَاكِ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأَسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ الْإِنَّا قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ نَكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّا قُلْ هَلْمٌ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدّاً فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا مَ الَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ اللَّهِ قُلُ تَكَ الْوَا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّ كُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرُواْ بِهِ شَيْعًا وَ بِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقَنَّ لُوا أُولَادَكُم مِّنَ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرُمِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَاتَقَنَّالُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لِعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (أَفَا)

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيُّ وَبِعَهْدِ ٱللهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (آوَا) وَأَنَّ هَندَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأتَّبِعُوهُ وَلَاتنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ الْأِنْ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الْفِي أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ عَلَىٰ طَآبِ فَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ النَّ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدُ جَاءً حُمْ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّحُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجُزِى ٱلَّذِينَ يَصَدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيَصَدِفُونَ الْإِنْا

فِرَقاً وأحزاباً في الضلالة ■ قَمَا مُستقيماً لا

> عِوَجَ فيه ■ حَنيفاً

مَائِلاً عن الْبَاطِل إلى الدِّين الحَقِّ

> نُسْكِي عِبَادَتِي

■ خلائف الأرض يَخْلُفُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فيها

> لِيَبْلُوكُمْ ليختبركم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَيْحِكُةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي

بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا

لَمْ تَكُنْءَ امنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُواْ

إِنَّا مُننَظِرُونَ الْإِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ

مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم عِاكَانُواْ يَفْعَلُونَ

الْ أَنْ مَن جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّكَةِ

فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَيْنِي رَبِّ

إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ

ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَنِيُ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَاى وَمَمَاتِ لِلَّهِ

رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآَلِيُّ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ الكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ الْهُ أَنْ أَلْهُ أَغَيْرا لللهِ أَبْغِي رَبّاً وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ

نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ

فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ الْآلِي وَهُوَ اللَّهِي عَلَكُمْ

خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَسَلُوكُمْ

فِي مَا ءَاتَنكُمُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمُ الْفَالَ

## سُورَةُ الْمُعْلَقِيْ

## بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ

المَصَ إِنَّ كِنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ

لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ النَّهِ مُواْمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُو نِهِ عَاقَ لِيَاءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (إَنَّ

وَكُم مِّن قُرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُولِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو إِنَّا كُنَّا

ظَالِمِينَ ﴿ فَالنَّسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقْصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِّ وَمَاكُنَّا غَآبِينَ إِنَّ الْمُ

وَٱلْوَزْنُ يُوْمَعِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُوْلَيْ إِكَ هُمُ

ٱلْمُفَلِحُونَ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَدِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٌ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (أَنَا

وَلَقَدُ خَلَقَنَاكُمْ مُمَّ صَوَّرُنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِ كَو ٱسْجُدُواْ

لِأَدُمُ فَسَجَدُو الْإِلْالِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ الْإِلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى الْإِلَا



ا تأسنا

عَذَائِنَا

لَيْلاً وهم نائمُونَ

ا قَائلُونَ

مستريحون

مَكَّنَّاكُم جعلنا لكم

مكانأ وقرارأ

مَا تَعِيشُونَ به وَتَحْيَوْنَ مَا مَنْعَك
 ما اضْطَرَّك
 أو مَا دَعَاكَ

الصّاغِرِينَ
 الأذِلّاء المُهَانِينَ

■ أَنْظِرْنِي أَخُرْنِي وأَمْهِلْنِي

المشريي والم المُفويْتَنِي المُ

أَضْلَلْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ

لأترصدنهم

مدءوها مُحَقَّراً

مَدْحُوراً
 مَطْرُوداً مُبْعَداً

■ فَوَسُوسَ لهما

أَلْقى في قلبَيْهما ما أرادَ

وُودِئ
 سُتِرَ وأُخْفِیَ

■ سَوْءاتِهمَا

عَوْرَاتِهِمَا

■ قَاسَمَهُمَا

حَلَفَ لَهِمَا

■ فَدَلَّاهُمَا

أَنْزَلَهُمَا عَنْ رُثْبَةِ الطَّاعَةِ

= بغرور

بخِدَاع

■ طَفقًا

شرعا وأخذا

■ يَخصِفَانِ

ين الرقاب

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْ تُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ

وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ (أَنَّ) قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ

فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ إِنَّا قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

الْأِنَا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ الْإِنَّا قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفَّعُدُنَّ لَمُمْ

صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ إِنَّ أَمَّ لَا تِينَّهُ مُرِّنَا بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شُمَّآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ اللَّهُ قَالَ

ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ

أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَيَتَادَمُ أُسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ

شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ فَوَسُوسَ

لَهُمَا ٱلشَّيْطُنُ لِيُبِّدِي لَمُمَامَا وُرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ

مَانَهَ كُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا

مِنَ ٱلْخَالِدِينَ إِنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ إِنَّ

فَدَلَّهُ مَا بِغُرُورٍ فَكَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَمُ مَا سَوْءَ مُهُ مَا وَطَفِقَا

يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرُقِ ٱلْجُنَّةِ وَنَادَنْهُمَارَبُّهُمَا أَلَوْ أَنْهَكُمَا

عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَاعَدُوُّ مُّبِينٌ لِآبَا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) وتفخيم الرا

صد ۲ صرحات لزوماً ← مد۲ او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركتسان /

قَالَارَبَّنَاظَلَمُنَا أَنفُسنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّمِنَ ٱلْحَسِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْ كُر لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (إِنْ يَبَنِي ءَادَمَ قَدْأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّ كُرُونَ (أَنَّ يَنبَى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمْ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ مِمَا إِنَّهُ بِرَكُمْ هُوَوَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا فَعَـٰلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ إِلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ قُلُ أَمَرُ دَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَاةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ إِنَّا ا أنزلنا عليكُم أعطيناكُم لياساً زينةً . أو مَالاً لا يُفيئنتُكُم لا يُفيئنتُكُم وَيَخْدَعَنَّكُمْ الإيشيئة عنهما ويَخْدَعَنْكُمْ يُزيلُ عنهما ؛ استلاباً

> قبيله جُنُودُه .
>  أو ذُرِّيتُهُ
>  قاحشة قاحشة

فَعْلَةً متناهيةً في القبح ا بالقِسْطِ

بالعَدْل = أقيمُوا وُجُوهَكُمْ

ر بوسم توجَّهوا إلى عبادتِه

مستقیمین مَسْجِدٍ

وقتِ سُجودٍ أو مكانِه



زیتنگم
 ثیابگم

الْفَوَاحِشَ
 كبائر المعاصي

■ البغي

الظلمَ والاستطالةَ على الناس

سُلطاناً
 حجة وبرهاناً

ا يَنِني عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُواْ وَلا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لِا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآيا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيِّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (آيُّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ الآيَا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ الْأَلَّ يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (وَأَ وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِ اينِنَا وَاسْتَكْبَرُواْعَنْهَ أَوْلَيْلِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الآيُ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّب بِايَتِهِ عَأُولَتِهِ كَيَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُم رُسُلْنَا يَتُوفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ الْآِلَا الْآَلِي

> ) فتقفيم الراء فاقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حركات لزوما . مدّ۲ او ۱۹ جوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات . مد حسركنسان

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَعِ قَدۡ خَلَتَ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّةُ لَعَنَتَ أُخْنَهَ أَخْنَهَ أَخْنَهَ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَلْهُمْ لِأُولَلْهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ الْأَلَّا وَقَالَتَ أُولَا هُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كُذَّبُواْ بِعَايَٰ نِنَا وَٱسۡتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا مُمِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّيْلِحَتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (أَنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلَّ تَجْري مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَا وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَاذَا وَمَاكُمًّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَ سَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا إِلَّهِ قَلَّ وَنُودُوا أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا

■ ادَّارَكُوا فيها تَلاحَقُوا في النار

■ ضعفاً
 مُضاعفاً

يَلِجَ
 يَدْخُلَ

■ سَمِّ الخِيَاطِ نَدْ الذَّيَةِ

ثَقْبِ الإِبْرَةِ

مِهاد مِهاد فراش ؛ أي

مُسْتَقَرِّ عَوَاشِ

أَغْطِيَةٌ كَاللَّحُف

■ وُسْعَهَا طاقَتَها

غِلِ
 حِقْدٍ وَضِغْنٍ

فَأَذَّنَ مُؤذِّنٌ
 أغلم مُغلِمٌ
 عوجاً
 مُغوَجَّةً

= حِجَابٌ

حَاجِزٌ . وهو السُّورُ

الأغراف
 أعالي السور

پسیماهم
 بعَلامتهم

أفيضُوا

صُبُّوا .أو أَلْقُوا عَرَّتُهُم

خَدْعَتْهُمْ

أنساهم

نَثْرُ كُهُمْ

في العذاب كالمنسيِّنَ

وَنَادَى أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدُ نَارَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدِيُّم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِيَنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (فَا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْ فِفُونَ كُلّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (إِنَّ عَلَى اللَّهُ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ نِلْقَاءَ أَصْعَبِ النَّارِقَالُواْرِبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْإِنَّا وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ الْهَا أُهَا وُكُلِّهِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً الدَّخْلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الْ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَيْفِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْدِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِي فَالْيُوْمَ نَنسَا هُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ

ا نفضيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ



وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدَّى وَرَحْمَةً لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ (إِنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَّلُ قَدَّجَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعًا ءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدُّ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (إِنَّا إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطُلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُوٓ ٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عِأَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشُرُا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلشَّمَرَ تِكُذَ لِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٩)

■ تَأُويلَهُ عَاقِبَتُهُ وَمَآلَ أَمْرِهِ

تَفْتَرُونَ يَكْذِبُونَ يَكْذِبُونَ

يُغشي اللَّيْلَ
 النَّهارَ

يُغَطِّي النهارَ بالليل

■ حَثِيثاً سَريعاً

الخلق الخلق الإشاء

إيجاد الأسياء من العَدَم

= الأَمْرُ

التَّدْبِيرُ والتَّصَرُّفُ

تَبَارَكَ
 تَنَزُّهُ . أو كَثْرُ

تَنَزُّهُ . أو كَثُرُ خَيْرُهُ وَإِحْسَالُه

■ تَضَرُّعاً مُظهِرِينَ مُظهِرِينَ

الضَّراعةَ والذَّلَّةَ - مُحفَّيةً

◄ خفية
 سرّاً في قلوبكم

سراي د. ■ بُشراً

مُبَشَّرَات بالغيث

■ أَقَلَّتُ

حَمَلَتْ • ثِقَالاً

مُثْقَلَةً بالماء

قليلاً لَا خَيْرَ فيه الْمَلاُ سَادَةُ القَوْمِ عَمِينَ عُمْيَ القُلُوبِ سَفَاهَة خِفَّةَ عقلِ

وَٱلۡبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخۡرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذۡنِ رَبِّهِ ۖ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَغۡرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ وِنَ الْمِنْ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُ وا أُللَّهُ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (أَفَّ) قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَاكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿ قَالَ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ الن أُبِلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ اَمُونَ اللَّهُ أَوْعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرُمِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرِّحَمُونَ آثِنَا فَكَذَّبُوهُ فَأَنِجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَلْقُومِ أَعَبُدُوا اللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ الْ قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرَىٰكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِخِيِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّ



بَسْطَة
 قُوةُ وَعِظْمَ
 أَجِسَامٍ
 رِجْسٌ
 عَذَابٌ
 قَابِرَ
 آيِّدُ
 معجزة دالةً
 على صِدْقِ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَا صُحُّ أَمِينُ الْإِنَّ أُوعِجُبُتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُواْ إِذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِقُومِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُونُ فُقُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِمُّ تَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحُدُهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجُسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطُنْ فَٱنْظِرُوۤ اللِّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ الْآلِا فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ النا وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْجَاءَ تُكُم بِيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ هَندِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَوَّ أَكُمْ الشَّحْ الْمُوْ الْوَلَكُم وَالْوَلَكُم وَالْوَلَكُم وَالْوَلَكُم وَالْوَلَكُم الْمُعْمَدُ المُعْمَدُ وَالْمُسَاداً شيديداً الشيدا المشتوا المستخبروا المستخبروا الرَّجْفَةُ الشَّدِيدةُ الرَّبُونَةُ الشَّدِيدةُ الوَّلُونَةُ الشَّدِيدةُ الوَّلُونَةُ السَّدِيدةُ الوَّلُونَةُ السَّدِيدةُ الوَّلُونَةُ السَّدِيدةُ الوَّلُونَةُ السَّدِيدةُ الوَّلُونَةُ السَّدِيدةُ الوَّلُونَةُ السَّدِيدةُ السَّدةُ السَّدِيدةُ السَّديدةُ السَّدِيدةُ ال

مَوْتَى قُعُوداً

وَآذْ كُرُو الإِذْ جَعَلَكُمْ نُخُلُفًا ءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن قَوْمِهِ ولِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّ مَا لُمِّن رَّبِّهِ قَالُو أَإِنَّا بِمَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِنَّا قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنَ أَمْ رَبِّهِ مْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱثَلِنَا بِمَا تَعِدُنًا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلِا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الآلكا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاء بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ النِّكَ

الْغابرين
 البّاقِينَ في
 الْعَذَابِ
 لا تَنْقُصُوا

■ صرَاطٍ طَريق

عوجاً
 مُغرَجًة

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرِّيَتِكُمُّ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ الْآُلُ فَأَنِجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأْتُهُ , كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ (إِنَّهُ وَأَمْطُرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّكُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ، قَدْ جَآءَتُكُم بَيْنَةُ مِّن رَّبِّكُمَّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانْبَحْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُممُّ وَمِنِينَ وَ لَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَآذَكُرُواْ إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَنْ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرُسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لُمُ لُوُمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْإِلَا



■ افْتَحْ
 احْكُمْ واقْضِ
 ■ الرَّجْفَةُ

الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدةُ أو الصيحةُ

■ جَاثِمينَ

مَوْتَى قُعُوداً

■ لم يَغْنَوْا
لم يُقِيمُوا ناعِمينَ

■ آسَى أَخْزَنُ

◄ بالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاء

الفقرِ والسُّقْمِ ونحوهِمَا

■ يَضَّرُّعُونَ
 يَتَذَللونَ

وَيَخْضَعُونَ

■ عَفَوْا

كثرُوا عدَداً وعُدَداً

بَغْتَةً
 فُجْأةً

اللهُ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكُرِهِينَ إِنَّ عَدِالْفَتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَدَّ نَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكُّلُنا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْحِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالَ ٱلْلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ لِينِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ الله فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَلْتِمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدَّ أَبْلَغَنُّكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٌّ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَنِفِينَ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُ نَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿ إِنَّا ثُمُّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (فَا)

■ مَكْرَ الله عقوبتَهُ . أو استدراجه ■ فظلَمُوا بها

= بَأَسْنَا عَذَابُنَا ■ بَيَاتاً

لَيلاً

= لم يَهْدِ لم يَتَبِينَ

> ■ نطبعُ نَخْتِمُ

كفرُوا بها

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِي ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيكًا وَهُمْ نَآيِمُونَ الْإِنَى أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ الْآلِي أَفَأُ مِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكُرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّهِ الْوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَ آَنَ لُّونَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهِ أَوْلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبۡلُ ۚ كُذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِينَ الْآَنُ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهُدِّو إِن وَجَدُنَا أَكُثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ النَّا شَمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايكِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأِنْ وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأِنَّا

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِتُ نُكُم ■ حَقِيقً جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ بِبِيِّنَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَةِ يِلَ (فَ اللَّهِ عَالَ إِن كُنتَ ■ مبين ظاهر لا يشكّ فيه جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْآَنِي فَأَلْقَى ■ أرْجة وأخاه أَخُرُ أَمْرَ عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُبَانٌ مُّبِينٌ الإنا وَنَزَعَ يَدُهُ, فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ عُقُو يَتِهِمَا ■ حَاشِرِينَ لِلنَّظِرِينَ الْإِنَّ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُّ جَامِعِينَ لِلسَّحَرَةِ ■ اسْتَرْ هَبُو هُمْ خُوَّفُوهُمْ عَلِيمُ الْأِنْ يُرِيدُ أَن يُخْرِجُكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ ونَ الله تَخُويفاً شديدا قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ الْإِنْ يَأْتُوك ■ تلقف تَبْتَلِعْ بسُرْعَة بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ الْآنِا وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ

رينع الخِنزب ۱۷

■ يَأْفِكُون يَكْذِبُونَ

وَيُمَوِّهُونَ

لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَإِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ الْإِنَّ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّ ٱللَّقَوْا سَحَرُواْ أَعْينَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ النَّاسِ ﴿ وَأُوْحَيْنًا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ النِّنِ فَوَقَعَ ٱلْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النِّ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُوا صَغِرِينَ الْإِنَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ الْإِنَّا

لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنَّ الْخَنْ ٱلْغَلِيِينَ شَنَّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ

مَا تَنْقِمُ
 مَا تَكْرُهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسِّينَ
 بالجُدُوب
 والْقُحُوطِ

قَالُو اْءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّا رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ (إِنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَا لَمَكُرٌّ مَّكُرُّ مَّكُرُّ مُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّعِينَ النَّالُ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (إِنَّ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا عِايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الن وقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنْهِرُونَ الْآَثَا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الْإِنَّ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ الْآلِي وَلَقَدُ أَخَذُنَّاءَالَ فَرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلْعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ الثَّا

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ
 قلقلة

مد ٦ حركات لزوما ... مد٢ او ١ او ٩ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ... مد حسركنان

■ يَطَيَّرُوا يتشاءموا ■ طَائِرُهُمْ رو ووه = الطُّوفَانَ الماء الكثير . أو الموتَ الجَارِفَ ■ الْقُمَّالِ الْقُرادَ . أو الْقَمْلَ المَعْرُوفَ ■ الرِّ جُزُ الْعَذَاتُ عَا ذُكرَ من الآيات ■ يَنْكُثونَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ ■ دُمُّرْ نَا أهْلَكُنَا وَخَرَّ بُنَا ■ يَعْرِشُونَ يرفعون من الأبنية

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبُّمْ سَيِّئَةٌ يَطُّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَكْ إِنَّمَا طَهِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ الْآلِيَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطَّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ البُّنَّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ الْآَتِ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (وَأَلَّا فَأَنفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمُّ كُذَّبُواْ بِعَايَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ الْآَلِيَ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهِ اللَّتِي بَدِكْنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُوا ۗ وَدَمَّ رَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ, وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْاللَّا

مُهْلَكُ مُدَمَّرٌ أطلُبُ لكُمْ يَسُومُونكُمْ يُذِيقُونَكُمْ . أو يُكلِّفُونكُمْ ■ يَسْتَحْيُونَ

■ أُبغِيكُمْ

يَسْتَبْقُونَ

للخدمة ■ بَلاءً

ابتلاء وامتحان

 تجلّی ربه للجبل بَدا لَهُ شيء من نور

> عرشه 155 مَدْكُوكاً

مُفَتَّتا

مَغْشِيّاً عليه

■ سُبْحَانك تَنْزِيهاً لَكَ من مشابهة خلقك

وَجُنُوزُنَابِبَنِي إِسْرَاءِيلُ ٱلْبَحْرَفَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَىٰهَا كُمَا لَمُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُجَهَلُونَ الْمِثْنَا إِنَّ هَتَوُّلآءِ مُتَبِّرٌمَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَنَّا قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ النَّا ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَاتُ رَبِّهِ الْرُبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ الْآيَا وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تُرَسِي وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَكِيَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَاكَ ثُبُّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِينَا

سَبِيلَ الرُّشِدِ
طَرِيقَ الهُدَى
سَبِيلَ الغُيِّ
طَرِيقَ الهُدَى
طَرِيقَ الهُدَى
عَبِطَتْ
بَطَلَتْ
جَبِطَتْ
جَبِطَتْ
جَبِطَتْ
جَبِطَتْ
حَبِطَتْ
حَبِطَتْ
حَبِطَتْ
حَبِطَتْ
حَبِطَتْ
عَبِطَتْ
حَبِطَتْ
عَبِطَتْ
عَبِطَتْ
عَبِّطَتْ
عَبِّطَتْ
عَبِّمُوارٌ
مَنْ
عَبِمُوارٌ
عَبِمُوارٌ
عَبِمُوارٌ
عَبِمُوارٌ
عَبِمُوارُ الْبُقَرِ

النَّدَم

قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَاكِتِي وَبِكُلُمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ النَّ وَكُن مِّنَ النَّ وَكُتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةِ وَأَمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَأَصُرِفُ عَنْءَ اينِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُاْكُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّ بُواْبِ ايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ الْآَلِيُ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلَيْجُزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنا وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجُلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهِدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ (الْمَا وَلَا السُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنَّا

شديد الغضب

ا أعَجِلْتُمْ أَسَبَقْتُمْ بعبادة العجل

ا فلا تُشْمِتُ
 فلا تَسُرَّ

الرَّجْفَةُ
 الزَّلْةَ لَةُ

الشَّدِيدَةُ . أو الصاعقةُ فتتتُك

> مِحْنتُكَ وابتلاءُك

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرُرِيِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَنُّلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَلَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ الْآَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَمُنْمُ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَكُذَ إِلَّ بَعْرَى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَأَلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ المن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ الْأِنْ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّى أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ( فَإِنَّا مَن تَشَاءُ أَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ( فَإِنَّا



■ هُدُنا إِلَيْك ثبنا ورجعنا

إلَيْك

■ إصرَهُمْ عَهِدَهُمْ بِالقِيام

بأعمال ثِقَال

■ الأغلال

التَّكالِيفَ الشَّاقَّةَ

في التوراة ■ عَزْرُوهُ

وَقُرُوهِ وَعَظَّمُوهُ

= به يَعْدلُونَ

بالحَقِّ يحْكُمُون فيما بَيْنَهُمْ

﴿ وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنًا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَ وَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَاينِنَا يُؤْمِنُونَ النَّ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّ اللَّذِي يَجِدُونَ أَم مَكُنُو بَاعِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّةُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغُلُالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الْأُنَّ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَّاهُ وَيُحْي وَيُمِيثُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأَمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١ وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِأَلْحَقَّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ الْآَقَ

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَى حَكُلُوا مِن طَيِّبُتِ مَارُزَقُنَ كُمُّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْآلُولِ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا عَيْرً ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرُسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُزًامِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمُ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَٰ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

صَّيْر نَاهُمْ ■ أستاطأ جماعات ؟ كالقبائل في العرب ■ فانبَجَسَتْ انْفَجَرَتْ مَشْرَبَهُمْ عَيْنَهُمْ الخاصّة الغمام السُّحَابَ الأبيض الْمَنَّ
 مادَّةً صَمْغِيَّةً خُلُوةً كَالْعَسَل ■ السَّلْوَى الطَّائرَ المعروفَ بالسماني مَسْأَلْتُنَا حَطَّ ذُنُوبِنَا عَنَّا ■ رجزاً عَذَاباً خاضِرَة البَحْر قَريبَةً منه ■ يَعْدُونَ يَعْتَدُونَ بالصَّيدِ المحرم ■ شُرَّعاً ظَاهِرَةً عَلَى وَجْهِ الماء ■ لا يَسْبِتُونَ لا يُرَاعُون أمر السُّبت

> نبلوهم نَمْتَحِنُهُمْ ونختبرُهُمْ بالشِّدة بالشِّدة

قَطَّعْنَاهُمْ
 فَرَّقْنَاهُمْ
 أو

ا مَعْدُرَةً للاعتذار والتنصل من الذئب ا بَئِيس شديد وجيع = عَتُوْا استكبروا واستغصوا ■ خاسئين أَذِلًّاء مُبْعَدِينَ كَالْكِلَاب ■ تأذَّن أعْلَمَ . أو غزم. أو قضي يسومهم يُذيقهُمْ ■ بَلَوْ نَاهُمْ امْتَحَنَّاهُمْ واختبرناهم ■ خَلْفٌ بَدَلُ سُوء ■ عَرَضَ هَذَا الأذني خُطَامَ هذه الدنيا ■ دُرَسُوا قرؤوا

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدًاقَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ الْأَلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْأَنَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ مَ أَنجِينَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (الْهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الله وَإِذْ تَأَذُّ كَرُبُّكَ لَيْبُعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ ۗ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَما مِّنَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُوْنَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْمِنَا فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَنَ صَهَدَا ٱلْأَدُّنَّى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّتُلُهُ ، يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤَخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْإِنَّ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ إِنَّا



 نَتَقْنَا الجَبَلَ قَلَعْنَاهُ وَرَفَعْناه

غَمَامَةٌ أَوْ

سَقِيفَةٌ تُظِلُّ ■ فائسلَخَ منها

> خَرَجَ منها بكُفْره بها

= الغاوين الضَّالِّينَ

إلى الأرض

رَكَنَ إِلَى الدُّنْيَا وَرُضِيَ بها

■ تخمل عليه تَشْدُدُ عليه

وَتَرْجُرُهُ

■ يَلْهَثْ يُخْرِجُ لِسَالَهُ بالنَّفس

الشديد

١ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ إِظْلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ مِمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدُنْ أَن تَقُولُواْ يُومَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَاذَا غَنِفِلِينَ الَّإِنِّي الْوَنْقُولُوا إِنَّمَا أَشْرِكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعَدِهِمْ أَفَنُهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المُن وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ الْآَيُ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَد إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبِعَ هُوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَ تُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّ لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِعَايَكِنَا فَأَ قُصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الْآلِي سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ الْإِنا مَن مَهْ دِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَ تَدِئُ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنالَا فَهُو ٱلْمُعَالَمُ الْخَسِرُونَ الْإِنالَا

خَلَقْنَا وأوْ جَدْنا

يَمِيلُونَ

ويتنخرفون عن الحَقِّ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ = ذَرَأنا لَّا يَفْقَهُونَ جِهَا وَلَهُمُ أَعُيُنُ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ ■ يُلحِدُون بَهَأَأُوْلَيْإِكَ كَأَلْأَنْعُكُمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَوْلَيْإِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ (إِنَّ الَّهِ به يَعْدِلُون وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِمَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي بالحَقّ يَحكُمُونَ فِيما ٱسْمَنِيهِ عَسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْيِعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمِمِّنَ خَلَقْنَا أَمَّةً اللَّهِ عَلَا اللَّهِ الم بينهم ■ سنستدرجهم سَنُقَرُّ بُهم للهلاك يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايِنِنَا بالإنعام والإمهال = أَمْلِي لَهُمْ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْآلِيْ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ أمهلهم ا جنَّةِ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ جُنُونِ كَا يَزْ عُمُون هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ = طُغيانِهم تجاوزهم الحدّ في الكفر وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنرب ■ يَعْمَهُو نَ يَعْمُوْنَ أَجُلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ الْمِنْ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا عَن الرُّ شيد أُو يَتَحَيَّرُونَ هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغَينهم يَعْمَهُونَ الْآَمِيُ يَسْتَكُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ = أيَّانَ مُرْسَاهَا متى إثباتُها ووقوعها أَيَّانَ مُرْسَاهُ أَقُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّ لَا يُجَلِّهَا لِوَقَنْهَ إِلَّاهُو تَقَلَّتُ ■ لا يُجلِّها لا يُظهرُ ها ولا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ يَكْشِفُ عَنْهَا ■ ثَقُلَتْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ المَّا عَظْمَتْ لِشِدَّتِهَا ■ حَفِيٌّ عنها

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَكُمَّا تَغَشُّ لَهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّيْكِينَ الْمُ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَاصِلِحًا جَعَلَا لَهُ، شُرَكًاءَ فِيمَاءَاتَنْهُمَا فَتَعَنْلَي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّاوَهُمْ يُخُلَقُونَ الْهُ وَلَايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصَرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الْهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاء عَلَيْكُو أَدَعُوتُمُوهُمْ أُمُّ أَنْتُمْ صَلِمِتُونَ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الْآَنِ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ جِهَ أَمُهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَّ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكاء كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤلِدِ الْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



تغشاها وَاقَعَهَا

■ فَمَرَّتُ به

فاستتمرَّتُ

به بِغَيْرِ مَشَقَّة

= أَثْقَلَتْ

صارَتْ ذاتَ

■ صالحاً

بشراً سوياً مثلَنَا

فَلا تُنْظِرُونِ
 فَلا تُمْهِلُون

الا يُنصرُونَ ببصائر قُلوبهم إِنَّ وَلِيِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِئَلِ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ الْإِلَّا ■ خُذِ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرَ من أخلاق النَّاس وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا وأمر بالغرف المعروف حُسنه أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الْآلِيُ وَإِن تَدَعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُى لَا يَسْمَعُواْ في الشرع ■يَنزَغَنَّكَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْإِنَّا خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْنَ يُصِيبَنَّكُ أو يَصْر فَنَّكَ ■نَزْغُ وِا لَعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآَفِيُّ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ وَسُوسَةٌ أوصارِف ■طائف ٱلشَّيْطِينَ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ إِلَّهُ إِنَّهُ وَسُوسَةٌ ما يَمُدُونهُمْ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِن تَذَكَّرُواْ بالإغواء ■لا يُقْصِرُونَ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ إِنَّ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يَكُفُّونَ عن إغوائهم ■ اجْتَيْتَهَا لَا يُقُصِرُونَ إِنَّ إِنَّا لَمْ تَأْتِهِم إِنَّا يَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا الْحَتَرَعْتَهَا مِنْ عِنْدِكَ ■ تَضَرُّ عا قُلَّ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِي هَٰذَا بَصَ إِبْرُمِن رَّبِكُمْ مُظهراً الضراعة والذِّلَّة وَهُدَى وَرَحْمُةُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ البَّ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَ اللَّهِ مَانُ ■خيفة خُوْفاً ■بالغُدُوِّ والآصالِ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ فَأَوْ كُرِّيِّكَ أوَائل النَّهَار وأواخره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ أو كلِّ وقت ■ يَسْجُدُون وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ الْفِيَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَيِّلِك يخضعون ويعبدون لَايسَتَكُبُرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللهِ



الأنتفال
 الغنائيم
 وَجِلَتْ
 وفَزِعَتْ
 يتَوَكَّلُون
 يعْتَمِدُون
 ذاتِ الشَّوْكةِ
 والقوَّة .

■ دَابِرَ الكافرينَ
آخِرَهُمُ

## 

بِسُ إِللَّهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحِيدِ

مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ مُّوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا ثُلِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا ثُلِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ قُلُومُهُمْ وَإِذَا ثُلِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ

عوبهم وإدا فيت عيم ما يعدر ادمهم إيما وعلى وبود يتوكُّونَ إِنَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقُنَهُمُ

يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَتُ عِندَ

رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيثُ اللهُ كَمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ

مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ فَ مِنْ بَيْتِكَ بِأَلْمُونَ الْكَالَمُونَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ الْكَالْمُؤْتِ يُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

يَجِدِونَكِ إِنْ الْحَقِ بِعَدْمَا بِينَ وَالْمَايِسَ وَوَلِ إِنَّ الْمُوتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّلَّ بِفَنَيْنِ أَنَّهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَ (إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّلَّ بِفَنَيْنِ أَنَّهَا

لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُر

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ

الْيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَبُيْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ الْهُ الْمُحْرِمُونَ الْهُ

د ۲ صرحات لزوماً 🔵 مدّ۲ او ۱۶ جوازاً 💸 دُواجه ۲ جوازاً 🕏 دُواجه ١٤ و ٥ حرحات 🔵 مدّ حصر حقصان

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ ■ مُرْدِفِينَ مُتْبِعاً بَعْضُهُمْ بَعْضاً آخرَ منهم مِّنَ ٱلْمَكَيِّ كَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ ■ يُغشّيكُم النّعاسَ يَجْعَلُهُ غَاشِياً وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء ■ أمَنَةً عَن يِزُحَكِمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ وَيُنزِّلُ أمنأ وتقوية رجز الشيطان وَسُوَسَتُهُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنَكُورِجْزَ ■ لِيُرْبطَ يَشُدُّ ويُقُوِّي ٱلشَّيْطَين وَلِيرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللَّ ■ الرُّغت الخوف والفَزَعَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِتُّواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ■ بَنَانِ أصابع . سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ أو مَفَاصِلَ ■ شاقوا تحالَفُوا وَعَادُوا ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانٍ اللَّهُ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ ■ زَحْفاً متجهين شَاقُواْ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَ ٱللهَ نَحْوَكُمْ لقتالكم شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَٰ لِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ ■ مُتَحَرِّفاً لقتال مُظْهِراً الانهزامَ خِدْعَةً عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ مُتَحَيِّزاً إلى فِئةٍ مُنْضَماً إليها كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَ ارْ الْفَا وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِنَّا ليُقَاتِلَ العَدُوَّ معها دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُبَاءَ زجع بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

> ) فقضيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

سد ۲ حركات لزوما ۵ مد۲ او ۱۹ جبوازاً
 مد واجب ۱ و محركات ۵ مد حسركتسان

■ لِيُبْلِيَ المؤمنين ليُنْعِمَ عَليْهِمْ مضعف ■ تستفتحوا تَطْلُبُوا النَّصْرَ لأهدى الفئتين



فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَنَاكُهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيتُ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ إِن تَسْتَقْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِتَ تُكُمُّ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمَعُونَ إِنَّ هُ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ اللَّهُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لّلَّا أَسْمَعَهُمَّ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمْ مَ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقُلْبِهِ وَأُنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ اللهَ

يتخطَفكم
 الناسُ
 يَسْتَلِبُوكُم
 فُرْقَاناً
 نَجَاهُ مِمًا
 نَجَاهُ مِمًا
 يَخَافُونَ
 يُشِيتُوك
 اليُشْيتُوك
 الشَاطِيرُ الأولِينَ
 أَمَناطِيرُ الأولِينَ

المسطورة في كتبهم

وَٱذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ورَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ شَيَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ لِنَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجِعُلَ لَّكُمْ فُرِّقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَأَللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْيَقَ تُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرًا لَمُ كرينَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنذَآ إِنْ هَنذَآ إِلَّ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآيُ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَّاءِ أُواَتْتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ (إِنَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (اللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (اللَّهُ

مُكَاءُ وتصْدِيَةً
 وتصْفِيقاً
 حسْرةً
 نَدماً وتأسّفاً
 فيَرْ كُمَهُ
 فيَضُمَّ بَعْضَهُ
 إلى بَعْضِ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أُولِيآءُهُ ۚ إِنْ أُولِيآ وُهُ ۗ إِنَّا أُمُنَّا قُولِيآ وُهُ ۗ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ صَلَانُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُواْ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْن فِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسِّرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ الله المَيْ الله الْخبيث مِنَ الطّيب وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ, عَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمهُ, جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ, في جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْآيَ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُو اللهِ يَنتَهُوا يُغَفَرُلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَّا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُرُّ الْآيَ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمَّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

مد ۲ حركات لروماً 
 همدًا او او جوازاً
 مد واجب لا او ۵ حركات 
 همد حسركتسان



يوم الفُرقانِ
 يوم بدر
 بالعُدُوةِ
 حَافَةِ الوادي
 وضَفَّتِهِ
 قَشِيلتُمْ
 جَبُنْتُمْ
 عن

القِتَالِ

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ , وَلِلرَّسُولِ وَلِدِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَتَمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَاوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَتُّ مَلَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِن لِيَقَضِى ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَئَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُواْ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ كَالُّكُمْ نُفْلِحُونَ

وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَيَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِينَ (إِنَّ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرهِم بَطَرًا وَرِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* مِّنكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرُونَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهُ وَلَاءٍ دِينُهُمَّ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ عَلَيْهُمَّ اللَّهُ عَرَّهُ وَلَاءً دِينُهُمَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلَا عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِي يَزُّحَكِيمٌ اللَّهِ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَنَّ ذَاكَ الْحَرِيقِ (أَنَّ ذَاكَ

وتذهب ريخكم
 تتلاشى
 قُوْئكم
 وَدَوْلَتُكُمْ
 لم بَطراً
 طُغْيَاناً
 جار لكم
 محير ومعين
 نكص على
 وقييه
 وقييه
 وقييه

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِطُلِّهُ اللَّهُ لِيَعْمِيدِ (أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِطُلِّمَ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِطُلِّهُ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِطُلْعَلِيدِ اللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْكُ اللَّهُ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ اللَّهُ لَيْسَ بِطُلْكُ اللَّهُ لَلْعَبِيدِ (اللَّهُ اللَّهُ لِللْعَبِيدِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْعَبِيدِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْعَبِيدِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْعُلِيْلِي الْعِلْمِ الللْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللللْعِلْمِ الْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ اللللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعُلِمِ الللْعُلِمِ اللْعِلْمُ اللْعُلِمِ اللْعِلْمُ اللْعُلِمِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ الللْعُلِمِ اللْع

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (وَاللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

ا تَثْقَفْتُهُمْ تَظْفَرَنَّ بهمْ ا فَشَرَّدُ بِهِمْ فَفَرِّقْ وَخُوِّف بهم قانبذ إليهم فَاطْرُ حُ إليهم عهدهم ■ عَلَى سُواء عَلَى اسْتِوَاء في الْعِلْم بِنَبْذِهِ ■ سَبَقُوا تحلصوا وتجؤا من الْعَذَاب ■ رباط الخييل حَبْسِهَا في سبيل الله جَنْحُوا للسَّلْم مَالُوا للمسالَمة والمصالحة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ آُنَّ كَالِّبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (فَقَ) إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّمَ وَ وَهُمْ لَايَنَّقُونَ (أَقُ فَإِمَّانَتُقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مِّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ فَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُومٍ خِيانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ المن وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (أَنَّ) وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعُلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعُلَمُهُم أَوَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانْظُلُمُونَ ١ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغَدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ الْآنَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَكُمُ النَّبِيُّ كَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغُلِبُواْ مِا نَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِّائَةٌ يَغُلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْآَا أَكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائلةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِانْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّن كُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا

حسبك الله أنه كافيك في جميع في جميع أمورك المؤمنين المؤمنين في المقتل في المقتل في المقتل الموانية أخطامها المؤينة أخير كُمْ المؤنية المؤينة الم

صد ۲ حركات لزوسا ۵ صد او او او ۲جوازاً
 صد حركات او دركات ان مد حركتانان

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ لُولًا كِنَبِّمِنَ

ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ المُكْوا مِمَّا

غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ الْإِنَّا

 الأرّحام الْقَرَاباتِ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللهَ مِن قَبُلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ مُعَضِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ الْآَيُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَ نَهُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَةً وَرِزَقٌ كَرِيمٌ لِإِنَّ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَيْكِ مِنكُرْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ا إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
تفخيم الرا، النام، ومالا بُلفَظ

و مد ٢ حركات لزوما و مدّ او او ٢ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ دركات و مدّ حسركة ال

## الْبُونَةِ الْمُؤْمِ الْبُونَةِ الْبُونَةِ الْمُؤْمِ الْبُونَةِ الْبُونَةِ الْبُونَةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

بَرَآءَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدَتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿

فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبِعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعُجِزِي

ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكُنفِرِينَ ﴿ وَأَذَنَّ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* اللَّهِ وَرَسُولِهِ \*

إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٌّ ءُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

ورَسُولُهُ فَإِن تُبُتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعُ لَمُواْ

أَنَّكُمْ عَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

اللهُ اللَّذِينَ عَنهَ دَثُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ

شَيْعًا وَلَمْ يُظْ هِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِسُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ

مُدَّتِهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرْمُ

فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ

وَأَقَعُدُواْ لَهُمْ كُلُّ مَنْ صَدِّفَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ

وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْهُ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

وَإِنْ أَحَدُّمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كَلَّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ

صد ۲ حرکات لزوما ● مد۲ او ۱۶و ۲جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ● مد حسرکنات ان



■ بَرَاءةً

تَبَرُّؤٌ وَتَبَاعُدٌ

ا غَيْرُ مُعْجِزِي

غيرُ فائتينَ

من عذابه بالْهَرَب

= أَذَانٌ

إعْلامٌ وإيذَانٌ لَمْ يُظَاهِرُوا 
لَمْ يُظَاهِرُوا

لَم يُعَاوِنُوا

م يعاونوا انسلَخ

الأشهرُ انْقَضَتْ

ومَضَتْ

ا اخصُرُوهُمْ ضَيَّقُوا عليهم

■ مَرْصَدٍ
 طريق وَمَمرً

فما استقامُوا
 فما أقامُوا
 على العهد
 على العهد
 عَلَيْكُمْ
 يَظْهَرُوا
 يَظْهُرُوا
 يَظْهُرُوا
 يَظْهُرُوا
 يَعْمُدُا

 يَخْهُدا
 يَخْهُدا
 يَخْهُدا
 يَخْهُدا
 يَخْهُدا
 يَخْهُدا
 يَخْهُدا
 يَخْهُدا

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُو هِمْ وَتَأْبَى قُلُو بُهُمْ وَأَكُثُرُهُمْ فَنسِقُونَ إِنَّ الشَّهَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَا يَرُقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ شَ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تَوْاْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ إِنَّ وَإِنَّ كَثُواْ أَيْمَنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُواْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَالَهُمْ يَنتَهُونَ الله الله الله المنافي المنافية والمنافية والم بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدُهُ وَكُمْ أُوّلُ مَرَّةً أَتَخْشُونَهُمْ فَأَلِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا

غَيْظُ قلوبِهِم 
 غضبها 
 الشديد 
 وَلِيجَة 
 بِطَانَة 
 وأصحابَ سِرُّ 
 بَطَلَتْ 
 بَطِلَتْ 
 بَطِلَتْ 
 بَطِلَتْ 
 بَطِلَتْ 
 بَطِلَتْ 
 سَقَايَة الْحَاجُ 
 الْحَجِيجِ اللاءَ



قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ



استخبوا
 اختاروا
 افترقشموها
 کنسبشموها
 بوارها
 قتربعموا
 فائتظروا
 بما رخبث
 مع سعیها

يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِّنْهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّتٍ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ الْأَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْإِن كَانَ ءَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَ أَوْكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُوعَشِيرَتُكُو وَأَمُوال القُترَفْتُمُوها وَتِجدر أَة تَخْشُون كسادَها ومسكِن تَرْضُونَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمُ ٱلْفُسِقِينَ إِنَّ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذَا عَجِبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلْإِ تُغُنِ عَنَكُمُ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمٌّ وَلَّيْتُم مُّدِّبِينَ (فَا ثُمٌّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرينَ شَ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءً وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَجُسُّ فَلَا يَقُرُبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاء إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَحَتَى يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِزُون الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ لِمَ يُضَعِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُّلُ قَالَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱلَّهَ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبَّنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا هَا وَحِداً

■ نَجَسَ شيء قَذِرٌ أو خبيتٌ ■ عَنْلَة فَقُراً ■ الجزية الخراج المقدَّرَ على رؤوسهم ■ صاغرُونَ مُنْقَادُونَ ■ يُضاهِءون يُشَابهُونَ أنّى يُؤفَكُونَ كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الحَقِّ أخبارهم عُلَمَاء الْيَهُودِ أهبانهم متنسكي

النَّصَارَى

لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّا

المُوْكِوُ المُوكِينِينَ ٩

النُّهْرَهُ النَّهُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ الْمُ النَّامُ ال



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُو هِهِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكرِهُ ٱلْكَفِرُونَ الْآيَا هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ الْآيَا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ وَبَقِّ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَ هَاذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ الْآَهُ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَ ٱلْرَبَعَ الْحُرُمُّ ذَٰ إِلَكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ الْآلَا

لغُنَّة (حركتان) • تفخيم الرا ظ . ٦ حركات لزوماً 🛑 مدّ ٢ أو \$ أو ٢جـ وازاً واجب \$ أو ٥ حركات 🌑 مدّ حـــركتــــــان

النّسيءُ تأخِيرُ حُرْمَةِ سَهْدٍ إلى الْحَرْمَةِ الْحَرْمَةِ الْحَرْمَةِ الْحَرْمَةِ الْحَرْمَةِ الْحَرْمُةِ الْحَرْمُةُ وَالْحَرْمُوا الْحُرْمُوا الْحُرْمُوا الْحُرْمُوا الْحَرْمُوا الْحَرْمُ الْحُرْمُ الْحُرْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْحَرْمُ الْحُرْمُ الْحُومُ الْحَرْمُ الْحُرْمُ الْحَرْمُ الْحُرْمُ الْحَرْمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْمُ الْمُعْرُمُ الْمُعْرُمُ ا

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُفْرِينَ كُفُرُواْ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُّوَاطِئُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمُ اللهُ فَيْحِلُّواْ مَاحَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلْكَنْفِينَ الْآيَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّا قَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنِ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلُ الْأَلْفِ إِلَّانَفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَسَتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيء قَدِيرُ الْآ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْ نَصَرُهُ ٱللَّهُ إِذَّا خُرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحَدِّزُنْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنْ زَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرُوهَا وَجَعَـكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللهُ عَن يزُّ حَكِيمٌ اللهُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَيْقَ الْاوَجَ بِهِ دُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ا خِفَافاً و ثِقَالاً عَلَى أَيَّةِ حَالَةٍ كُنْتُم فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّا ■ عَرَضاً قريباً مغنماً سهل لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ المأخذ سفراً قاصداً عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مُتَوَسِّطاً بين القريب والبعيد مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ الشُقّة الْمَسَافَةُ التي تقطع بمشقة عَفَا ٱللَّهُ عَنكِ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ انبعاثهم نهوضهم صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا لَا يَسْتَعَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لِلْخُرُوجِ فَثِبَطَهُمْ يُوَّمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمُولِهِمْ حَبّسَهُمْ عن الخُرُوجِ معكم ■ خبالاً وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ إِنَّا إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ شراً وفساداً لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتُرَدُّدُونَ ﴿ فَا فَا وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَن كِرهَ اللَّهُ ٱلْبِعَاثَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أُقُّعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ إِنَّا لُوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمْ



 الأوضعُوا خلالكم أُسْرَعُوا بَيْنَكُمْ بالنَّمَائِم للإفساد

ٱلْفِنْنَةَ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ

قَلَبُوا لك
 الأمورَ
 دَبُّرُوا لك
 الحِيلَ
 والمكاثِدَ
 تربُّصُونَ
 تُتَظِرُونَ

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْ نَهُ مِن قَبِ لَ وَقَالَبُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيطَةٌ إِلَّاكَ فِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَ عُولُواْ قَدُأَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُ لُ وَيَ تَولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ إِنَّ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمُولَ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ الْهُ قُلْهُ لَ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي يَنَّ وَنَحُنْ نَتُرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبُكُو اللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ ع أَوْبِأَيْدِينَا فَتَرَبُّ مُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبُّهُونَ ﴿ وَآَ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُنقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافَةَ إِلَّا وَهُمْ حُسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ إِنَّا

مدُ ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ أو ٤ أو ٦جوازاً ﴿ الْجَفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ۞ تفذ مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات ۞ مدّ حـــركتـــــــان ﴿ ۞ الْجَفَام، ومالا يُلفِّظُ

 تَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبُم تَخْرُجَ أَرُواحُهُمْ ■ يَفْرَقُونَ يَخَافُونَ منكم جَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ (فَقَ فينافقون ■ مَلْجاً حصنا وَيَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ يلجؤون إليه ■ مَغاراتِ كهوفا في الجبال قُومٌ يَفْرَقُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَتِ ■ مُدِّخَلاً سرِّ داباً في أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُك الأرض ا يجمحون يُسْرِعُونَ فِي فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَ ۗ إِذَا الدُّنُولِ فيهِ ■ يَلْمِزُكَ هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ ■ العامِلين عليها كالجُبَاةِ والكُتَّاب وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَكُوَّتِينَا ٱللهُ مِن فَضِّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ رَغِبُونَ وَأَنَّ اللَّهِ السَّدَقَاتُ

■ في الرِّقاب

فكاك الأرقاء والأسرى ■ الغارمين المدينين الذين لا

> يجدون قضاءً في سبيل الله

في جميع القُرُب

· ابن السبيل

المسافر المنقطع

عن ماله

يَسْمَعُ ما يقالُ

له و يُصَدِّقَهُ

أَذُنُ خَيْر لَكُمْ

يَسْمَعُ ما يعودُ بالخير عليكم

لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فَالُوجُهُمْ

وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱبِن ٱلسَّبِيلُ

فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمَنْهُمُ

ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلُ أُذُنُّ خَكْيرِ

لَّكُمْ يُؤُمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِللَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ ١

يُحَادِدِ
 يُحَادِدِ
 يُحَادِفُ وَيُعَادِ
 تَحَدُّثُ
 تَتَحَدَّثُ
 الْحُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينَ
 الْمُسَافِرِينُهُمْ
 الْخِيرُ والطاعة
 الخير والطاعة
 كافِيتُهُمْ عِقَاباً
 كافِيتُهُمْ عَقَاباً

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ إِنَّا أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ فَارَجَهَ نَمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ يَحْذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةُ نُنبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُومٍمُ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ عَنْتُمْ تَسْتَهُ زِءُونَ اللَّهِ لَاتَعَنْذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُو ۚ إِن نَّعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ نُعُ ذِّبُ طُآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُ مِن بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿

بنصيبهم من ملاذ الدنيا الخطئة في المختفة في الباطل الباطل المكتفئة في المكتفئة في المكتفئة في المكتفئة ليات المكتفيليات المكت

لُوط »

كُالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْمُ اللَّهُ مَنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضَتُمُ كُالَّذِي خَاصْوًا أَوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ إِنَّا أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّ إِلِهِمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقُوْمِ إِبْرُهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدِّينَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُالُهُم بِأَلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُو ٓ النَّفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ النَّا وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيامَ مُعْضَ يَأْمُرُونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ سَيْرَ مُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدُ اللَّهُ عَنِيدًا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيدًا اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَيَّتٍ جَجُرى مِن تُحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَلْنِ وَرِضُونٌ مِن ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 انغام، ومالا يُلفَظ
 انغام، ومالا يُلفَظ

صد ۲ صرکات لزوماً و مدّ۲ او ۱۶ و ۲جوازاً
 مدّ واجب ۶ او ۵ حرکات و مدّ حسرکتان

ا اغْلُظ عليهم شَدَّدُ عليهم مَا نَقَمُوا مَا كَرِهُوا وَمَا عَابُوا مَا يَتَنَاجُونَ بِه فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلْمَةُ وَنَ



يَعِيبُونَ

ا جُهْدَهُمْ طَاقَتَهم دَوُسُعَهُمْ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَا هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّمَ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُتْمَ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٌّ وَلَانصِيرِ اللَّهُ ﴾ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهُ دَاللَّهَ لَيِث ءَاتُلْنَا مِن فَضَّلِهِ لِلنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَإِلَّا فَلَمَّاءَاتَ لَهُ مِن فَضْلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ الْآَيِّ ٱلْرَبِعَلَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُ وَنَجُونَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ مِنْهُمْ

لا تَنْفِرُوا
 لا تَخْرُجُوا
 الْحِهادِ
 الْمُتَخَلِّفِينَ
 عن الحِهاد ؛
 كالنَّساء
 كالنَّساء
 تَرْهَقَ
 تَرْهَقَ
 الْعُدُجَ
 الطَّولِ
 الْغِنَى والسَّعَةِ

ٱسْتَغْفِرْ لَمُهُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُهُ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَا فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللهِ وَكُرِهُو ٓ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُولِلِهُ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَسُدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللَّهُ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَغَرُّجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَلِنِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُ مِبِا لَقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ إِنَّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبْدَاوَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعَجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ شِي وَإِذَا أُنزِلَتُ سُورَةً أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنكَ أَوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّهُ

= الخوالف النِّسَاء الْمُتَخَلِّفَات عَن الجهادِ المُعَذِّرُون المُعْتَذِرُونَ بالأعْذَار الكاذبة ■ حَرَجٌ إثْم أو ذلْبٌ ■ تَفِيضُ غَتَلِيءُ به

فتصبة

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمّ لَايَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١٩) وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ النَّ لَيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١١) وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامَا أَتُولُ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ هُ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيا أَوْرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا



رِجْسٌ

 مَغَرَماً
 غَرَامَةُ
 وخسْراناً
 يَتْرَبَّصُ

 يَتْرَبَّصُ

 اللَّمُوائِيرُ
 يُوبَ الدهر
 ومصائبهُ
 الضَّرَر والشَّرُّ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَ قُل لاَتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ أُمُّ تُركُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دُةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُ مُتَّعَمَلُونَ إِنَّ سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الْفَيَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوالدُّوآبِر عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّيُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلُورَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّاقُرُبَةً لَّهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورُرَّحِيمُ الْأِنَا

■ مَرَدُوا مَرَنُوا

وتَدَرُّبُوا

تنمی بہا

خسنَاتِهِمْ وأموالَهم

أو رحْمَةٌ مُوْجَوْنَ

مؤخَّرُونَ عن قَبُولِ التَّوْبَةِ

■ سَكَنَّ طُمَأنينَةٌ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَلَّا لَمُهُ جَنَّتِ تَجُرِي تَحَتَّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ٱلْكُنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبُدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّس ٱلْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَىٰعَذَابِ عَظِيمٍ إِنَّ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِمٍ خَلَطُوا عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأِنا اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأِنا خُذْمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم جِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنَّ لَمُّ مُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ المَّنَّ ٱلْمُرْيَعُ لَمُوَّا أَنَّ ٱللَّهُ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ لَنْ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيرى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدةِ فَيُنِتِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَنَا وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَأَنِيا

ضِرَاراً
 مُضَاراً لِلْمُؤْمِنِينَ
 ارْصَاداً
 تَرْقُباً والْتِظَاراً
 على شَفَا
 على شَفَا
 على شَفَا
 وحَرْف
 مُؤْةِ . أو
 بير لم تُبنَ
 بيد لم تُبنَ
 متصدّع ،
 التهدُّم
 التهدُّم
 التهدُّم

فسقط البنيان بالباني تقطع قُلوبُهم تتقطع أجزاءً بالموت

2

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُّلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ النا لانقُمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُولِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَظَهُ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّم رِن اللَّهِ أَفْمَنَ أَسَّس بُنْيَنَهُ عَلَى تَقُوكَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوَارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهِ اللهُ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَّنُلُونَ وَثُقْنَالُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَادِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ مِن ٱللَّهِ فَأَسْتَبُشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِلْ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

■ السَّائِحُونَ الغزاة المجاهدُونَ أو الصَّائِمُونَ الحدود الله لأوامره ونواهيه 31 5 m كَثيرُ التَّأُوُّهِ خَوْفاً من رَبِّهِ ■ الْعُسْرَة الشُّدَّةِ والضَّيق ■ يزيغ يَميلُ إلى التَّخَلُفِ عن الجهاد

ٱلتَّبِبُونِ ٱلْمَابِدُونِ ٱلْمَابِدُونِ ٱلْمَابِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواً لَحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ لَكُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِمِ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ اللهُ وَمَاكَاتَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهُ

صد ۲ حركات لزوماً ۞ مد٢ أو ٤ أو ٢ جـ وازاً
 ٥ مد واجب ٤ أو ٥ حركات ۞ مد حـــركتــــان

جار رُحْبَث
 مع سَعَتِها
 لا يرغُبوا
 بأنشُسِهِم
 لا يَتَرَفَّعُوا بها
 نصبٌ
 تعبٌ ما

■ منخمصةً منجاعةً ما

يغيظُ الكفارَ
 يُغضِبُهُمْ

 نیْلاً شیئاً یُنالُ
 ویؤخذ

لِينْفِرُوا
 لِينْفِرُوا
 لِينْخُرُجُوا
 إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّامَلْحِاأً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مَ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ يَكُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمِمْ عَن نَّفُسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَافُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَا لُونَ مِنْ عَدُقِ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيكَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَارَجَعُوٓ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ الْبَيْ



غِلْظَةً
 شِدَّة وخشونةً
 نِجْساً
 نِهْاقاً
 نِهْاقاً
 بُمْتَحُنُونَ
 بالشَّدَائِدِ
 والبلايا
 مَعْتِ وشَاقً
 ما عَنِيْرُ
 عَنَيْكُمْ
 وَمَشَقَّتُكُمْ



قَدَمَ صِدْقِ
 سابِقَةَ فَضْلٍ ،
 وَمَنْزِلَةً

رَفِيعةً • بالقِسْط

بالعَدْل

ماء بالغ غايةً الحرارةِ

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

الرِّ تِلْكَءَايِثُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَرِّ بِمِمُّ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَنذَا

لَسَاحِرٌ مُّهُمِينُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ

فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ

إِلَّامِنَ بَعْدِإِذْ نِلْمِ فَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ إِنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ

بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيامً وَٱلْقَصَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي أَخْذِلَ فِ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

ن) • تفخيم الراء • قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتار
 ادغام ، ومالا يُلفظ

صد ٦ حركات لزوماً ● مد٢ او ١ و ٦ جـوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حـركتـان

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ مِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ الْإِنَّا أَوْلَتِكَ مَأُولَهُمُ ٱلتَّارُبِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ لِلْهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهُدِيهِ مُرَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (أَلَّ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنَّهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَا وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرِّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَالُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عِلْوَقَاعِدًا أَوْقَا بِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, مَرَّكَأَن لَّمْ يَدُّعُنا إِلَىٰ ضُرِّمَّ سَنَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كُذَٰ لِكَ بَحِنْ فَالْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ أَمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ أَلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا خَلَيْهِ مَا لَا نَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا

■ لَقُضِيَ إليهم أجَلُهُم المُفلكُ وأبيدوا ■ طُغيَانِهِمْ تجاؤزهم الحَدُّ في ■ يَعْمَهُو نَ يَعْمُوْنَ عِن الرُّ شدِ أو

الكفر

يَتَحَيَّرُ و ن



الضُّرُّ الجَهْدُ والبلاء

دُعانا لِجَنْبهِ

مُلْقَى لِجَنْبِهِ

اسْتَمَرَّ على حالته الأولى

■ القُرُونَ

الأمنم ■ خلائف

خُلَفَاءَ

لَا أَدْرَاكُم بِهِ
 لَا أَعْلَمْكُمْ بِه
 لا يُفْلِحُ
 لا يَفُورُ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُوءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ إِن غَيْرِهَ نَا ٱوْبَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ, مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِلَّى إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (إِنَّ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُوْثُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىٰكُمْ بِلِي فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِمِعَ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّا فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَلْتِفْعِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجَرِمُونَ الْإِنَّا وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلُولُاءِ شُفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنهُ وَتَعَلَىٰعَمّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْأَنَّ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُ وَالْإِنِّي مَعَكُمْ مِّن ٱلْمُنظَرِينَ (إِنَّا

نَائِبَةِ وَيَلِيَّةِ ا مُکّٰ ■ دَفْع وطَعْنٌ ■ عَاصِفٌ شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ ■ أحيط بهم أهْلِكُوا ■ يَيْغُونَ يُفْسِدُونَ أخو فَها نَضَارَتها بألوان النبات ■ خصيداً كالمخصود بالمناجل الم تَعْنَ لم تَمْكُثُ زروعها و لم تُقِم

■ ضرًّاءَ

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَاْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ الْمُ اللَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةِ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أُنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَلْدِهِ لِنَكُونَكُ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْ فَكُمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَنعَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنِيَّ ثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُما ٓءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُط بِهِ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظُرِ الْهَلَّهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُم أَمْنُ نَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (إِنَّا وَاللهُ يَدْعُو اللَّهُ وَاللَّهُ لَا مُورَيِّهُ دِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيمِ (وَأَيَّ

= لَا يَرْهَقُ

لا يَعْشَى

■ قَتَوْ دُخَان معه سوادٌ

= ذلة

أثرُ هَوَانِ

■ عَاصِم

مَانِع من عذابه

= أغْشِيَتْ

كُسِيَتْ وألبِسَتْ

■ مَكَانكُم الْزَمُوا مَكانَكُمْ

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

فَرَّقْنَا وَمَيْزُنَا بَيْنَهُمْ

= تَبْلُوا

تَخْتَبِرُ وتَعْلَمُ

■فَأَنِّي تُصْرَفُونَ

فَكَيْفَ يُعدَلُ بِكُم

عن الحق

ا حَقَّتُ ا

ثَبْتَتْ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرْ وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّ اتِ جَزَاءُ سَيِّ عَجْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمْ كَأُنَّمَا أَغْشِيتُ وُجُوهُ هُمْ وَطَعًا مِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآيَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وُكُمْ فَزيَّلْنَا بَيْنَهُمَّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمُ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُ البَيْنَ الْوَبِيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلانَ (أَنَّا هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلَّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِلْرَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحِيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ الْآ اللَّهُ وَاللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ آَ كُذَٰ لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَالُهُ مُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ الْآَالُ

ان) الله تفخيم الرا

إخفاء، ومواقع الغُنُة (حركتان)
 ادغام ، ومالا يُلفظ

سد ٦ حركات لزوساً 🧶 مدّ ٢ او ١٤ و ٦ جـ وازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حــ ركتــــان

■ فَأَنَّى ثُوْ فَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عِ قَصْدِ السّبيل ■ لا يَهدِّي لا يَهْتَدِي ■ تأويلُهُ

تَفْسِيرُهُ أو عاقبتُهُ

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يِكُرُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَلِ ٱللَّهُ يَسْبَدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَانَّى تُؤَفَّكُونَ إِنَّا قُلْهَلْمِن شُرَكَابٍكُرْمِّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقّ أَنَ يُنَّبِعَ أَمَّنَ لَّا يَهِدِّى إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوكِيفَ تَحْكُمُونَ (إِنَّا وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَأِنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَا اللَّهُ الْمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ (﴿ اللهِ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ (﴿ اللهِ اللهُ الله بَلْكُذَّ بُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كُذَاك كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَكَاتَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ الْآيَا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ ءُمِّمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْمَلَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّا

■ ينظرُ إليك

إِللَّهُ بِالْقَسْطِ بالعدْلِ أرأيْتُمْ

أُخْبِرُونِي • يَمَاتاً

> لَيْلاً • آلانَ

آلآنَ تُؤمِنون بوقوعه يَسْتَنْبُئُو نلگ

يَسْتَخْبِرُونَكَ إي

فَائِتِينَ الله بالهَرَب

نَعَمْ • بمُعْجزينَ

يُعَايِنُ دلائلَ نبو تِك

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيًّا وَلَكِكنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَيُومَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو ٱللَّهِ اللَّهِ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَ مَدِينَ (فَعُ وَإِمَّا نُرِينًاكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ شُمَّ ٱللَّهُ شَهِيذُ عَلَى مَايَفْعَلُونَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِأَلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّا وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْمُنَّا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَخْرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ (1) قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُهُ بِيكًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْ مُ بِهِ عَ مَ آلَكُنَ وَقَدْ كُنْمُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ الْإِنَّا ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَقَ اللَّهِ وَيَسْتَلْبِعُونَكُ



أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (١٠)

الْغَمّ والأسفَ في أمْر مُعْتَنِي به ■ تُفيضُونَ فيه تَشْرَعُونَ فيه ما يَبْعُدُ ومَا يَغِيبُ ■مثقال ذرّة وَزْنِ أَصِغِرِ نَمْلَةٍ

= النَّدَامَةَ

= أرَأيتُم

أنحبروني ■ تَفْتُرُ و نَ

تكْذِبُونَ ■ في شأنٍ

■ما يَعْزُبُ

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ \_ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْ ٱلْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَيْحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءً لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الإُنَّ قُلْ بِفَضْ لِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِبِذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ الْمُنْ قُلْ أَرْءَ يُتُم مِّا أَنْ زَلَ اللهُ لَكُمْ مِن يِرْقِ فَجَعَلْتُم مِّنَّهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ الْآَقُ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكِدِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهُ وَمَايِعُ زُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ إِنْ اللَّهُ السَّمَاءِ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ إِنْ اللَّهُ السَّمَاءِ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ العِزَّةَ
 العلبة والقُدرة
 يخرُوصُونَ
 ينسبُونه
 إليه تعالى
 سلطان
 خجّة وبرهان

أَلَّ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ المِلْمُولِيِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرةِ لَانَبْدِيلَ لِكَامِتِ ٱللَّا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَعَزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ وَلَا يَعَزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمُوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُركَاءَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظُّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِسَنْ حَنْفُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمْبُصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ الْإِنَّا قَالُواْ أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن مِن أَنْقُولُونَ عَلَى ٱللهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنِيُ قُلْ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْيَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ لِلْيُفَالِحُونَ اللَّهُ فَي الدُّنْيَ اثْمَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ الْ

نضف الخيارب 22

■كبر =

ا غُمَّةً

عَظْمَ وَشُقَّ ■مَقَامِي إِقَامَتِي بَيْنَكُمْ طويلاً ■ فَأَجِمعُوا أَمْرَكُمْ صَمُّهُوا على إهلاكي ضيقاً وهَمّاً . أو أميهما ■ اقضوا إليًى انْفذُوا قَضّاءَكُم فِيَّ

> ■ لا تُنظرُون لَا تُمْهِلُونِ

■ نطبع

التَفْتَنَا لِتَلُويَنا وَتَصْرِفَنَا

لَخْتِمُ

ا وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايِكتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوّاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّتُ تُمْ فَمَاسَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرَّاإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْآلِا فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ مَكَيْفٍ وَأَغْرُفَّنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِالْكِينَا فَٱنْظُرْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْمُنْذَرِينَ الْهُ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بَعُدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجُاءُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ بِمَا كَذَّ بُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عِ إِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (وَأَيُّ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالْوَ أَإِنَّ هَنذَا لَسِحْرُ مُّبِينٌ لِرَبَّ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمْ أَسِحْرُهَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ الْإِنِّ قَالُو ٓ الْجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُما ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (إِنَّ) "يَفْتِنَهُمْ ويُعَذَّبَهُمْ يَتْلِيَهُمْ ويُعَذَّبَهُمْ موضعَ عذاب لَهُمْ "تَوَقِّا لِقومِكُمَا اتَّخِذَا وَاجْعَلَا لَهُمْ مُصَلَّى "طَهِمْ عَلَى أَموالِهِم أَمْلِكُهَا وَأَذْهِبُهَا "أَشْدُدُ على قلوبهم اطبع عليها

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنَاوُنِي بِكُلِّ سَنِحِرِ عَلِيمٍ (إِنَّ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ (إِنَّ فَكُمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْآفِي فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (إِنَّهُ وَقَالَ مُوسَى يَقُومُ إِن كَنْحُ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُو أَإِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكُّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (١٠) وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُنْفِرِينَ (إِنَّ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكُوةَ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ إِنَّا إِنَّكَءَاتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ إِنْ اللَّهِ الْحَكَاةِ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيْضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٓ أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ الْأَلِمَ



بغياً وَعَدُواً ظَلْماً واعْتَدَاءً

آلآنَ
 آلآنَ ثؤمنُ

ا آية

عِبْرَة وعظة

بَوَأنا
 أَسْكَنا

مُبَوَّا صِدْقِ
 مَنْزِلاً صالحاً
 مَرْضياً

الْمُمْتَرِينَ
 الشَّاكُينَ
 المُتَزَلْزلين

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمافاًسَّتَقِيماوَلَا نُتِّبِعآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْآَلِيا ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيّا وَعَدُوّاً حَقّ إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلا إِلَّهُ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ عَنْو أَإِسْرَ عِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ عَالَكُنَّ وَقَدْعَصَيْتَ قَبُّلُ وَكُنت مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَنْفِلُونَ (إِنَّ النَّاسِ عَنْ ءَايَنِنَا لَغَنْفِلُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْ مِيمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرُّهُ ونَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْمٌ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَوْجَاءَ مُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ ■ الرَّجْسَ العَذَابَ . أو السُّخْطَ عَنِيفاً مائِلاً عن الباطلِ إلى الدِّينِ الْحقِّ فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ ٓ إِيمَنْهُ ٓ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَهُمُ إِلَىٰ حِينِ الْأِنَّ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ إِنَّ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَأَنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِين ﴿ إِنَّ النَّهِ ثُنَّا ثُنَّ نُنجِي رُسُكُنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْ نَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ ال تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُّ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (فَأَ) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّا

وَإِن يَمْسَلُكُ اللهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَلُكُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُمِيثُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْإِنَّ قُلْ يَنَا يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْإِنَى قُلْ يَنَا يُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ اللهُ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَمَن الْهُ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِةً وَمَن الْمَتَّ مِن رَّبِكُمْ فَمَن الْهُ تَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضَلُّ عَلَيْهُ أَوْمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ الْإِنَّ وَمَن مَا يُوحَى إِلَيْنَ وَاصْبِرَ حَتَى يَعْكُمُ اللهُ وَهُوحَيْرُ الْمُنْكِمِينَ الْإِنَّ وَالْمَا اللهُ وَهُوحَيْرُ الْمُنْكُمُ مِن اللهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَعُورَ مَن الْإِنْ وَالْمَا اللهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَهُ وَخَيْرُ الْمُنْكُومِينَ الْإِنْ وَالْمَا مِنْ وَكُلُومِينَ الْإِنَا فَا مُنْ مُن اللهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَمُ عَلَيْكُمُ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَلَا اللهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَالْمُنْ الْمُنْ وَهُو خَيْرُ الْمُنْكُمُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْ وَهُو خَيْرُ الْمُنْ وَالْمُومِينَ الْإِنْ اللهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْعُ وَالْمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْ وَالْمُومَى اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُنْ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُومَى اللّهُ وَالْمُومَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُومَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَالْمُومَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ وَالْمُومَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُومَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

سُورَةُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الرَّكِنَاثُ أُخْكِمَتَ النَّهُ أَمُّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خِيدٍ (إِنَّ اللَّهَ أَيْنُهُ أَمُّ فُصِّلَتَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خِيدٍ (إِنَّ اللَّهَ أَيْنِي لَكُمُ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ أَنَّ وَأَنِ السَّعَفْفِرُواْ وَبَعْدُمُ مَّنَا إِلَى اللَّهَ أَلِي اللَّهُ اللَّهَ عَكُم مَّنَا عَاحَسَنَا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ وَبَعْدُمُ مَّنَا عَاحَسَنَا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ وَبَعْدُ مُ مَّنَا عَاصَسَنَا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ وَبَعْدُ وَعَلَيْ مُ عَنَا عَلَيْ اللَّهُ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ وَكُلُّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ وَإِن تَولَوْ أَوْإِن تَولُّواْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ

كَبِيرٍ إِنَى إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَالِيرُ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ مَ

يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيسَتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (اللهُ مُعَلِيمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللهِ السَّدُورِ (اللهُ عَلَيمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمُ اللهِ عَلَيْهُ مَا يُعْلِيمُ وَالسَّمُ وَمِا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلَمُ مَا يَعْلِمُ مَا عِلْمُ عِلَيْكُمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مُعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مَا عِلْمُ عَلَيْكُمُ مَا يَعْلِمُ مَا يَعْلِمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا يَعْلِمُ مَا عِلَمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا يَعْلِمُ مِنْ عَلَمُ مِنْ عَلَمُ مِنْ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عِلَمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَمُ عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَيْكُمُ مَا عَلَمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمْ مَا عَلِيكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِي عَلَيْكُمُ

صد ۲ حركات لزوما → مد۲ او او ۲ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مد حسركت ان

ا أُحْكِمَتْ آياتُهُ نُظِّمَتْ نظْماً

> مُتْقَناً افُصِّلَتُ فُرُّ قَتْ فی

> > التَنْزيل

ا يَثْنُون صُدُورَهُمْ

يُبَالِغُون في التَّسَتُّرِ

يَطوونَهَا عَلَى العَدَاوَةِ عَيشْتَغشُونَ ثَيَابَهُمْ

اليَّنْلُو تُحُمْ
الْيَخْتَبِرَ كُمْ
الْمَة من الزَّمَانِ
حَاقَ
الْمَوْسُ
الْيَّوُسُ

والقُنُوطِ •ضرَّاءَ تائِيةِ وَنَكُنيةٍ •فَرحٌ

قَوْحِ بَطِرٌ بالنَّعْمَةِ ، مُغْتَرٌ

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلَّ فِي حِتَابٍ مُّبِينٍ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَين قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُّينِ ثُ إِنَّ وَلَيِنَ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةً مَّعُدُودَةً لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ فِيسْتَهُ زِءُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْ مَةً ثُمَّ نَزَعُنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ إِنَّ وَلَ بِنَ أَذَقَنَاهُ نَعُمَاءً بِعَدَضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ التَّيِّ التَّعِيِّ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُ كِبِيرٌ لِنَا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ بِهِ عَمدُ رُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِلْ (أَنَّ)

لا يُتْخَسُونَ شيئاً
 من أجورهم
 بَطَل
 مُرْيَة
 شَائً

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ مَفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ السَّطَعْتُ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يُريدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَا لَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبَخْسُونَ الْ أَوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِنَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِّن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبِلِهِ كِنْثُ مُوسَى إِمَامًا وَرُحْمَةً أَوْلَيْ لِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَنْ أَظُلُمْ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَوْلَيْكِ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّؤُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم بِٱلْاحْرَةِ هُمْ كَفِرُونَ الْإِلَا

■ مُعْجِزِينَ فالتين عذابه لو أرادَه الو أرادَه حَقَّ وَتُبُتَ . أو لا مَحَالة مَحَالة الْحُبَنُوا الشَّمَانُوا وَحَشَعُوا الشَّمَانُوا وَحَشَعُوا الشَّمَانُوا وَحَشَعُوا الْمَانُو وَحَشَعُوا اللَّمَانُو وَعَشَعُوا المَّانَو وَعَشَعُوا المَّانَو وَعَشَعُوا المَّانَو وَعَشَعُوا المَّانِي المَراني المِراني المَراني المَراني المَراني المَراني المَراني المَراني المَراني المَراني المَراني ا



وتثبت

أرَأَيْتُمْ
 أخبَرُوني
 فعُمِّيتْ

أخفيت

أَوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياء يُضَعَفُ لَمْ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ لِنَيُّ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (أَنَّ لَاجَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَيْهِكَ أَصُّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نُذَكَّرُونَ الْنِيُّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ الْنِيُّ أَن لَّانَعُبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ آلِيِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِي مِ الله فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَ عَلَى إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرُكُكُ أُتَّبِعُكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَى لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَلَدِيِينَ الله قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَ الْلَنِي رَحْمَةً

> ) • تفخيم الراء • قَلَقَلَة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ۲ حرکات لزوما و مد۲ او ۱ او ۲ جوازاً
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات و مد حرکتان

مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْكُرُ مُكُمُّوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (١٠)

وَيَعَوْمِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّمْ وَلَكِينِّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَ أُونَ (أَنَّ وَيَقُوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَ تُهُمَّ أَفَلانَذَكُّرُونَ إِنَّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِينُ ٱللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَ إِينُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ الَّهِ قَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدُ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ أَنَّا قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (إِيَّ اللَّهُ إِن سَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (إِيَّ اللَّهُ إِلَّا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ

وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ

■ تُزدَري تَسْتَحْقِرُ

■ بمُعْجزينَ فائتين الله بالهر ب

> يُغُويَكُم يُضِلَّكُمْ

 فَعَلَّى إِجْرَامِي عِقَابُ ذَنْبِي

> ■ فَلا تَبْتئِسُ فَلا تَحْزَنْ = بأغيننا

بجفظنا وكلاءتذ

قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءً مُّمِمًا تَحْرَمُونَ (وَاللَّهُ اللَّهِ مُونَ (وَال

فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الْآلِا

يَحِبُ
 يَحِبُ
 التَّنُّورُ
 تُتُورُ الحَبنِ
 المَعْرُوفُ
 مَجْرِيها
 وقتَ إِجْرَائها

مُرْسَاها
 وقت إرسائها

اماز الالفئال الياء

**■سآوِي** سألْتجيءُ

■ أُقْلِعِي أُمْسِكِي عن إِنْزَالِ الْمَطَر

= غِيضَ المَاءُ

نَقَصَ وذَهَبَ في الأرْضِ

■ الجُودِيِّ

جَبَلِ بالمَوْصِلِ • بُعْداً

هَلاكاً

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاَّمِّن قَوْمِهِ عَسَجِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ الْمِنَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ الْ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنْيَنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنُ وَمَاءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالْ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَمِ ٱللَّهِ مَعُرِ لَهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْأَنَّا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَب مَعْنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكُفِرِينَ الْنَا قَالَ سَتَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَا عَكِ وَيَكْسَمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ لَنِيُّ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْمَكِمِينَ (فَا)

بَرَكَاتٍ

 خيرات نامياتٍ

 فَطَرِنِي

 خَلْقَنِي وَأَبْدَعَنِي

 مِلْدَرَاراً

 غَزِيراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِيحٍ فَالاتَسْكُلِنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الْأَلَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ الْآيَ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَعَلَىٰٓ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَاكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّلِ هَنْدًا فَأُصْبِرِّ إِنَّ ٱلْعَنقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ (إِنَّ يَنقُومِ لا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَنَّ) وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَأَنَّ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُّ بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قُوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (أَقُ

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءً قَالَ إِنِّ أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِي مُ مِّاتُّشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًاثُمَّ لَانْنظِرُونِ (إِنَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم الْمُ اللَّهُ وَيَسْلَخُونُ فَيَسْلَخُونُ اللَّهُ اللّ رَبِّي قُومًا غَيْرُكُرُ وَلَا تَضُرُّونَهُ مِسْتِعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً الْمُ وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (إِنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَاينتِ رَبِّهِمْ وَعَصُوْا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيدِ (إِنَّ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بْعُدًا لِعَادِ قُوْمِهُ وِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ مُوَأَنشَأَ كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُونِهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُونُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ

اغتراك
 أصابك
 لا تنظرون

لَا تُمْهِلُونِ آخِذٌ بناصِيَتِها

مَالِكُهَا وقادِرٌ عليها

شديد مضاعف

مُتَعَاظِم مُتَكَبِّر

مُعَانِدِ لِلْحَقِّ مُجَانِب

■ جَبّار

■ غنيد

■ بُعْداً

هَلَاكاً ■مُريب

مُوقع في الرَّيبة والقَلَق

بوازاً به المنافقة (حركتان) في المنافقة المركتان) في المنام، ومالا يُلفتنا

مد ۲ حركات لزوماً ● مد ۲ او او ۲ جوازاً
 مد وجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان

النَّ قَالُواْ يَصِيلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَاذَا أَنْنَهَا مَا أَنْ اللَّهَا أَن

نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونا إِلَيْهِ مُن الْ

قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَ نِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَصُرُفِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِيرِ الْآَنَا وَيَنْقُوْمِ هَنْدِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمُ عَذَابُّ قَرِيبٌ الله فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَنُولِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُوبِ اللَّهِ فَلَمَّاجَاءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِ إِلَّا لَا لَكُ هُو ٱلْقُويُ ٱلْعَزِيرُ لِإِنَّا وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَنْتِمِينَ النا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ افِهِما أَلَا إِنَّ ثُمُودَاْ كَ فَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ الْإِنَّ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ ﴿ فَأَنَّ فَامَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِرْلُوطِ (إِنَّ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَهُ إِلِيسَحَقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعَقُوبَ (إَنَّ اللَّهُ عَلَي عَقُوبَ (إِنَّ اللَّهُ

 أرأيتم أنحبروني ■ تخسير خُسْرَ إن إنْ عَصِيتُه الة معجزة دالة على نبوتي ■ الصيّحة صوت من السماء مُهْلِكُ = جَاثِمِينَ مَيِّتينَ قُعُوداً = لم يَغْنَوْا لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في رُغَد بعجل حنيذ مَشُوتًى على الحجارة

> المحماة في حُفْرَةٍ تَكِرَهُمْ أَنْكَرَهم ونَفَرَ منهم

■ أَوْجَسَ منْهُم أَحَسَّ فِي قلبِه منْهُم

> ■ خِيفَةً خَوْفاً

قَالَتْ يَكُويْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا ■ مَجِيدٌ كثيرُ الحير لَشَيْءُ عَجِيثُ الْآَنِيُ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ والإحسان ■ الرَّوْعُ الخَوْفُ والفَزَعُ وَيَرَكُنْهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ الرَّبْ فَالمَّاذَهَبَ m أوَّاة m كثيرُ التَّأوُّهِ من عَنْ إِبْرُهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ (إِنَّا) خوفِ الله ■ مُنيبٌ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّهُ مُّنِيبٌ (فَهُ) يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْدَ آإِنَّهُ رَاجعٌ إلى الله ■ سيءَ بهم قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَن دُودِ (إِنَّ وَلَمَّا نَالَتُهُ المساءة بمجيئهم ■ ذُرْعاً جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَنْدًا طَاقَةً وَوُسْعاً ■ عَصِيتُ يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ أَيْهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ شَدِيدٌ شُرُّهُ يُهْرَعُونَ إليه يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَنقُومِ هَنَّوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهُرُ لَكُمْ يَسُوقُ بعضُهم بعضأ

مد ۲ حركات لزوماً 🔵 مدّ ۲ او ۱۶ جوازاً 💸 مدّ واجوازاً 🦠 مدّ واجب ٤ او دركات 💮 مدّ حسركتسان

■ سِجِّيلِ طِين طُبخ بالنار

■ منْضُودٍ مُتتَابع في الإرْسال ﴿

مُسَوِّمَةً
 مُعَلَّمَةً للعذابِ

■ يوم مُحِيطٍ مُهْلِكِ

مهلِبِ الاتبخسوا

لا تَنْقُصُوا لا تَعْشُوا

لا تُفسِدوا أشدً الإفساد

■ يَقِيَّةُ اللهِ ما أبقاهُ لَكُمْ من الحلالِ

> ■ أَرَأَيْتُمْ أُخْبِرُونِي

فَلَمَّا جَآءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَّنضُودِ (آلهُ مُسَوَّمَةً عِندُرَيِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ. وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَب مُعِيدً وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْمِيطٍ إِنَّ وَيَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (أَنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْأَنَّاسَ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ اللهِ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ أَصَالُوْ تُلَكَ تَأْمُنُ كَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا أَوْأَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَ لِنَا مَانسَتُوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ الْإِنَّ قَالَ يَفَوْمِ أَرَءَ يَثُمَّ إِن كُنْتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَدُكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَا تُوۡفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيۡهِ تَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أَنِيبُ الْإِلَّا

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجُرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِِّثُلُما أَصَابَ ■ لا يَجْرِمَنَّكُمْ لایکسینگ ■رَهْطُك قَوْمَ نُوْجٍ أُوْقُومُ هُودٍ أُوْقُومُ صَالِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم جماعتُكَ وعشيرتُك ■ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيّاً بِبَعِيدٍ اللهِ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو اللَّهِ إِلَّهُ إِنَّ رَبِّ مَنْبُوذاً وَرَاء ظهُوركُمْ رَحِيثُ وَدُودُ لِنَا قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ■ مَكانيَكُمْ غاية تمكُّنِكُمْ من أمركم وَإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُ طُكَ لَرَجُمُنَاكً وَمَا أَنْتَ ■ ارْتَقِبُوا انتظروا عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اللَّهِ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهْطِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ ■ الصَّحَةُ صوت من السماء ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعُمَلُونَ مُهْلِكُ ■ جَاثِمِينَ مُحِيظٌ ﴿ إِنَّ وَرَفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَمِلُ ميِّتينَ قُعُوداً ■لم يَغنَوُ ا لم يُقيمُوا طويلاً في سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ رغد ■ بُعْداً كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّي وَلَمَّا جَاءَ هلاكأ ا بعدت أَمْرُنَا نَجَيَّنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ هَلَكَتْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَكِمِينَ ﴿ فَإِنَّا لَكُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَكِمِينَ كَأْن لِّمْ يَغْنُو أَفِي ٓ أَلَا بُعُدًا لِّمَدِّينَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ (إِنَّ وَلَقَدْ

> أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينِ الْآَفِي إِلَى فِتْرَعُونَ وَمَلَإِيْمِ فَأَنَّ عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ صد ۲ صرکات لزوما ٥ مدّ۲ او ۱۶ جبوازا هـ ۲ صرکات لزوما ٥ مدّ۲ او ۱۶ جبوازا هـ و ادغام ، ومالا يُلفظ
>  مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات ٥ مدّ حـــرکتـــــان

يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ الْآَنِ وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعُنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيمَةِ بِئُسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ الْآِقِ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمُ وَحَصِيدٌ لَنَّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمُّ فَمَا أَغُنْتَ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُهُمُّ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لِّمَّا جَآءَ أُمْرُرَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ لَإِنَّا وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَةُ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيمُّ شَدِيدُ الْآَنِيُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِحْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ لَيْنَ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ﴿ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنْ إِنَّ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ لِنَّا خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ

= الرِّ فُدُ المرفودُ العَطاء المعطَّى لهم ■ حصيد عَافِي الأثر ؟ كالزرع المحصود ■غيْرَ تتنبيب غَيْرَ تَخْسِير وإهلاك = زَفِيرٌ

■ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَتَقَدُّمُهُمْ

■شهيق ردُّ النَّفَس إلى الصدر ■غَيْرَ مَجْذُوذِ

غَيْرَ مَقْطُوعٍ

إخراجُ النَّفُس من الصدر





ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

النا الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَ الْمَادَامَتِ

ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذِ الْإِنَّا

لا تطغوا
 لا تجاوزوا
 ما حُدَّ لَكُمْ
 لا توكنوا
 لا توكنوا
 تركفا
 ساعات
 القُرُونِ
 الأمم
 أولوا بَقِيَّة
 أصخاب فَصْل و خير
 أترفوا
 أيوفوا
 أيوفوا
 أيوموا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَ قُلاَءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُومِ الْبَا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ الْ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِيَّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِنَا أَلَى وَلَا تَرَكُنُوۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونِ الله وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ ٱلسِّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ الله وأصبر فإن الله لا يُضِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ (١) فَالله كَا يُضِيعُ أَجْرُ الْمُحْسِنِينَ (١) فَالولا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبُلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الْإِلَّا

السورة يوسرون

بِسَ لِللهِ الرَّمْ المَّالِيَ الْمُرِيتَ الْمُرِيتَ الْمُرِيتَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدِينَ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ الْمُرْدَةِ اللَّهُ الْمُرْدَةِ اللَّهُ الللْمُعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِيْ الللْمُ الللْمُ اللْمُعِلِي ا

نقُصُّ عليك
 نُحَدِّثُك أو نُبَيِّنُ
 لكَ

مَكَانتِكُمْ
 غَايَة تَمَكُّنِكُ

٢ او ١٤ ٢ جـ وازاً المنافق المُثَلَّة (حـ حـ حـ المنافقة المُثَلِّة (حـ حـ حـ المنافقة المنا

صدّ ٦ حركات لزوماً و مدّ١ لوااو ٦ جوازاً
 مدّ واجب٤ او ٥ حركات و مدْ حسركتسان

تفخيم الراءقلقلة

يَجْتَبِيكَ
 يَصْطُفِيكَ لأمُورِ
 عِظَامِ

■ تأويلِ الأحَادِيثِ تُعْبير الرؤيا

■ عُصْبَةً

جماعةٌ كُفاةٌ

■ ضاً لإلى
 خطأ في صرف

عبَّيَه إليه اطْرَحُوهُ أَرْضاً

الصرحوه ارضا أُلْقُوه في أرضٍ بَعِيدةٍ

= يَخُلُ لَكُمْ

يَخْلُصْ لَكُمْ عَيَابَةِ الجُبِّ

ا عيابيه الجب ما أظلَمَ مِن

قَعْرِ الْبِئرِ

يجبالاثما أوالروم

■ السَّيَّارَةِ المسافِرين .

يرين . ■ يُرْتَعُ

يَتُوسَّعْ فِي الملاذِّ

■ يَلْعَبْ

يُسَابِقُ بالسهام

قَالَ يَنْبُنَى لَانَقُصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ واللَّكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لِلْإِنسَينِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ لِإِنَّ وَكُذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَى ٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتُمَّهَا عَلَى أَبُولِكِ مِن قَبْلُ إِبْرُهِمَ وَإِسْعَاقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِمُ لِنَّ ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ \* ءَايَنْ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ ٱقَّنُالُواْ يُوسُفَ أُوِا طُرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ عَقُومًا صَلِحِينَ (أَ قَالَ قَالِهُ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيْنِبَتِٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ شَ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ، لَحَىفِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحُزُّنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمِنْ قَالُوالْمِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حركات لزوما و مدّ۲ او ١٤ و ٢ جوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات و مدّ حسركتسان

أجْمَعُوا
 عَزَمُوا وَصَمَّمُوا

■ نَسْتَبِقُ \* مُرَدُّدُ اللهُ الل

نَتَسَابَقُ فِي الرَّمْيِ الرَّمْيِ السِّهَامِ

■ سَوَّلَتْ زَيَّنَتْ أَو سَهَّلَتْ

زينت او سهلت واردَهُمْ

مَنْ يَتَقَدَّمُهُمْ لِيَسْتَقِى هُم

قَأَدْلَى دَلُوه

أُرْسَلَهَا فِي الجُبِّ لِمُلأها

■ أَسَرُّوه

أَخْفُوهُ عن بقية الرُّفقَةِ

يضاعة

مَتَاعاً للتِّجَارَةِ

شَرَوْهُ
 بَاعُوهُ

بخس
 مَنْقُوص نُقْصَاناً

ظاهراً من الم

■ أكْرِمِي مَثْوَاهُ
 اجعلي محل إقامتِه

كريماً عالبٌ على أمرٍه

لايقهره شيء ، ولايدفعه عنه أحدٌ

= أشْدَهُ

مُنْتَهَى شِدَّتِهِ وقوّته

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا

إِلَيْ وِلْتُنِيِّنَهُ مِ إِلْمُرِهِمْ هَنذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (فِنَ وَجَآءُو

أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبُكُونَ آلَ قَالُواْ يَتَأْبَانَ إِنَّا ذَهَبْ السَّتِقَ

وَتُرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّمُّ وَمَا أَنتَ

بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ الْإِنَّ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيمِهِ

بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنَفُسُكُمْ أَمُرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ أَمُرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ أَلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ شَلُ وَجَآءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا

وَارِدَهُمْ فَأَدُكَ دَلُوهُ قَالَ يَكِشُرَى هَذَاغُكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً

وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ الْآلِ وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَغْسِ

دَرُهِمُ مَعُدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ آنَ وَقَالَ

ٱلنَّذِي ٱشْتَرْنُهُ مِن مِّصْرَلِا مُرَأْتِهِ الْحَرِمِي مَثُونَهُ عَسَى

أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَنَّ خِذَهُ وَلَدًا وَكَالَا وَكَالَاكُ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي

ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى

أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَ وَلَمَّا بَلَغَ الْمُونِ أَنْ وَلَمَّا بَلَغَ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكُمُ اللَّهُ عَلَمُ وَعَلَمًا وَعَلَمًا وَكَذَلِكَ نَجُرِى ٱلْمُحْسِنِينَ شَيْ

مدّ. ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ او ١٤ و ٢ جبوازاً ﴿ فَ الْفَاهِ، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ۞ تفقيم الأُ مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حسركتسان ﴿ ۞ الْفَامِ، ومالا يُلْفَقَا

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِيهُ وَفِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ ■ رَاوَدَتْهُ تَمَحَّلَتُ لِمُواقَعَتِهِ إِيَّاهَا وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُواكً ■ هَيْتَ لَك أَسْر عُ وأَقْبِلُ إِنَّهُ لِلا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ النَّا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ جَا ■ مَعَاذَ الله أعوذُ بالله مَعَاذاً لَوْلَا أَن رَّءَا بُرِّهِ مَن رَبِّهِ عَكَذَ لِكَ لِنصرِفَ عَنْدُٱلسُّوءَ ■ المخلصين المختارين لطاعتنا وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَٱسْتَبَقَا ■ قَدَّت قَمِيصَهُ قطعته وشقته ألفيا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبْرِ وَأَلْفَيَ اسَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ وَجُدَا شغفها حُبّاً قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُ خَرَقَ حُبُّهُ سُوَيْدَاء قَلْبِهَا أَلِيرُ إِنْ قَالَ هِي رُودَتْنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَ ۚ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ (إِنَّ وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ ، قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ



هَنَدُا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِ مِنَ

الْ اللَّهِ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرُودُ فَنَاهَا

عَن نَّفُسِهِ عَقَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرَكُهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (إِنَّا لَنُرَكُهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّاوَءَاتَتْ كُلُّ وَ حِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَاهَنذَا بَشَرًا إِنَّ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآيَا قَالَتَ فَذَ لِكُنَّ ٱلَّذِي لَمَتُنَّنِي فِيمِّ وَلَقَدُرُودنَّهُ عُن تَّفْسِهِ عَفَّ سَتَعْصَمُ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ ولَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ الْآَثِ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدَّعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُّ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ المُنْ فَأَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّ أَثْمَ بَدَا لَهُم مِّنُ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُ نَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَالِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرْكِيْ أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنَّ أَرْكِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِتَ نَابِتَأْ وِيلِهِ عِإِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عِ إِلَّا نَبَّأَثُكُمًا

و سَائِدَ يَتَّكُثرَ عَلَيْهَا = أَكْبُرُ نَهُ دَهِشْنَ برؤية جَمالِهِ الفائق ■ قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ خَدَشْنَها ■ حَاشَ لله تنزيهاً لله ■ فَاسْتَعْصَمَ امتنع امتناعاً شّدِيداً أصن إليهنً أمِلُّ إلى إجَابِتِهنَّ ■ خَمْراً

> عِنْباً يَؤُول إلى تَحمْر

■ مُتَّكَأْ

بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ إِنِّ تَرَكُّتُ

مِلَّةُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ الْآيَ

الْقَيِّمُ
 المستقيمُ. أو الثابتُ
 بالبراهِين

■ عِجَافٌ مهازيلُ جدّاً

■ تَعْبُرُون

تَعْلَمُونَ تَأْوِيلَهَا

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِأَللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِثَّ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأُرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الآنا مَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ كُم مَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجِن أَمَّا أَحَدُكُما فَيسَقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّارُ مِن رَّأْسِهِ عَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِيانِ (إِنَّ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكَرَرِيِهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُأَبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتَّ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَيَا تَعْبُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • نفخيم الراء ادغام، ومالا يُلفظ

مد ٦ حركات لزوماً و مدّ ١ لو ١ و جوازاً الله مدّ واجوازاً الله مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات الله مدّ حسركتسان

قَالُوٓ الْمَضْغَاثُ أَحْلُمِ وَمَا نَعَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ﴿ إِنَّا لَا الْمُحَلِّمِ بِعَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنُبِّتُ كُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ الْفَا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكُتٍ خُضْر وَأَخْرَيَا بِسَنْتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (أَنَّا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُأَبُلِهِ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَا كُلُونَ اللَّهُ أَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُّيا كُلُنَ مَاقَدَّمُتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ (إِنَّ أُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (أَنَّا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (أَنَّا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (أَنَّا وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّالُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِهِ فَكُمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمُ (إِنَّ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتَّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهِ قُلْ كَن اللهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ (إِنَّ فَالكَ لِيَعْلَمُ أَنِي لَمُ أَخُنُهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَمْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَهُ)

 أضْغَاثُ أَخْلَام تَخَالِيطُهَا

وأباطِيلُهَا الْأَكْرَ تَذَكَّرُ

■ بَعْدَ أُمَّة

بَعْدَ مُدَّةٍ طويلةٍ

دَائِبِينَ كَعَادَتِكُمْ
 في الزراعة

■ تُحْصِئُونَ تُخْبُنُونَهُ من

تُخْبِئُونَهُ من البَّذْرِ للزَّرَاعَةِ عُنِعَاثُ النَّاسُ

> يُمْطَرُونَ فَتُخْصِبُ أَدَافِ وَنُ

أرَاضِيهِمْ يَعْصِرُونَ

ما شأنُّه أنْ يُعْصَرَ كالزَّيْتُونِ

مَا بَالُ النِّسُوةِ

■مَا خَطْبُكُنَّ مَا شَأَنُكُنَّ

◄ حاش لله
 تنزيها لله

حَصْحَصَ الحَقَٰ
 ظَهَرَ والْكَشَفَ

بعد خفاءِ



■مَكِينٌ ده مكانة مفتة

ذو مكانةٍ رفيعَةٍ يَتَبُوَّأُ منها

يبور مه يَتَّخِذ منها مَنْزلاً

جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ
 أعطاهم ما قَدِمُوا

لأُجْلِه بضاعَتَهُمْ

ثَمَنَ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّعَام

= رحالِهِم

أُوعِيتِهُمُ التي فيها الطعامُ

ا وَمَا أُبَرِي مُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأُمَّارَهُ إِلَّالسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رِّحِيمٌ إِنَّ أَوْقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱنْنُونِ بِهِ مَأْسَتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ (فَيْ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٠) وَكُذَاكِ مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالْجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الْأِنْ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرِفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الْمُ الْوَالْمَا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (إِنَّ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَّ قَالُواْ سَنُرٌ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ الْإِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَنَّهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا ٱنقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَمِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرُسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتَلُو إِنَّا لَهُ لَكَ فِطُونَ الرَّبُ

> ن) 🌑 تفخيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

● مدّ ٦ حركات لزوماً ... مدّ٢ او ١٤ و ٦جـواز • مدّ واجب٤ او ٥حركات ق مدّ حـــركتــــاز

■ مَتَاعَهُمْ طعامَهم . أو رحالَهم ■ ما نبغى ما نطلبٌ من الإحسانِ بعد ذلك ■ نميرُ أهلنا نَجْلُبُ لَهُمُ الطَّعامَ من مصر عَهْداً مُؤكّداً باليّمِين ■ يُحَاطَ بِكُمْ تَهْلِكُوا جميعاً مطَّلعٌ رقيبٌ آؤى إليه أخاهُ ضَمَّ إليه أخاهُ ■ فلا تبتيسُ فَلا تَحْزَنْ

■ مَوْ ثِقاً

■ وكيل

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرِّحِينَ لِيْنًا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبُغِي هَا إِنْ مَا مُنْ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ ال أَخَانَا وَنَزُدَادُكُيْلَ بَعِيرِ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ الْآنِ قَالَ لَنُ أُرْسِلَهُ مِعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنْتِنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ الْنَا وَقَالَ يَنْبَيَّ لَا تَدُّخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنْ أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ لَإِنَّا وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَكُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَنَا أَخُوكَ فَكُ تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ السُّقَايَةَ
النَّاء للشُّرْبِ
اتَّاء للشُّرْبِ
اتَّجٰذَ لِلْكَيْلِ
اتَّجٰذَ لِلْكَيْلِ
الْحَيْرُ
القافِلَةُ
عَمْوَاعَ المَلِك
السَّقَايَةُ
السَّقَايَةُ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ
كَفِيلٌ



فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُوَّذِنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَنرِقُونَ إِنَّكُمْ لَسَنرِقُونَ الْإِنَّ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمُ الْآيُ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئُ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ رِقِينَ الله قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنْتُمْ كَنْ فِي الْمِالِينَ إِنَّ قَالُواْ جَزَّوُّهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ وَهُوَ جَزَ وَهُ مَكَذَلِكَ بَعُزى ٱلظَّالِمِينَ (فَا فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبَلَ وِعَلَهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِإِنَّ ١ هُ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبِلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ إِلَّا إِذًا لَّظَالِمُونَ الَّذِينَّ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نِجَيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنِ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ الْهِ وَسُعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيمَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ إِنَّا قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُ مُكُمِّ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ الْآلِي وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ آلُهُ الْكِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَتِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهُ

■ مَعَاذَ الله نَعُوذُ بالله معاذاً

استینسوا
 ییسوا
 ییسوا

 خلصوا نجياً انْفَرَدُوا للتَّناجِي

> والتَّشَاوُرِ • الْعِيرَ

الْقَافِلة

سَوَّلَتْ
 زيَّنَتْ . أَوْ

سَهُلَتْ

یا أسفا
 یا حُرْنی

■ كَظِيمٌ

مُمُتَّلِيء من الغَيظِ

تفتأ
 لا تفتأ
 ولا تزال

خَرَضاً
 مَرِيضاً مُشْفِياً

على الهلاك بشي أشدً غَمَى

ا فَتَحَسَّمُوا تَعَرَّفُوا ■ زوح الله فرجه وتنفيسيه ■ الضر الهزال من شدّة الجوع ■ ببضاعة أثمان ■ مُزْ جَاةِ رَدِيئَةٍ أَو زَائِفَةٍ ■آثرك اختارك وفضلك ■ لا تشريب لَا لَوْمَ وَلا تَأْنِيبَ ■ فَصَلَتِ العِيرُ فارقتْ عَريشَ مصر ■ تُفَنَّدُونِ تُستَفَهُونِ ■ ضلالك ذهابك عن الصواب

يَبَنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ الْا يَأْيْتُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَ أَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْجَنَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجُزِي ٱلْمُتَصِدِّقِينَ اللَّهِ عَلَمْتُم مَّافَعَلْتُمُ بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَنِهِ أُونَ (إِنَّ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنذَا أَخِي قَدْ مَنَ ٱلله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِوِينَ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوْمِ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ الْآَرِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَلْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجُدِأَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ إِلَّهُ لِكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّا وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تَفَيِّدُونِ (إِنَّ قَالُواْ تَأْسِّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (وَأَنَّ

■ آوى إليه

■ الْبَدُو

البادية نزغ الشيطان أفسك وَحَرَّشَ

■ فاطر

مُبْدِعَ

 أجْمَعُوا أمرهُمُ عَزَمُوا عليه

ضمَّ إليه

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَى وَجُهِهِ عِفَارُتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَ أَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡلِنَا ذُنُوبُنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴿ فَالَسُوفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ فَكُمَّا فَكُمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَهَا وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ إِسْجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَّتِ هَنْدَا تَأُويِلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعَدِ أَن تَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّهُ هُ وَٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّهُ هُ وَالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّهُ هُ وَبِّ

قَدُ ءَا تَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّني

مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ النِّكَ وَنَأَلُكُ مِنَ أَنْكَاءِ ٱلْغَيْب

نُوْحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرُهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ





كأين كثير المشيقة عقوبة تغشاهم المشيقة ا

يُخْتَلَقُ

وَمَا تَسْتُ لَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فِي وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الْإِنَّا أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَلْشِيَةً مِّنْ عَذَابِ ٱللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّا قُلْ هَاذِهِ ع سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُى ۖ أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْإِنَّا حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَاءً وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ إِنَّ لَقَدْكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِّ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَديْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شَ

## سُورُةُ الْبِعَانِ اللهِ

بِسُ لِللهِ الرَّمْوِ الرَّحْوِ الرَّحِيدِ

الَّمَنَّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِئَبِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ

عَمدِ تَرُونَهَا أَمُّ ٱسْتُوىٰ عَلَى لَعرَشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِيفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ

رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ

وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُل ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعُ مُّتَجُورَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعُ وَنَخِيلٌ صِنُوانُ

وَغَيْرُصِنُوانِ يُستَقَىٰ بِمَاءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمْ مُ أَءِ ذَا كُنَّا ثُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْق

جَدِيدٍ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ

فِي أَعْنَاقِهِم وَأُولَيِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ (أَنَّا لِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ (أَنَّا

دَعَائمَ وأسَاطِينَ

■ رَوَاسَى جبالاً ثُوابت

يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَ

يَجْعَلُ اللَّيْلَ لباس للنَّهارِ

■ صنوان

نَخُلَات يَجْمَعُهَا أصل واحد

الأكل

الثَّمَر والحَبُّ

■ الأغلال الأطُواقُ من

الْحَدِيدِ

■ الْمَثْلَاتُ الْعُقُو باتُ الفاضحات لأمثالهم ■ ما تغيضُ الأرحام ما تَنْقُصُهُ. أو تُسْقِطُه ■ بمِقْدَار بقَدْر وحَدُّ لا يتعدَّاهُ سَارِبٌ بالنَّهار ذَاهِبٌ به في طريقه ظاهراً ■ مُعَقَّنَاتٌ ملائكةٌ تعْتَقَبُ في حِفظه • وال نَّاصِرِ يلي أَمْرَهُم الثِّقَالَ المُوقَرَةَ بالماء ■ المحال المُكايّدة . أو

> القُوَّةِ . أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسِّيَّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِهِ عَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَ وَوَلِكُلِّ قُومِ هَا دِ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْنَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندُهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَاءً مِّنكُر مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلنَّهُ لِي وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ إِنَّا لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ عِنْفُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُ وَا مَا بِأَنفُسِمٍ مَ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ إِنَ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ اللَّهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْحَالِ ﴿ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَحَالِ ﴿ اللَّ

> إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) فغضيم الر ادغام، ومالا بُلفظ

صد ۲ حرکات لژوماً ( مدّ۲ او ۱۹ جوازاً | مدّ حرکتان | مدّ حرکتان ان المدرکتان | مدّ حرکتان ان المدرکتان | مدّ حرکتان المدرکتان المدرکتان | مدّ حرکتان المدرکتان | مدّ حرکتان المدرکتان | مدّ حرکتان المدرکتان | مدّ حرکتان | مدّ

لَهُ وَعُوةُ ٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكُفرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ الشَّكُوتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّ أُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشْبُهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَحِدُ الْقَهِّرُ الْآلَ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيةُ أُبِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَكِعِ زَبَدُ مِّثَلُهُ كَذَلِكَ

 بالغُدُو والآصال أوائل النهار وأواخره

> ■ بقدرها بمقدارها

أَ بَداً الرَّغُوةُ تَعْلُو على وجه الماء

مُّرْ تَفعاً مُنْتَفِخاً عَلَى وجْهِ السيّل

> الخبُّ الطافي فوق المعادن

الذائبة ا جُفَاءً

مَرْمِيّاً مَطْروحاً ■ المهادُ الْفِرَاشُ

أَوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْهَادُ الْ

يَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا لَهُ وَأَمَّامَا

يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ

لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَافْتَدُوْابِهِ عَ



■ يَدْرَءُونَ يَدْفَعُونَ

عُقبًى الدَّارِ
 عاقبتُها المحمودةُ ،
 وهى الجنَّاتُ

■ يَقْدِرُ

يُضَيِّقُه على من يَشَاءُ

= أنابَ

رَجَعَ إليه بِقَلْبِهِ

اللهُ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّكَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبِ إِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ وِالْحُسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أَوْلَيْهِكَ لَمُمْ عُفِّبَي ٱلدَّارِ (إِنَّ الْكَارِ الْمُعَلَّى عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَ الْجَاجِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأُرْيِّتِهِمْ وَأُرْيِّتِهِمْ وَأُرْيِّتِهِمْ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّي ٱلدَّارِ إِنا وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَ قِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ إِنَّ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّعُ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِّةً عَثْلَ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (إِنَّ الَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِنِكُر ٱللَّهِ أَلَا بِنِكُر ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ

> ر) • تقضيم الراء • فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حركات لزوما و مد ۱ او ۱ او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات و مد حسركتان

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَابِ (أَنِّ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَانِ قُلُهُورَبِّ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكُّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (إِنَّا وَلَوْأَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْحِبَالُ أَوْقُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُمْ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لُّو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا ۚ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ الْأَبُ أَفْمَنْ هُوَقَابِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن

طوني لَهُمْ اللهِ عَيْشٌ طَيِّبٌ لِهُمْ فَي الآخِرة فِي الآخِرة مَرْجِع فِي مَرْجِع فِي مَرْجِع فِي مَرَّجِع فَي المُورِي وَرُجُوعِي فَي المُورِيقِي وَرُجُوعِي فَي المُرْجِع فِي المُرْجِع فِي المُرْجِع فِي المُرْجِع فِي المُرْجِع فِي المُرْبِع فِي المُرْجِع فِي المُرْجِع فِي المُرْبِع فِي المُرْبِعِي المُرْبِع فِي المُرْبِعِي المُرْبِع فِي المُرْبِع فِي المُرْبِع فِي المُرْبِع فِي المُرْبِعِي المُرْبِعِي أَمِن المُرْبِعِي أَمِي المُرْبِعِي أَمِي المُرْبِع فِي المُرْبِع فِي أَمِنْ المُرْبِعِي أَمِنْ المُرْبِعِي أَمِنْ أَم

■ فارعه داهِيَةٌ تقرعُهُم بالبلايا

فأمليت أمهلت

- رابِ خافظٍ من عَذَابِ

ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ (إِنَّ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ

ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (أَنَّ اللَّهِ مِن وَاقِ



■ أكُلُهَا

ثَمَرُ هَا الذي يُؤْكُلُ

■ مَآب

مرجعي للجزاء

■ أمُّ الكِتَابِ
 اللَّوْ حُ المحفوظ. أو

اللوح الحقوط. العلمُ الإلَهيُ

■ لَا مُعَقَّبُ

لا رَادُّ ولا مُبْطِلَ

اللَّهُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَنْهُرُ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ (فِيُ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِّتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ عِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ (أَنَّا وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْآِبُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبِلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي عِايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتًا مِنْ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتًا مِنْ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثِّبِتُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ الْآيَا وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْنَتُو فَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنْ أَوَلَمْ يَرَوُا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ النَّاوَقَدُمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجِمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّ رُلِمَنْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (إِنَّا)

> ) فخيم الراء فنقلة





■ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بتيسيرِه وتوفيقِه

العَزِيزِ

الغالب . أو الذي لا مِثْلَ له

■ الحَمِيدِ

المحمود المُثْنَى عليه

= وَيْلُ

هَلاك . أو حَسْرَة . أو واد في جهنم

> ■ يَسْتَحِبُّونَ • يَسْتَحِبُونَ

يَخْتَارُونَ وَيُؤْثِرُونَ

يَثْغُونهَا عِوَجاً
 يَطْلُبُونَها مُعْوَجَّةً

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَوِيدَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ شَيْ



بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّالِيَ الْمَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمُالِيِّ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِي الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ ال إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللهِ ٱلنَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلٌ لِّلْكَفِرِينَ مِنْعَذَابِ شَدِيدٍ اللَّهِ ٱلنِّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَ يَغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قُوْمِهِ وَلِيْبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيِزُ ٱلْحَكِيمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَلْتِنَا أَنَ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّهِم ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ الْ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيم الراء العُلْقة 

العُام ، ومالا يُلْفَظ

۵ مد ۲ حرکات لزوما ۵ مد۲ او او ۲ جوازاً
 ۵ مد واجب ۶ او ۵ حرکات ۵ مد حرکتان

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُذِيقُونكُمْ . أو يُكَلُّفُونِكُمْ إِذْ أَنِحَاكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يَسْتَحْيُونَ يَسْتَبْقُونَ للخدمةِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ابتلاء بالنَّعَم والتَّقَم ذَلِكُمْ بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذُّكَ عَأْذُنَ رَبُّكِم أعْلَمَ إعلاماً رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدُنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لا شبهة فيه ■ مُريب عَذَابِي لَشَدِيدُ الْإِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقِع في الريبَةِ والقلق جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَكُمْ نَبُوُّ اللَّذِينَ ■ فاطِر مُبدع ■ بسلطانِ مِن قَبَّلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنَ حُجَّةٍ وبُرْهَان بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُوهِ مِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّي مِّ اللَّهُ عُونَنَّآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ إِنَّا لَفِي شَكِّ مَّا لَتُ عُونَنَّآ إِلَيْهِ مُريبٍ ﴿ إِنَّا لَفِي هَا لَتُ نيتف الخنزب ال رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدُعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل

مُّسَمَّىٰ قَالُو ٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا فَأَتُونَا بِسُلَطَن مُّبِينِ

خاف مقامِي
 مَوْقِفَهُ بِين يَدُيَّ

للحساب استقفتحوا استنصروا لله

عَلَى الظالمين

تحسير وهلك

مُتَعاظم مُتكبّر

مُجَانِبِ لَهُ • صَدِيدِ

مَا يَسِيلُ مَنْ أَجْسَادِ أَهْلِ

النَّارِ <u>يَتَجَرَّعُهُ</u> يَتَكَلَّفُ بَلْعَهُ

> ا يُسَيغُهُ يَبْتَلغُهُ

■ عَاصِفٍ شَديدِ هُبُوبِ

الريح

■ خاب

■ جَبَّار

عَنِيدٍ
 مُعاند لِلْحَقِّ ،

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرُّ مِّثُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّا أَن نَّا أَتِيكُم بِسُلُطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَالَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَالُكُ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُجُلَنَا وَلَنَصْبِرَ بَ عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ النَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ بَ فِي مِلْتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ وَلَنْسُحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (إِنَّ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارِعَنِيدِ (فَا اللَّهِ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءِ صَادِيدِ (أَنَّا يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ عَلِظٌ ﴿ إِنَّ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

بَرَزُوا
 خرجُوامن القبورِ
 للحسّابِ
 مَحِيصٍ
 مَنجَى ومَهْرَبِ
 سُلْطَانِ
 سُلْطَانِ
 سُلُطْ . أو حُجَّةِ
 بِمُضِرْحِكُمْ
 سُغِيثُكُمْ من
 العذابِ
 بِمُضْرْحِي

أَلَمْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز إِنَّ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعَّا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّامِنَ عَذَابِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْهَدُ لِنَا ٱللهُ لَهَدُ يُنَكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُجزعْنا أمْ صَبَرْنا مَالنامِن مَّحِيصِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلسَّيْطَنُ لَمَّا قُضِى ٱلْأُمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَ أَلْحَقَّ وَوَعَدَ أَكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلَطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُهُ لِي فَلَاتَكُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِكَ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَاجٌ أَلِيمٌ النَّهُ وَأُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ لُرْخُ لِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مَّ تَحِيَّنْهُمْ فِهَاسَلُمْ النَّهُ الْمُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسِّكَمَاءِ (إِنَّ)

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ المُنَا يُثَبُّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ إِنَّ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أَوَ بِئُسَ ٱلْقَرَارُ الْآُ وَجَعَلُواْ لِللهِ أَندَادًا لِيْضِلُواْ عَن سَبِيلِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ النَّا قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَّةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمُ لَآبَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلَلُ الْآيُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَ لَرُ آَيٌّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ الْبَالِ

أكُلَهَا
 ثَمَرَها الذي
 يُؤْكَلُ
 اجْتُشْتْ

اقْتُلِعَتْ جُثَّتُهَا مِن أَصْلِهَا

الْبَوَارِ
 الْهَلاكِ
 يَصْلُوْنَهَا

يَدْخُلُونَهَا

الله أنكاداً أمتالاً من الأصنام

■ لا خِلَالٌ لا مُخالَّةٌ وَلا مُوَادَّةٌ

يَعْبُدُو نَها

دَائِئَيْنِ في
 سَيْرِهِمَا في
 الدنيا

لا تُخصُوها
 لا تُطبِقُوا عَدَّهَا
 اجْنَبْنِي
 أَبُعِدْنِي
 تَهُوي إليهم
 تُسْرِعُ إليهم
 شُوقاً وودَاداً
 تَشْخصَ
 تُشْخصَ
 تُطرِقًا

وَءَاتَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحُصُوهِ مَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَنْذَا ٱلْبَلَدَءَامِنَا وَأَجَنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نَّعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ الْفَيُّ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَن نَّعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ الثَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّا رَّبَّنَآ إِنِّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندُ بَيْنِك ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفَعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إِلَيْهِمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مْ يَشَكُرُونَ الْآلَا رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (إِنَّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (أَنَّ عَلَى السَّمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (أَنَّ عَلَى السَّمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (أَنَّ عَلَى السَّمِيعُ الدُّعَاءِ (أَنْ اللَّهُ عَلَى السَّمِيعُ الدُّعَاءِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ عَلَ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ إِنَّ رَبَّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تِشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ (إِنَّا

مُهُطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُ وسِمِمُ لايَرْتَدُ إِلَيْمِمُ طَرُفَهُمْ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ اللَّهُ وَأَندِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرْنَآ إِلَىٰٓ أُجَلِ قَرِيبِ بِجِّبُ دَعْوَتُكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ الْهُ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبايِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَّبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ الله عَلَى عَلَى الله مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَسُلَهُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ اللهَ عَزِيزٌ اللهَ عَزِيزٌ اللهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الْإِنا يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ سِهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (إِنَّ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ (أَنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَنذَابَكُ عُلِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ

مُشْرِعِينَ إلى
 مُسْرِعِينَ إلى
 الداعي بِذِلَّةٍ
 مُشْرِعِينَ إلى
 مُقْنِعِي رُعُوسِهِم
 النظر للأمام
 خالِيةٌ من الفهم لفرط الخيرة لفرط الخيرة خرجوا من القبور للحساب خرجُوا من القبور للحساب مُقْرُوناً بُعْضُهُمْ

الأصْفَادِ
الْقُبُودِ . أو
الأغْلَالِ
الأغْلَالِ

سَرَابِيلُهُمْ
 قُمْصَائُهُمْ
 أو ثيائهم

تغشى ؤجُوهَهم ﴿
 تُغطّيها وَتُجلّيها ﴿

بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّ كُرِّأُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّهُ مِرْ ٱلرَّحِيدِ

الرَّ تِلْكَءَايَثُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ شُبِينِ إِنَّ رُّبَمَا يُودُّ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ فَا ذَرُّهُمْ يَأْكُنُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ وَكُنُواْ الْمُحْلُواْ

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِنَّا مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزَّلَ عَلَيْهِ

ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ لِنَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيِكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا أُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْ كُهَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓ ا

إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَرَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّالَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَكُوطُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لِكُوطُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لِكُولِكُمْ اللَّهِ لَكُولُولًا لَهُ لِكُولُولًا اللَّهُ لَكُ لِنَا لَهُ لِكُولُولًا اللَّهُ لِكُولُولًا لَهُ إِلَيْ اللَّهُ لِكُولُولًا اللَّهُ لِكُولُولًا اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللّ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبِلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَا وَمَا يَأْتِيمِ مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيسْنَهُ رَءُونَ اللَّهِ كَذَ لِكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْأَنْ لَا يُؤْمِنُونَ بِلِي وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُولِينَ

النَّا وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ

الْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

دَعْهُمْ واتْرُكْهُمْ • لَهَا كتابٌ أجلٌ مكتوبٌ

> ■ لَوْمَا مَلًا

بالحق بالوجه الذي

تَقْتَضِيهِ الحكُمةُ

مُنْظَرِينَ
 مُؤخّرينَ في

موحرين في الْعَذَاب

= الذُّكْرَ

القُرْآنَ • شِيَع ِ الأُوَّلِينَ

فِرَقِهِمْ

نشلكة
 ئدخلة

ندخِله

مَضَتْ • سُنَّةُ الأُوَّلِينَ

سَنَةُ الأولِينَ
 عَادةُ اللهِ فِيهِمْ

■ يَغْرُجُونَ

يَصْعَدُونَ

= سُكُرُت

أبْصَارُنا

سُدَّتْ ومُنِعَتْ

من الإبصار

■ مَسْخُورُونَ

أصابَنَا محمدٌ بسحْره

تفخیم الراء
 قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ٢ حركات لزوماً 🌑 مد ٢ او ١٤ جـ وازأ مد واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مد حسركتسان

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ إِنَّا وَحَفِظْنَاهَامِنَ كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ الْإِنَّ إِلَّا مَنِ أَسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ لِإِنَّ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْكِتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَيْشُ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَرِقِينَ (أَنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآبِنُهُ, وَمَانُنَزَّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ لِنَا وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَدِنِينَ الْآُنِيُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَحَشَّرُهُم إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ قِلْ إِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسَنُونِ إِنَّ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّادِ ٱلسَّمُومِ الْإِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيِّ كَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَكِرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ (إِنَّ فَإِذَاسُو يَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَاجِلِينَ (أَنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الْآيَا إِللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

**■ بُرُوجاً** مُتَازِلَ لِلْكَوَاكِبِ **■ رَجي**م

■ رَجِيمٍ مَطْرودٍ من الرحمة ■ شِهَابٌ

شُعْلَةُ نارٍ مُنْقَضَّةٌ مَن السَّماءِ

مُبِينٌ
 ظاهرٌ للمبصرين

مَدَدُناها
 بَسَطْناها ووسَّعْنَاها

■رَوَاسَي جَبَالاً ثَوَابِتَ

> ■ مَوْزُونٍ مُقَدَّرٍ بِميزَانِ

الحِكْمَةِ • مَعَايشَ

أرُّزَاقاً يُعَاشُ بها • لَوَاقِحَ • لَوَاقِحَ

تُلْقَحُ السَّحَابَ والشَّجَرَ

> ■ صَلْصَال طين يَابِس كالفَخُارِ

■حَمَاٍ طِينِ أَسْوَدَ مُتَغَيِّرٍ

■ مَسْئُونِ مَصَوَّرٍ صُورةَ إنْسَانِ أَجْوَفَ إنْسَانِ أَجْوَفَ

■ السَّمُومِ الرِّيحِ الحَارَّةِ

القاتِلَةِ • أبى

امتنع

قَالَ يَكِإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ (آثِاً) قَالَ لَمْ أَكُن ا زجيم مَطْرُودٌ من الرَّحمة = اللَّفْنَةَ لِّا أَسْجُدَ لِبَشَرِخُلَقْتَهُ, مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ (إِبْرُ عَالَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ اللّ الإبعادَ على سبيل السخط فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ فَأُنْظِرْنِي أمهلني ولا تُمِثني ٱلدِّينِ (٥٠٠) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٠٠) قَالَ فَإِنَّكَ الأغويتهم لأحمِلنَّهُمْ على الضّلال مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَّ يُوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا · المُخلَصِينَ المختارين لطاعتك أُغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (أَبَّ ■ صراطٌ عليً حتِّ عليٌّ مُراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطانُ تَسلُطٌ وقُدرةٌ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ إِلَّا مَنِ = جُزْءٌ مَقْسُومٌ فَرِيقٌ مُعَينٌ =غِلَّ ا ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ حقد وضعينة ■نصب لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُّقَسُومٌ لِنَا إِنَّ إِنَّ تَعَبُّ وَعَنَاءٌ ■ضيف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُّونٍ (فَا الْمُخُلُوهَا بِسَلَمٍ عَامِنِينَ (اللَّ أضيافِهِ من الملائكةِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله كَا مَشْهُمْ فِيهَانَصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّا وَأَنَّ عَذَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ١٩

■ وَجِلُونَ
 خَائِفُونَ
 الْقَانِطِين

الآيسيينَ من الخَيْر

فَمَا خطبُكُمْ
 فَمَا شَأْنُكُمُ
 الخطيرُ

■ قَدُرْنَا

عَلِمْنَا أُو قَضَيْنَا الغابرينَ

> الْبَاقِينَ في الْعَذَابِ

يَمْتُرُونَ
 يَشُكُونَ
 ويكذّبونكَ فيه

وياف برقط بطَائِفَةِ بطَائِفَةِ

قضينا إليه
 أو حَيْنا إليه

دَابِرَ هؤلاء
 آخِرَهُمْ

مُصْبِحِينَ
 دَاخِلِينَ في

الصّباح

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ وَالْمَا قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمِ عَلِيمِ ﴿ إِنَّ فَالَأَبُشَّرُتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ نُبُشِّرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَنْطِينَ (فَقُ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ (أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُو اللَّهُ الرُّسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللَّهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَأْتُهُ قِدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَنبِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ إِينَ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ إِنَّا لَصَادِقُونَ إِنَّا فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعَ أَذْبَ رَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِن كُوْ أَحَلُّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوْمَرُونَ الْآَلُ وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهُ وَكُلَّةِ مَقْطُوعٌ مُصِّحِينَ ﴿ وَهَا وَجُآءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَ قِدَ يَسْتَبْشِرُونَ الْإِنَّ قَالَ إِنَّ هَـُ وُلاَءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ الْإِنَّ وَأَنْقُواْ

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

ٱللهَ وَلَا تُحَفِّزُونِ الْإِنَّ قَالُو ٱلْوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الَّهِ اللَّهُ وَلَا تُعَفِّرُ الْعَالَمِينَ الَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ الَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ الَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ الْعَلَمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْعَالَمُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

قَالَ هَنَوُكَا إِنَّ اللَّهِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ لَا لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ (إِنَّ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (إِنَّ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِللَّمْتُوسِمِينَ (فَقُ) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيل مُّقِيمٍ (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِينَ اللَّهِ فَأَنْقُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ شَّبِينِ (وَبُّ) وَلَقَدُكُذَّبَأُصُعَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ أَوْءَانَيْنَ هُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ الله وكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ اللهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصِّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (إِنَّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ الْمُ وَمَاخَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ (فَهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ إِنِّهُ وَلَقَدْءَ انْيَنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (إِنَّ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُور جًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأَبِيُ وَقُلْ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ الْآُلُ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ إِنَّ النَّا اللَّهُ المُقْتَسِمِينَ إِنَّا

اخفضْ جَنَاحَك تواضَعْ المُقْتسِمِينَ أَهْل الكِتَاب

الْعَمْرُ كَ

■يَعْمَهُونَ

أو يَتَخَيَّرُونَ ■الصَّيْحَةُ

قَسَمٌ من الله بحياة

غَوَايَتِهِمْ وَضَلالَتِهِمْ

يَعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ .

صوتٌ مُهْلِكٌ منَ السماء • مُشْرِقِينَ

دَاخِلِينَ في وقت الشُّووقِ

طين مُتَحَجِّر طبخ

للمتَفَرِّ سِينَ المتأمِّلينَ

بُقْعَةٍ كثيفةِ الأشجار

■لَبِسبِيلِ مُقِيمٍ طريق ثابتٍ لم

يَنْدَرِسْ • الأَيْكَة

البإمام مبين

طَريقٍ وَاضِح الْجِجْرِ ديارِ ثَمُودَ

ا مُصْبِحِينَ داخلينَ في الصباح

اسبعاً ا

■الْمُشَانِي التي تُثنَّى قراءتُها في الصلاة

هي سُورَةُ الفاتِحةِ

■سِجِيلِ

بالنار للمُتَوَسِّمِينَ

ممد ﷺ سکر تھم

La lea

) صدّ ٦ حـركات لزومـاً 🛑 مدّ٢ او ١٩ جــوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🔘 مدّ حــــركتــــــان

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿ فَا فَوَرَيِّاكَ لَنَسْءَ لَنَّا اللَّهُ مَ أَجْمَعِينَ الْآنِ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ

عَن ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ الْفِي ٱلَّذِينَ

يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخْرُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الْإِنَّ فَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن

مِّنَ ٱلسَّحِدِينَ (إِنَّ وَأَعْبُدُرَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ (أَبُّ

وَ الْمِعْ الْمُعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمِعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْلِقِلْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْ الْمُعْمِ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ

بِسُ أَلِنَّهُ ٱلرِّمْزِ ٱلرِّحَادِ أَتَى أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَنْهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ

إِنَّ يُنَرِّلُ ٱلْمَكَيِّكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لِلآ إِلَه إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ (إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّا خَلَقَ

ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَاهُوَ خَصِيمٌ مُّبِينُ إِنَّ وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ الله

مد ۲ حرکات لزوما مد ۲ او ۱۶ و ۲جوازاً کی احقاء و مواقع الغنة (حرکتان) فقدیم
 مد ۲ حرکات لزوما مد حرکتان مد حرکتان کی در دو او ۱۵ میلانی مد دو احداد دو ۱۵ میلانی مد دو احداد است.

ا عضين أجْزَاء؛ منه حقّ ومنه باطلٌ

■ فَاصْد غ اجْهَرْ

■ الْيَقِينُ الْمَوْتُ المتيقَّنُ

وقوغه ■ تَعَالَى

تَعَاظَمَ بأوصافه الجليلة

> بالرُّوح. بالوَحْي

ا نطفة مَنِي



شديدُ الخُصُومَ بالباطل

■ الأنعام

الإبل والبقر والغنم

دفء = ما تَتَدَفُّؤون به

من البّرد ■ تُريحُونَ

تُرُدُّونَهَا بِالْعَشِيِّ إلى المَرَاحِ

■ تسر حُونَ تخرجُونها

بالْغَدَاةِ إلى المَسْرَحِ

الثقالكم أمتعتكم الثقيلة بشق الأنفس بمشقّتها وتعبها ■ قَصْدُ السبيل بَيَانُ الطّريق المستقيم ■ جَائِرٌ مائل عن الاستقامة ا تُسيمُونَ تَرْعَوْنَ دَوَابُّكُمْ ■ ذرَأ خَلَقَ وأبدَعَ ■ مَوَاخِرَ فيه جَوَارِي فيه

تَشْقُ الماءَ

وَتَعْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْخَيْلُ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ إِنَّا يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرُّتِ اللَّهُ فَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُوَالشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرُ ثُأُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ الله وماذراً لكم في الأرض مُغْنَلِقًا الوانه والم فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ الْآَلُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الْأِنَا

■ رَوَاسِي جبَالاً ثُوابتَ ■ أنْ تميد لِنَّلَا تُتَحَرُّكَ وتضطرب لا تُخصُوهَا لا تُطِيقُوا خصر ها ■ لا جَرَمَ حَقُّ وثبت . أو لا مَحَالَة أساطيرُ الأولينَ أباطيلهم المسطّرة في كُتُبهم أؤزارَهُمْ آثامهم وَذُنُوبَهُمْ ■ القَوَاعِد

الدعائم والعُمُد

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُكُمْ لَّعَلَّكُمْ مَّ مَتَدُونَ (أَنَّ وَعَلَمَتُ وَبِأَ لَنَّجُمِ هُمْ مَ مَتَدُونَ لَعَلَيْ وَبِأَ لَنَّجُمِ هُمْ مَ مَتَدُونَ الله أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعُمَةَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (إِنَّ اللهَ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ (إِنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَيْسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الْآلِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَحْيَا أَهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّا إِلَهُ كُرْ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ كَا اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ إِنَّا قِيلَ لَمُ مَّاذًا أَنْزِلَ رَبُّكُمْ أَ قَالْوَ الْسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ لِيَحْمِلُواْ أُوْزَارَهُمْ كَامِلَةً تَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَايَزِرُونَ (أُنَّ قَدُمَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (إِنَّا

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي َ ٱلَّذِينَ ايخزيهم يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ ■ تُشَاقُونَ كُنتُمْ تُشَقُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ تُخَاصِمُونَ وتُنازعُونَ ٱلْيُومَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَ فِينَ الْآِيَّ ٱلَّذِينَ تَنُوفَّ هُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ■ الخزي الذُّلُّ وَالْهَوَانَ ظَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانعُ مَلْ مِن سُوعٍ بَكِي ا السُّوءَ الْعَذَاتَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا فَأَدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّدِينَ إِنَ اللهُ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَ ٓ أَنِزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرا لِلَّذِينَ ٱخْسَنُواْفِي ■ فَأَلْقَوْ ا أظهروا هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ السَّلَمَ الاستسلام والخُضُوعَ الله حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُلَامُ فِيهَا ■ مَثْوَى

مَأْوَى ومُقَامُ

■ حَاقَ بهمْ أحَاطَ . أو نَزَلَ

ٱلْمَلَيْهِكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُوتَعُمَلُونَ النَّا هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَكَيْبِكَةُ

مَايَشَآءُونَ كُذُلِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ الْآَثُ ٱللَّذِينَ نَنُوَفَّا هُمُ

أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمْ

ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ البَّا فَأَصَابَهُمْ

سَيِّ عَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهُ زِءُونَ (اللَّهُ)

الْجَتَنِبُوا
 الطَّاعُوت
 كلَّ معبود .
 أو مطاع غيره
 تعالى
 جَهَد أَيْمَانِهِمْ
 وأُوكَدَهَا
 لَنُبُو نَنَهُمْ
 لَنُبُو نَنَهُمْ
 لَنُتُولَتُهُمْ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِين شَيْءِ نَحُنُ وَلَا ءَابَا وَأَنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِمِن شَيْءٍ كَذَ لِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْمَا وَلَقَدُ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُوا ٱللَّهَ وَأَجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّاكَلَةُ فَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدَ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ الْآلِي وَأَقْسَمُواْ بِأَلْلَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَكِي وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّا لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِينَ الْآَثَا إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَي عِ إِذَآ أَرَدْنَهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهُ

كُتُب الشَّرَّائِع والتكاليف ■ يخسف ورو يعيب ■ تَقَلُّبهمْ مسايرهم ومتتاجرهم ■ بمُعجزين فائتين الله بالهَرَب ■ تخوف مَخَافَّةِ من العَدَّابِ أُو تُنَقُّص · يَتَفَيَّأُ ظَلَالُهُ تَنْتَقِلُ من جَانِب إلى آخَرَ ■ دَاخِرُونَ صاغرون مُنْقَادُونَ

■ الدِّينُ الطَّاعَةُ و الانْقِيَادُ

> دَائِماً . أو واجبأ ثابتأ ■ تجارُونَ تصيخون بالاستغاثة والتّضرُّع ِ

■ واصبا

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبِلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِمْ فَسَعَلُوا أَهْلَ ٱلدِّكُرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ الْآُنِيَ بِٱلْبِينَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ النَّهُ أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ الْوَيَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ الَّذِيُّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُ رِّحِيمُ الْإِنَّا أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَنْفَيُّوُّ اظِلَالُهُ ،عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمْ دَخُونَ المنك وَيلته يستجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَةِ كُهُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ الْإِنَّا يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقَهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١١٥ فَوَالَ اللَّهُ لَانْتَخِذُواْ إِلَاهَيْن ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبّا أَفَعَيْرُ ٱللّهِ نَنَّقُونَ (أَهُ وَمَابِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْءُ وُنَ (ثَقَ) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرُّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّمٍمْ يُشْرِكُونَ ﴿ فَإِنَّا مِنْ مُ مِنْ مُ يُشْرِكُونَ ﴿ فَإِنَّا مُنْ مُنْ مُنْ مُ اللَّهُ مُنْ مُ اللَّهُ مَا لَكُونَ الْإِنَّا لَيْكُونَ الْإِنَّا لَهُ اللَّهُ مِن مُ اللَّهُ مِن مُنْ مُركُونَ الْإِنَّا لَيْكُونَ الْإِنَّا لَمُ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن الللَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِ

■ تفترُونَ تكذبون

■ كظيم

وغيظأ ■ يَتُوَارَى يَسْتَخْفِي

■ هُون هَوَانِ وَذُلِّ

■ نَدُسُّهُ يُخْفِيهِ بِالْوَأَدِ ■ مَثُلُ السُّوء

صفته القبيحة

■ لا جَرَمَ

■ مُفْرَ طُونَ مُعجَّلُ بهم

إلى النار

حَقَّ وَثَبَتَ أو لا متحالة

مُمْتَلِيءٌ غَمّاً

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( فَ وَيَجْعَلُونَ لِيكُفُرُونَ وَفَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَ هُمُّ تَاللَّهِ لَشَّعُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ الْآقُ وَيَجْعَلُونَ لِللهِ ٱلْبَنَاتِ سُبُحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ( وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنْيَ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوِّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ أَيْمُسِكُمُ مُعَلَى هُونٍ أَمْرِيدُ سُنَّهُ فِي ٱلتُّرَابِ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَأَبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ الْإِنَّ وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسُنَى لَاجْرَمَ أَنَّ لْمُكُمُ النَّارُوانَ مَهُمُ مُّفْرُطُونَ النَّاكَ تَأْلَلهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَمِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَكُمْ

ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا

عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُ

■ لَعْبُرَةً لعظة بليغة ■ فَرْثِ مًا في الكُرش من الثُّفل ■ سَكُراً خَمْراً . ثُمَّ خُرِّمَتْ بالمدينَةِ ■ يَعْرِشُونَ يَبْنُونَ من الخَلايَا = ذُلُلاً مُذَلَّلَةً مُستَهَّلةً لَكِ ■ أرْذَلِ الْعُمُر أردئه وأخسة ، وهو الهَرَم ■ سواءٌ شركاءً ■ حَفَدَةً أَعْوَاناً أَو أَوْلادَ أو لاد

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ (فَيُ ) وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعُ مِ لَعِبْرَةً نَسَّقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّارِبِينَ (إِنَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (إِنَّ الْوَحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ مُكَّلِّي مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَٰتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغُنْلِفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُومِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَأُللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَّ كُمّْ وَمِنكُمْ مَّن يُردُّ إِلَى أَرْذَالِ ٱلْعُمْرِلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ لَإِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّ لَ بَعْضَ كُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْبِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمُنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزُولَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُو جِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِياً لَٰكِطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ الْآلِكُ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ الآيِنَ فَلَا تَضْرِبُواْ لِللَّهِ ٱلْأُمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْإِنَّا فَي ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَّايَقُدِرُعَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقُنَكُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهً رَّا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ الْإِنَّ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكَ لَّ عَلَىٰ مَوْلَنْهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لَا لَا يَأْتِ بِخَيْرِهُ لَ يَسْتُوى هُوُومَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ إِنَّ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُفِّرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْآلِالَ وَٱللَّهُ أُخْرِجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّهُ يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ اللهُ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا



أَبْكُمُ
 أَخْرَسُ خِلْقَةً
 كأ

■ كل عِبْءُ وَعِيالُ ■ كَلَمْحِ النَصَ

كَلَمْحِ البَصرِ
 كانْطِبَاقِ جَفْنِ
 الْعَيْنِ وَفَتْحِه

■ تَسْتَخِفُونَهَا تَجدُو نَها خفيفة الحَمْل يَوْمَ طَعْنِكُمْ وقتَ تُرْحَالِكُمْ مَتَاعاً لِبُيُوتِكُمْ كَالْفَرْش ا أَكْنَاناً مَوَاضِعَ تُسْتَكِنُونَ ■ سَرَابيلَ مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ دُرُوعٍ بأسكم الطعنّ في حروبكم ا يُسْتَعْتَبُون يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم يُنْظُرُون يُمْهَلُونَ السَّلَمَ الاستسلام لحكمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُرْمِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعُم بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثُنَّا وَمُتَعَا إِلَى حِينِ الله والله بعك لكم مِمَّا خَلَقَ ظِلُالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرِبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللَّهِ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُونَ اللَّهُ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلَّ أُمَّةً شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الله وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ( فَأَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَنَوُلاَءِ شُرَكَا وَنُكا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِدِبُونَ اللَّهِ وَأَلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْإِلَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ الْمُهَا وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوْلُاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشِّرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنْكِرِوَٱلْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَأُوفُواْ بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمُنَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ

بالغذل
 بإعطاء كل ذي
 حق حقّهُ
 الإخسان
 إثقان العمل .
 أو نَفْع الخَلْق



الْفَحْشاءِ
 الذُنُوبِ المُفْرِطةِ
 في القُبح

■ البَغي التَّطَاوُلِ على

النطاول على الناس ظلماً عكفيلاً

سَاهِداً رَقيباً - أُوَّة

■ قَوَةٍ إبرام وإحكام

■ أَنكَاثاً مَحْلُولَ الْفَثْل

محلول الفتل دخكاً بَيْنَكُمْ

مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً وَخِيَانَةً

أرْبَى
 أَكْثَرُ وأَعَرُّ
 يَثْلُوكُمْ

ا يَبْلُوكُمْ يَخْتَبُرُكُمْ

ٱللهُ يِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ (أَنَّ وَلَا لَكُنْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَوْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَال

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكُثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمُنَكُمُ دُخَلاً

بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرَبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ



۲ او ۱۶ و ۲ جوازا

يَنقَلُ
 يَنقَضِي وَيَغْنَى
 قاستُعِذْ بِاللهِ
 قاعَصِمْ به
 سُلْطَانٌ
 تَسلُطُ وَوِلَايَةٌ
 رُوحُ القُدُسِ
 جبريل عليه
 السلامُ

وَلَانَتَخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بِعَدَثُبُوتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسَّوَءَ بِمَاصَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّهُ مَاعِندُكُمْ يَنفَدُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنجَزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ لَأَنَّ مَنْعَمِلَ صَلِحًامِّن ذَكر أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينَا هُ, حَيْوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا هُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرُءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ (إِنَّهُ إِلَّهُ لَيْسَ لَهُ السَّلَطَنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ الْآلِي إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ النَّا وَإِذَا بَدَّ لَنَاءَ ايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُو الْإِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرْ بَلَأَ كُثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُنَزَّلُهُ, رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُثُرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّالَّا

يُلْحِدُونَ إليه
 ينسبُونَ إليه أنه
 إيملَمُهُ
 استُحبُوا
 اختارُوا وآثرُوا
 لَخ جَرَمَ
 لا جَرَمَ
 لا مَحَالَة
 إينُوا
 ابنُلُوا
 ابنُلُوا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِّسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنْذَالِسَانٌ عَرَبِتٌ مُّبِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْإِنَّا إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَالِدِبُونَ النَّ مَن كَفَرُ بِأَللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ أَبِأَ لَإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِأَلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا أُولَيْهاكُ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمَّ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ الْأِنَّ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رِّحِيمٌ إِنَّا



رُغَداً
 طَبَّا وَاسِعاً
 أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بِهِ
 خُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِه
 غيرُ اسمه تعالى
 غيرُ اسمه تعالى
 غير تعالى
 غير طالِب
 لِلْمُحَرَّمِ لِلَّذَةِ
 أُو اسْتِتْنَارِ
 ولا عادِ

ولا مُتَجَاوِزِ ما يَسُدُّ الرَّمَقَ ا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِ مَ وَكُلُّ نَفْسِ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَ انْواْ يَصْنَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ النَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَأَشَّكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الْإِلَا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ (إِنَّ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ حُمْ ٱلْكُذِبَ هَاذَا حَلَالُ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الْأِنَّا مَتَكُ قَلِيلٌ " وَهُمْ عَذَا إِنَّ أَلِيمُ الْآلِيمُ الْآلِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبِلُ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْأِنْ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمُؤْرِّرُحِيمُ إِنَّ إِبْرُهِي مَكَاكَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ آجْتَبَاهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم الْإِنَّا وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّا ثُمَّ أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَثِيُ إِنَّهُ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ الْنَا الْدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْ لَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ( وَأَلَّا وَإِنْ عَاقَبُ تُكُرُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَاعُوقِبُ تُم بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِّاصَّ بِينَ الْآَلُ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ

■ بجَهَالَة بتعدِّى الطَّور ورُكُوب الرأس ■ كَانَ أُمَّةً كأمة واحدة في عصره ■ قَانتاً لله مُطيعاً خاضعاً له تعالى ■ حنيفاً مَائِلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الحقِّ ■ اجْتَبَاهُ اصطفاه والحتَارَهُ مِلَّةَ إبراهيمَ شريعتَهُ ، وهي التوحيدُ خُعِلَ السَّبْتُ فرض تعظيمه ■ ضيْق

ضيق صَدْر

وَحَرَج

النَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مِّحُسِنُونَ اللَّهُ



الإنالي المنابعة



بِسَ لِمُسَالِهُ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الْحِرْ الرَّحْرِ الْمُعْرِ ا

سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ اللهُ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَعْرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيهُ مِنْ عَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ مِنْ عَايِنِنَا ۗ إِنَّهُ مُ

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبُ وَجَعَلْنَهُ

هُدُى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١

ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا

وَقَضَيْنَ ٳلَى بَنِ إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كِبِيرًا لَإِنَّا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُأُولَ هُمَا بَعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَالُ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعَدَامَّ فَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِم

وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكْثَرَنَفِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللّ

إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيَسْ عُوا وُجُوهَ كُمْ وَلِيدَ خُلُوا ٱلْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيْتَبِرُوْا مَاعَلُواْ تَتْبِيرًا ١

378

ومواقع الغُنَّة (حركتان) نفخي

ات لزوماً 🧶 مدًّا أو\$او ٦ جوازاً و ٥ حركات 👶 مدّ حسركنسان

سُبُحَانَ الذي
 تُنْزِيها لله وتعجيباً
 من قدرته
 اسْرَى
 سارَ لَيْلاً

• وَكِيلاً رَبّاً مُفَوَّضاً إليه الأمرُ كلَّهُ

■ قَضَيْنَا إلى بني إسرائيلَ

أُعْلَمْنَاهُمْ بِمَا سَيَقَعُ مِنْهُمْ

■ لَتَعْلُنَّ

لتُفْرِطُنَّ في الظلم والعُدُوانِ

= أولِي بأس

قُوَّةٍ وبَطْشٍ في الحُرُوب

■ فَجَاسُوا

تَرَدِّدُوا لِطلَبِكُمْ = خِلالَ الدِّيَارِ

■ تحلال الديا وُسَطها

■ الكُرُّةَ

الدُّولةَ والغَلَبةَ • نفيراً

■ بهيرا عدداً. أو عشيرةً

■ لِيَسُوءوا

و جُوهَكُمْ

لِيُحْزِنُوكُمْ لِيُتَبِّرُوا

■ لِيتبروا انْدَاكُ انْدُارِيْ

لِيُهْلِكُوا وَيُدَمَّرُوا • مَا عَلَوْا

ما اسْتُوْلُوْا عَلَيْهِ

عَسَىٰ رَثُكُو أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدتُمُ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنْتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا (أَنَّا وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ وَيَدُعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ، بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَاينَانِّ فَمَحَوْنَآءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبُصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّامِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ مَنْ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَاهُ طَلِّيرٌهُ فِي عُنْقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ كِتَبَّا يَلْقَالُهُ مَنشُورًا الْإِنَّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا النَّهُ مِّنِ الْهَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزُرَأُخُرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (إِنْ أَوْ إِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ

سِجْناً أو مِهَاداً ■ فَمَحُوثًا طَمَسْنَا مُضيئة أَلْزَمْنَاهُ طائرَهُ عملَه المُقَدَّرَ عليه حاسِباً وعادًاً. أو مُحَاسِباً ■ لا تزرُ وَازرةً لا تَحْمَلُ نَفْسٌ متنعميها وجَبَّاريهَا ■ ففسقوا فَتُمَرُّ دُوا وغصوا ■ فدمّر ناها استأصلناها

آغة

ومحونا آثارها

■ القروب الأمم

مُثْرَفِيهَا

■ حصيراً

■ مُبْصرة

ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيزًا بَصِيرًا الْإِنَّا

■ يَصْلَاهَا يَدْخُلهَا . أو يُقاسِي حَرَّها ■ مَدْحُوراً مطروداً من رحمة الله ■ كُلاً نُمدُ نزيدُ العطاءَ مَرَّةً بعد أُخْرَى ■ محظوراً ممنوعاً من عبادِه ■ مخذولاً غير منصور ولا مُعانِ ربع الخنزب ۲۹ ■ قضى ربُّكَ أمرز وألزم كلمة تضيي وكراهية ■ لَا تُنْهَرُ هُمَا لا تَزْجُرُهُمَا عمّا لا يُعْجبكَ ■ للأوّابين التوَّابينَ عمَّا قرط منهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّهُا مَذْمُومًا مِّدْحُورًا إِنَّ وَمَنْ أَرَا دُ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُوْلَيِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ﴿ أَنَّا كُلَّا نُمِدُّ هَلَوُّلاَّءِ وَهَلَوُّلاَّءِ مِنْ عَطَّاءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَغْضِيلًا ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُ مَا أَوْكِلاهُ مَا فَلا تَقُل لَّهُ مَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا إِنَّ وَأَخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَأْرَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّ كُورًا عُلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا (٥) وَءَاتِذَا ٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا الْآَ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو ٓ الْإِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ عَكَفُورًا الْإِنَّ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا (إِنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكُ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا مُّحَسُورًا ﴿ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (إِنَّا وَلَا نَقَنْكُو أ أَوْلَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُهُمْ وَإِيَّاكُرُ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَةِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْنُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ مِسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي مِلْ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشَّدُهُ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَاتَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌوَأَحْسَنُ تَأُولِلا (فَيْ) وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلَّ أَوْلَيْكَ كَانَعَنْهُ مَسْفُولًا لِنَّا وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا الْآَيُ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَسَيِّتُهُ عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهَا الْآَيَ

عنفِك كنايةً عن الشُّحِّ ■ تبسطها كلَّ البسط كنايةً عن التبذير والإسراف ■ مَحْسُوراً نادما مَغْمُوماً أو مُعْدِماً ■ يَقْدِرُ يُضَيِّقُه على مَن يَشَاءُ خشية إملاق خَوْفَ فَقْرِ ■ خطئاً إثماً ■ سُلُطاناً تسلُّطاً على القاتل بالقصاص أو الدِّيَّةِ = يَبْلُغَ أَشُدُّهُ قوِّتُهُ على حفظ ماله ■ بالقسطاس بالميزان ■ أحْسَنُ تأويلاً

مآلاً وعاقبة

■ لا تقف لا تشبع

■ مَرَحاً فَرَحاً وبَطَراً واختِيَالا

■ مغلولةً إلى

■ مَدْحُوراً مُبْعَداً من رحمة الله أفأصفاكر بُكُمْ أَفَخَصَّكُمْ رَبُّكُمْ ■ صَرَّ فْنَا كرِّرْنَا بأساليبَ مختلفة = نُفُوراً تباعُداً عن الحقّ الْبَتَغُوا لَطَلَبُوا ■ مَسْتُوراً ساتراً لك عنهُم أُعْطِيةً كثيرةً ■ وقراً صَمَماً و تُقَلا عظيما ■ هُمْ نَجُوَى يتناجون ويتسارون فيما بينهم ■ مسخوراً مغلوباً على عقله بالسُّحْر ■ رُفَاتاً أجزاءً مُفَتَّتَّةً. أو تُراباً

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكِ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخُرُفُنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مِّنْ حُورًا لِآنِاً أَفَأَصْفَ كُورُرَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ إِنَثًا إِنَّكُمْ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (إِنَّ اللَّهِ النَّا وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُ هُمُ إِلَّا نَفُورًا الْأَنْ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهُ أَنَّ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بِّنْعَوْاْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّهُ اللَّهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا النَّهُ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمُونَ عُلُوا المِّيرَا النَّهُ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمُونَ عُلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَتُعَلَّى عُمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا النَّهُ السَّمُونَ عُلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَتُعَلَّى عُمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا النَّهُ اللَّهُ وَتُعَلَّى عُمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّهُ اللَّهُ وَتُعَلَّى عُمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَادِهِ وَلَكِن لَّانَفْقَهُونَ تُسبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيْنَكَ وَبِيْنَ ٱلنَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمُ وَقُرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدُبُ رِهِمْ نُفُورًا النَّ نَّخَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَخُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ الْآَ انْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (إِنَّ وَقَالُو الْمَوالْمُ وَاكْنَّاعِظُمَّا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبَّعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (إِنَّ ا



■یکُبْرُ يُعظمُ عن قبولِ الحياة ■ فَطَرَ كُمْ أَبْدَعَكُمْ ■ فَسَيُنْغَضُو نَ يُحَرِّ كُونَ استهزاءً يَثْزُغُ يَيْنَهُمْ يُفْسِدُ ويُهِيِّجُ الشُّرُّ بينَهُمْ ■ زُبُوراً كتاباً فيه مِواعظٌ وبشارةً بك ■تحويلاً نقْلَهُ إلى غيركُمْ ■ الوسيلة القُرْبَةُ بالطاعةِ

والعبادة

الله قُلُ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا (إِنَّ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَقُلْعَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْ مَدِهِ عَلَيْ فَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لَّإِنْ الْمُ قَلِيلًا لَهُ عَلِيلًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ ع أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَعُ بِكُنَّهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاتَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَأَنَّكُمْ أَعْلَمُ بِكُورًا إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَوَيُّكَ أَعْلَمُ الْمُ الْعَلَمُ وَكِيلًا بِمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بِعَضَ ٱلنِّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا (فِقَ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَكَ يَمْلِكُونَ كُشُفُ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَعُولِلَّا (أَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل يَدْعُونَ يَنْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيُخَافُونَ عَذَابُهُ ۚ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أُوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مُسْطُورًا

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرُسِلَ إِلَّا لَاَيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّ بَهَا ٱلْأُوَّلُونَ ■ فَظَلَمُوا بها فكفّرُوا بها ظالمينّ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْأَيْتِ ■ أحاط بالناس احْتَوَتُهُم قَدْرَتُه ■ الشجَرَةَ الملعونةَ إِلَّا تَخُويفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا شجرة الزَّقُوم ■ طُغْيَاناً جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَة تجاوُزاً للحدِّ في كفرهم ■ أَرَ أَيْتَكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَينًا كِبِيرًا إِنَّا أخبرني الأحتنكن ذريته المحتنكن ذريته المحتنكن المحتنك المحتنكن المحتنك وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لأستأصلتهم بالإغواء قَالَ ءَأُسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا اللَّهِ قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَذَا ٱلَّذِي ■ اسْتَفْزِ زُ استخف وأزعج كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ أَخَرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ أُجلِبُ عَلَيْهِمْ صِحْ عليهم وسقهم ذُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا آلَا قَالَ أَذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ وَأَنَّ الْأَقَلِيلًا ■ بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ بركبان جُنْدك جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مُّوْفُورًا ﴿ إِنَّ وَاسْتَفْزِرْ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ ومُشاتِهم = غُرُوراً مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ باطلا وخداعا ■ سُلطانٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا تَسلُطُ وقدرة على إغوائهم غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُّ وَكَفَى ■ يُزْجى يُجْرِي وَيُسُوقُ بر فق بِرَيِّكَ وَكِيلًا (أَنَّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفَالَكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

> تفخيم الراء فلقاة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

مد ٦ حركات لزوماً 🌑 مد ٢ او ١٤ و ٢ جوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مد حسركتسان وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ لَكُورَ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرُضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا الْإِنَّ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا ﴿ أَمُ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادُمُ وَحَمْلُنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لِإِنَّا يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّأُنَاس بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَتِهِكَ يَقُرُهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا الْإِنَّا وَمَن كَاتَ فِي هَلْدِهِ ع

يُغَوِّرَ ويُغيِّبَ عاصِباً ريحاً تُرميكُمْ بالحصباء

■ يَخْسِفُ

■ قاصِفاً مُهْلِكاً . أو شدِيداً



تَبِيعاً ناصراً . أو مُطالِباً بالثأرِ منًا

■ فَتِيلاً قَدْرَ الخيط في شق النواةِ

شق النواةِ لَيفُتِنُونَكَ

لَيُصْرِفُونَكَ

لَتُفْتَرِيَ

لِتَفْتَرِيَ

لِتَخْتَلِقَ و تَتَقَوَّلَ

مِد عَبِن رَحَبُرُ تَميلُ تَميلُ

ضِعْفُ الحياقِ
 عذاباً مضاعَفاً
 فيا

وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيلًا الآلِ وَلَوْلَا أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتً تَرْكَ نُ اللَّا الْأَذَقَنْكَ ضِعْف تَرْكَ نُ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا الْإِلَى إِذَا لَّأَذَقَنْكَ ضِعْف أَلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمِّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهِ الْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمِّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهِ الْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمِّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ آَبُ وَإِن كَادُواْ

لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 انغام، ومالا يُلفَظ
 انغام، ومالا يُلفَظ

صد ۲ حرکات لزوماً ۵ مد۲ او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ۵ مد حسرکتان

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُ وَنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لَيستفرُّونتك ليَسْتَخِفُّونَك ويزعجونك وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا لَّإِنَّا سُنَّةَ مَن قَدْ ■ تحويلاً تغييرا وتبديلا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَكَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (لِلْأَلَّ) أَقِم لِدُلُوكِ الشَّمْس بعدَ زُوالِها ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ غَسق اللَّيْل ظلْمَتِه أو شِدَّتِها قُرآنَ الفَجْر قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ صلاةً الصُّبّح ■ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا (إِنَّ وَقُل رَّبِّ فَصَلِّ فيهِ ■ نافلة لك أَدُّخِلِّنِي مُدْخَلَصِدُقِ وَأُخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّيمِن فريضةً زائدة خاصةً بك لَّذُنكَ سُلْطَنَّانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْجَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ■ مقاماً محموداً مقام الشفاعة العُظمي إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ إِنَّ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَاءً " ■ مُدْخلَ صِدْقِ إدْخالاً مَرضيًا وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّهُ ۗ وَإِذَا جُيِّداً ■ زَهَق الباطلُ أَنْعُمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةٍ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَثُوسَا زال واضمحلً ■ خساراً الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى هلاكاً بسبب كفرهم ■ نأى بجانبه سَبِيلًا ﴿ وَكُن اللَّهِ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِرَبِّ لَوى عِطْفَهُ تَكَبُّراً ■ يَتُوساً وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَإِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ شديدَ اليأس من رحمتِنَا بِٱلَّذِيُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمُّ لَا تِجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ■ شاكِلتِه مذهبه الذي

يشاكل حاله

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (إِنَّا قُلْ لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا الْمِنْ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا الْأَهُم وَقَالُواْ لَن نُوْمِ مِن لَكَ حَتَّى تَفْجُرُلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نَجْيِل وَعِنَب فَنُفَجِّراً لَأَنْهُ رَخِلُلُهَا تَفْجِيرًا الله أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ حَةِ فَبِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِ حَةِ فَبِيلًا ﴿ إِنَّا أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرُقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَكَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئْبًا نَّقُرُوُّهُ وَأُلُسُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا ﴿ إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُو ٓ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو ٓ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًارَّسُولًا ﴿ فَكُ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَةً يُمْشُونَ مُطْمَيِنينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم

طهيراً
 مُعِيناً
 صَرَّوْفْنا
 رَدِّدنا بأساليبَ
 غَتَلْفَةٍ
 فَأَبَى
 فَأَبَى
 فَلْمُ مِنْ ضَ
 خَدُوداً للحقِّ جُحُوداً للحقِّ عَنْناً لا ينْضَبُ ماؤها ماؤها وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَطَعاً وَطِعاً وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَطَعاً وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَطَعاً وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَعَلَيْناً لا ينْضَبُ وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَعَلَيناً لا ينْضَبُ وَعَلَيْنَا لا ينْضَبُ وَعَلَيناً لا ينْضَابُ وَعَلَيْناً لا ينْضَابُ وَعَلَيْناً لا ينْضَابُ وَعَلَيْناً لا ينْضَابُ وَعَلَيْناً لا ينْضَابُ وَعَلَيْنَا لا ينْضَابُ وَعِيناناً . أَنْ الْحَلْمُ وَعِيناناً . أَنْ الْحَلْمُ الْحَلْمُ وَعَلَيْنَا لا يَعْضَابُ وَعِيناناً . أَنْ الْحَلْمُ اللَّهُ وَعِيناناً . أَنْ اللَّهُ وَعِيناناً . أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيناناً . أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيناناً . أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيناناً . أَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيناناً . أَنْ اللَّهُ الْفُوالِهُ اللَّهُ اللْهُولِيْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ ال

أو جماعةً • زُخرُفٍ دُهَبِ

مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا (فَا قُلْكَ فَي بَاللّهِ

شَهِيدُ اللَّهِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ ، كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا (آآ)

خَبَتْ
 سَكُن لَهِيهُا
 سُعِيراً
 لهباً وتَوَقُداً
 رُفَاتاً
 أَخِزاءً مُفَتَّتَةً
 أُو تُراباً

قَتُوراً
 مبالغاً في البُخْل

مَسْحوراً
 مَغْلُوباً عَلَى
 عَقْلكَ بالسَّحْر

■ مَثْبُوراً هالكاً أو مصروفاً

عن الخيرِ

يَسْتُخِفْهُمْ وَيُرْعِجَهِمْ

للخروج لفيفاً

جميعاً مختلطين

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ﴿ وَنَحْشَرُهُمْ يُومُ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مَّا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ حُكُمّا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ذَلِكَ جَزَا وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَغَلُّقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا (أَفَ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِن رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّامْسَكُتُمْ خَشْيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتٍ بِيِّنَاتٍ فَسَعُلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ، فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَهُوسَى مَسْحُورًا الَّذِيُّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَتَوُلاَء إِلَّارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَوَ إِنِّ لَأَظُنَّكَ يَنفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا لِإِنَّا فَأَرَادَأَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جَنَّنَا بِكُرْ لَفِيفًا ١



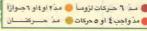

■ فَرَقْناهُ بَيَّنَاهُ . أو أحكمناهُ وفصَّلْنَاه ■ عَلَى مُكُتْ على تُؤدَةٍ وتأنُّ لا تُخافِث

لا تُسيرً



وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ الْمَ وَقُرْءَ أَنَا فَرَقَنَاهُ لِنَقْرَأَهُ مَكِي ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَاهُ نَنزِيلًا لَّإِنَّا قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عِ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتَّلَى عَلَيْمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا لِإِنْ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَبّنَا لَمَفْعُولًا الْأِنْ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَبَرِيدُهُمْ خُشُوعًا ١ النَّهُ قُلُ الدُّعُوا اللَّهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمَانَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ وَلَا تَجُهُرْبِصَلَانِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَأَبْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا النِّنِيُّ وَقُلْ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذَّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا الدَّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



إِللهِ الرِّمْوالرِّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا اللَّهِ اللَّه قَيِّمًا لِيُّنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَيِّ رَٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا إِنَّ مَّلِكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرَا لَّذِينَ قَالُواْ اتَّخَذَا اللَّهُ وَلَدًا ﴿ إِنَّا لَيْكُ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



اختلالاً. أو

اختلافأ ■ قَبِّماً

مستقيماً معتَدلاً

■ بأساً عَذَاباً

مَّا لَهُ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَا بِهِمْ كُبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ ■ كَبُرَتْ كَلْمَةً عَظُمَتْ في القُبْح أَفُوهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إِنَّ فَلَعَلَّكَ بَحْعٌ نَّفْسَكَ ■ باخعٌ نفسك قاتِلُهَا ومُهْلِكُهَا = أسفاً عَلَى ءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا إِنَّا غَضَباً وحُزْناً لِنَبْلُوَهُمْ جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لِنَخْتَبرَهُمْ ■ صعيداً جُرُزاً الله وإنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١١ أُمْ حَسِبْتَ تُرَاباً لانباتَ فيه ■ الكهفِ الغار المتسع أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجَبًا ١٠ في الجَبَل ■ الرَّقِيم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَالِنَامِن لَّذُنك رَحْمَةً اللوح المكتوب فيه قصتهم وَهَيَّ عَلَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ■ أوى الفِتْيَةُ التجؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا لِإِنَّا ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ ■ رَشَداً اهتداء إلى طريق الحقّ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوَّا أَمَدًا إِنَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ أَحْصً ا أمَداً مُدَّة إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى إِنَّ وَرَبَطْنَا • رَبَطْنَا شَدَدْنَا وقوَّيْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ■ شططاً قولاً بَعِيداً عن الحقّ لَن نَّدَعُواْمِن دُونِهِ إِلَهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم

بِسُلْطَن بِيِّن فَكُن أَظْلَمُ مِمِّن ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١١٥

وَإِذِ آعْتَزُ لْتُمُوهُمْ وَمَايَعْ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلكُوْرَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهِيِّئُ لَكُومِ مِّن أَمْرِكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهِيِّئُ لَكُومِ مِّنْ أَمْرِكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهِيِّئُ لَكُومِ مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا النَّا ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَ بَبَ تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّنْ شِدًا إِنَّا وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأ وَهُمُ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوالطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِئْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بِيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدُكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكُن طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِحَيْمُ أَحَدًا (أَنَا إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ١



مِرْفَقاً
 ما تَنْتَفِعُونَ به
 في عَيْشِكُمْ

■ تزاوَرُ غيلُ وتَعْدِلُ ■ تَقْ ضُهُدُ

تقرضهم تغدل عنهم وتبتعد

■ فَجُوَةٍ منه متَّسَعٍ من الكهْفِ

بالوصيد
 فناء الكهف

رُغباً
 خُوفاً وفزعاً

• بورقكم بدراهمكم

أزكمي طَعاماً
 أخل . أو أجْوَدُ

المضروبة

يَظْهَرُوا عليكُم
 يَطلِعُوا عليكُمْ

اء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
قضيم ال

صد ۲ حرکات لزوساً و مد۲ او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات و مد حرکتان

ا أغْشُرُنا عليهم الْمَلَعُنَا الناسَ عليهم عليهم عليهم الغَيْبِ طَنّا من غير دليلِ المُنَا من غير دليلِ المُنَا مُنَا مُنَا المُناسِ هداية وإرشاداً للناسِ ملجاً تعيدل

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْمِ بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مِّسْجِدًا ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كُلُّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلِّبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّ عَظْهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولُنَّ لِشَائَءٍ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُررَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُقُرَبَ مِنْ هَنْ ارَشَدًا (إِنَّ وَلَبِثُواْ فِي كُهُ فِهِمْ تُلَثُ مِأْتُةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا الْ قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِنْ دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَأْحُدًا إِنَّ وَأَتْلُ مَلَّا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا الْإِنَّا

اصبر نفسك الحسنة المستفادة المستفدة المستفادة المستفادة المستفادة المستفادة

كدُرْدِيًّ الزَّيْتِ • مُرْتَفَقاً

متَّكاً . أو مقرًا • سُنْدُسِ رقيقِ الدِّيباجِ

( الحرير )
المثبرَقِ
عليظِ الدِّيبَاجِ

■ الأرائكِ السُّررِ المزيَّنةِ الفَاخِرَةِ

■ جَنْتَيْنِ بُسْتَانَيْن

الجرب \* حَفَفْنَاهُما أَحَطُنَاهُما

= أُكُلَهَا

ثَمَرها الذي يُؤْكُلُ ﴿

لَمْ تَنْقُصُّ • فجَّرُ نا خِلالَهُمَا

قجرنا حِلالهما شَقَقْنا وَسَطَهُمَا

■قَمَرٌ أموالٌ كثيرة مُثْ

وق عيرة ميرراً أعواناً أو عشيرةً

وَاصْبِرْنَفْسَكَ مَعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيِّ يُرْعِدُونَ وَجُهَدُّ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوةِ يُرِيدُونَ وَجُهَدُّ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوةِ

يريدون وجهة ولاتعدعيناك عنهم تريد زينه الحيوهِ الدُّنيَّا وَلَانْطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هُوَلَهُ وَكَانَ

أَمْرُهُ، فُرُطًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَا السَّاءَ فَلْيَكُونُ وَمُن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَا

وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِ كَأَلُمُ هُلِ يَشُوى ٱلْوَجُوةَ بِئُس

ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْحَالِ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللل

الصيحبة الصيحبة المرابعة المرا

مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ

فيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا الْآيَا ﴿ وَأَضْرِبُ

بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمَا زَرْعًا الْآَثُ كِلْتَا ٱلْجُنَّنِيْءَ الْنَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعًا وَفَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا اللَّهُ وَكَانَ لَهُ مُرُفْقًالَ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعًا وَفَجَرْنَا خِلْلَهُمَا نَهُرًا اللَّهُ وَكَانَ لَهُ مُرُفْقًالَ

لِصَحِبِهِ وَهُوَيْحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لاَوَأَعَزُّ نَفَرًا الْأَيْ

• إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • ادغام، ومالا يُلفظ مد ٦ حركات لزوماً 🥚 مدّ ١ اوءًاو ٢ جوازاً 🍀 مدّ واجبع أو ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان 🍑

تَهْلِكَ وَتَفْنَى ■ مُنْقَلَباً

مرجعاً وعاقبةً

■ لَكِنّا لكن أنا

· هُوَ اللهُ ربِّي أَقُولُ: هُو اللهُ رُبِّي

ا حُسْبَاناً

عذابأ كالصواعق والآفات

■ صعيداً

تراباً أو أرضاً

■ زَلَقاً لا نَبَاتَ فيها .

أو مُزْ لِقَةً

■ غۇراً

غَائراً ذاهباً في الأرض

أحيط بشمره

أهلكتْ أمْوَالُه

يُقَلُّبُ كَفَّيْهِ

كنايةٌ عن النَّدَم

والتحسر ■ خاويةٌ على

عروشها

ساقِطةٌ هي ودعائمها

■ الوَلاية الله

النُّصرةُ له تعالى

وحده

■ عُقْباً

عاقِبَةً لأوليائِه

■ هشیماً

يابساً متَفَتَّتاً

تذروهُ الرِّيَاحُ

تفرِّقُهُ وتُنْسِفُهُ

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَظَ إِلْمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدَا الْإِنْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ

أَكْفَرْتَ بِأَلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا

الْآُ لَّنِكَنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللَّهِ وَلَوْلاَ إِذَ

دَخَلْتَ جَنَّنْكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ

أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (أَنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَا وُهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا إِنَّا

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَالَمُ مُعَلِّبُ كُفَيِّهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةُ

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا (أَنَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ

فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ إِنَّ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحُوِّيُّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُقْبًا لَإِنَّا وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوة

ٱلدُّنْيَاكُمَاءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْنَلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيكَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّفَنَدِرًا (فَا

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَقِيثُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَريِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرًا مَلًا اللَّهِ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأُرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنَا وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِئْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمُ أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مُّوعِدًا (إِنَّ وَوُضِعَ ٱلْكِئُثُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلُنَا مَالِ هَنْدَاٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُو الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ عَ أَفَنَتَّخِذُونَهُ, وَذُرِّيَّتُهُ وَأُولِياءً مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِئُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ إِنْ اللَّهِ مَّا أَشْهَا تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكًا وَيُ اللَّهِ مِن اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا (أَفَّ) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّواْ أَنَّهُم مُّ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ( ثُنَّا

■ بارِزَةً ظاهرةً لايستُرُها شيءٌ ■ مَوْعداً وقتاً لإنجاز الوعد بالبعث

أمشفقين
 خائفين

■ يا ويلَّتَنا يَا هَلاكَنَا

الا يُغادِرُ لا يَتْرُكُ

■ أحْصًاهَا

عدَّها وضَبطَها

■ عَضُداً أعواناً وأنْصاراً

أَعُواناً وأَنْصَاراً مَوْبِقاً

مويفا مَهْلِكاً يَشْتُرِكُونَ

أمواقِعُوهَا
 واقِعُونَ فيها

البادرة بالبادرة البادرة

مَصْرِفاً
 مكاناً يَنْصَرِفُونَ
 الـه

صَرَّفْنَا
 كَرُّرْنَا بأساليبَ
 مختلفة

الله الله

أنواعاً . أو عِياناً للذجضوا

ا يبدجصوا اِيُبْطِلُوا ويُزِيلُوا

> ■ هزُواً سُخْرِيّة

> > أكِنَة

أغطِية كثيرة

وقرأ
 صنمماً وثقلاً في

السمع

■ مَوْئِلاً

مَنْجِئُ ومَلْجُأُ

لِمَهْلِكِهِمْ
 لِهَلاكِهِمْ
 لِهَلاكِهِمْ

مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ
 مُلْتَقَاهُمَا

= خُفُياً

- حب زُمَاناً طَويلاً

زُمَانا طويلا

سربا مَسْلَكاً ومنفذاً

وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنِذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا إِنْ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبُّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (إِنَّ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُو الْهَاكُو الْمَالُولُواْ هُزُوا الْآَفِ وَمَا أَنْدِرُواْ هُزُوا (آفَ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن ذُكِرُ بِعَايَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبُدًا الْآَفِي وَرَثُّبُك ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُو الْعَجَّلُ هُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ مَوْبِلًا (إِنَّ الْمِثْ وَتِلْكَ ٱلْقُرُى أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقْبًا ﴿ فَالْمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتَّخَذُسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيًا اللَّهُ

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنْ انْصَبّا (إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجِبَا إِنَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا إِنَّ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَاءَ انْيَنْ لَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَ هُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا (فَأَ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْت رُشَدَا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَحِطْ بِدِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا النِّهُ فَأَنظَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا الآلِي قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَأَلُ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَأَنطَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَنْلُهُ ، قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ

■نَصَباً تعباً وشِدةً ■ أرَأيْتَ

. اربيك أخبرني . أو تنبَّهُ وتَذُكَّرُ

> ■ أوَيْنَا التجأنَا

■ عَجَباً اتَّخَاذاً يُتَعَجَّبُ

> ■ نَبْغِ نَطْلُهُ

فارتندا
 رَجَعَا

■ آثارِهِمَا طريقهما الذي

جاءا فيه قصصاً

يقصًّانِه ويتبعانِه

رُشداً
 صَوَاباً . أو إصابة

خير = لخبرأ

بر عِلْماً ومعرفَةً

إمْراً
 عَظيماً مُنْكَراً

لا تُرْهِقْنِي
 لا تَعْشنِي ولا

تُحَمِّلنِي عُسْراً

صُعُوبَةً ومشقّة

نكراً فظيعاً

ا مدُّ ٦ حركات لزوماً 🧶 مدَّ ٦ اوغاو ٦ جوازاً 🌎 ﴿ إِخْفَاء، ومواقع الغُنَّةُ (حركة مدُّ واجب £ او ٥ حركات 🌖 مدّ حسركتــــــان 🔻 🗸 🌑 ادغام ، ومالا يُلفظ



■ فَأَبَوْا فامتنعُوا

يَنْقَضَّ
 يَسْقُطَ

■ وراءَهم أمّامهم

■ غَصْباً

استلاباً بغير حتَّى

يُرْهِقَهُمَا
 يُكَلَّفَهُمَا
 يُغشيهُما

■ زكاةً

طهارةً من السُّوءِ • رُحْماً

رحمةً وبرّاً بهما

ع يَيْلُغا أَشدُهما

قوَّتَهُمَا وكالَ عقلهما

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( اللَّهِ عَالَ إِن اللَّهِ عَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَدَ هَا فَلَا تُصَلِّحِبِينَي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِي عُذُرًا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللَّهِ قَالَ هَنْ افِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنِّبِتُكَ بِنَأُولِل مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (إِنَّ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّاوَكُفْرًا الله فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوهٌ وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزُّ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا ٱشُكَّ هُمَاوَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّنزَّيِّكَ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّهُ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فَأَنْبُعَ سَبَبًا

الْهِ اللَّهُ عَنَّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةِ

ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللَّهِ أَنْبُعُ سَبُبًا إِنَّ حَتَّى

سَبِبًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا

لَّايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَا (إِنَّ قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

وَيَنْهُمْ رَدْمًا (فَأَاءَ اللهِ فَي زُبَر ٱلْحَدِيدِ حَتَّ إِذَاسَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ

الله فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبًا الله

وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمًا قُلْنَاينَذَا ٱلْقَرُنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اللهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ فَمُ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا الْإِنَّ وَأُمَّامَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تُطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجُعَل لَّهُ مِين دُونِهَا سِتُرًا لِنَا كَذَٰ لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا لِنَا ثُمُّ أَنْبَعَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَحْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ سَدًّا ﴿ فَأَ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَا تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْ مِ قِطْرًا

عِلْماً يُوَصِّلُهُ إليه = فَأَتُّبَعَ سَبَباً سَلَكَ طريقاً

■ تغرُّبُ في عَيْن بخسب رأي العَيْن

■ حَمِئة ذاتِ حَمَّأَة (الطين الأسود)

هو الدعوة إلى الحقّ

> ■ نُكُراً منكراً فظيعاً

ساتراً من اللباس والبناء

= خيرا عِلْماً شاملاً ■ السَّدِّين

جبلين مُنِيفَيْن ■يَأْجُوجَ ومأجُوجَ

قبيلتان من ذرية یافث ابن نوح = خُرْجاً

جُعْلاً من المال

حاجزاً فلا يصلونَ إلينا

حاجزأ حصينأ ■ زُبَرَ الحَديد

قطعة العظيمة الصَّدَفَيْن

جانِبَي الجَبَلَيْن

■ قطر أ تُحاساً مُذَاباً ■ يَظْهَرُ وهُ

يعلوا ظهره نَقْباً: حرقاً وتُقْباً الدرن الدرن الم

■ دَكَّاءَ ■

أرضاً مُسْتَوِيّةً

يمُوجُ
 يَخْتَلطُ

ا غِطَاءِ

غِشَاءٍ غَليظٍ وسِتْر كَثيفٍ

أؤلأ

منزلاً أو شيئاً يَتَمَتَّعُونَ به

• وَزُناً

مقدارأ واعتبارأ

حِولاً
 تَحُولاً وانتقالاً

■ مداداً

هو ما يكتَبُ به

لِكُلِمَاتِ رَبِّي

معلوماته

وحكمتِه تعَالى

لَنْفِدَ البَحْرُ
 فَنْي وَفَرغَ

سي ومر ■ مَدَداً

عَوْناً وزيادَةً

قَالَ هَنْذَارَ حَمْةً مِن رَّبِّي فَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَبِّ جَعَلَهُ, دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الْإِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَا هُمْ جَمْعًا (أَنَّ ) وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِذِ لِّلْكُ فِرِينَ عَرْضًا (إِنَّا ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الْإِنَّا أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُّواْ أَن يَنَّخِذُ واْعِبَادِي مِن دُونِيَ أُوْلِيَاءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّنِيا قُلْهَلُ نُنبِّثُكُمْ بِأَلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الآنِيُ ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّا أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ فَحَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ هَمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ وَزْنَا الْفِيا فَالْكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كُفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَاينِي وَرُسُلِي هُزُوًّا الَّذِي إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْإِنَّ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَل قُوكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمُتِ رَبِّي لَنْفِدَ ٱلْبَحَرُ قِبُلُأَنَ نَنْفَدَكُلِمُ ثُورِي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا الَّذِي قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشُرِّمِتُلُكُمْ يُوحِيَ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا النَّا



بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلَّهِ

كَهِيعَصَ إِنَّ ذِكْرُرَ مَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا اللهُ

إِذْ نَادَى رَبُّهُ وِلِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنِي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ

شَقِيًّا إِنَّ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِ ي وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (أَنْ يَرَثُني وَيُرِثُ

مِنْءَ الِيَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا إِنَّ يَنزَكَرِيًّا

إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ ٱسْمُهُ بِحَيْنَ لَمْ بَعْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي

عَاقِرًا وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكَ

شَيْعًا إِنَّ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِي عَالَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا

تُكُلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا إِنَّ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَةً وَعَشِيًّا الْإِلَا

■ نداءً خفياً دُعَاءً مستُوراً عن الناس وهَنَ العظُّمُ

ضَعُفَ وَرَقَ ■ شقتاً خائباً في

وقتٍ مَا

خفتُ الموالِي

أقاربي العصبة

ابْنَأُ يَلَى أَمَرَكَ بَعْدِي

مرْضِيّاً عِنْدَكَ

 أنّى يكُونُ كيف يكُونُ

> ■ عتباً حالةً لا سبياً إلى مُدَاوَاتِهَا

= سَوِيّاً سليماً لا تَحرُس بك ولا عِلَّةً بُكْرَة وَعَشِياً

طرقى النهار

يَنِيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَبِ بِقُوَّةٍ وَءَاتِيْنَهُ ٱلْحُكْمُ صَبِيًّا ﴿ اللَّهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا ﴿ اللَّهُ الْحُكُمُ صَبِيًّا رحمة وعطفأ على الناس وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوهَ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ إِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ ا زگاهٔ بَرَكَةً. أو طَهارةً يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يُمُوثُ مِنَ الذُّنُوب ■ كانْ تَقيّاً مُجْتَنِباً للمعَاصِي وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَاذَتَ · جَبَّاراً عَصيّاً مُتَكَبِّراً مخالِفاً لربه مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا ■ انْتَبَذَت اعْتَزَلَتْ وانْفَرَدَتْ فَأُرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتَمَثَّلَ لَهَابِشُرُاسُويًّا ﴿ إِلَيْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ■ حجاباً سيترأ أَغُوذُ بِٱلرَّحْمُن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا الْإِنَّ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ ■ سُويّاً كاملَ البنيّةِ ■ بغياً رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي فاجرة ■ قَصياً غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا أَنَّ قَالَ كَذَٰ لِكِ بعيدأ وراء الجَبَل قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّن وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّكَّاسٍ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مِّقْضِيًّا ﴿ إِنَّ ﴿ فَكُمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ﴿ إِنَّ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ ■ فأجَاءها فَأَلْجِأُهَا واضْطرُّها قَالَتْ يَلْيُتَنِّي مِتُّ قَبْلُ هَذَا وَكُنتُ نَشْيًا مَّنسِيًّا ﴿ آَيُ ■ نسياً منسياً شيئاً حقيراً فَنَادَ نِهَا مِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ ثَا اللَّهُ الْمَ

متروكأ

■ سَرِيَا

جَدُوَلاً صغيراً

■ جَنيّاً

صالحاً للاجْتِنَاء

وَهُنِي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُنقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا (أَنَّ الْأَنَّ)

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنً مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ نِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ فَأَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُواْ يَكُرْ يَكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا فَرِيًّا الله يَتَأَخْتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَدْنِي ٱلْكِئْبُ وَجَعَلَني نِبيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَاةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيًّا الْإِنَّا وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبِعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قَوْلَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ( عَنَ اللَّهِ مَا كَانَ لِللَّهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدٍّ سُبِّحَنَهُ وَ إِذَاقَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْآِنَّ وَإِنَّا ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُو فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرُطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيوَمِ عَظِيمٍ الْآيَ أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينَ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّينِ ( إِنَّ الظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّينِ الْإِنَّ اللَّهِ

طِيبِي نفساً
ولا تَحْزَنِي
عظيماً منكراً
الفِراش الذي
الفِراش الذي
يُهيًا للصّبِيّ
الرَّا
عَمْتُونَ
يشْكُونَ
الْوَيْعَجَادَلُونَ

بالباطل

■ قَضَى أمراً أرادَهُ

■ قَرِّي عَيْناً

· يَوْمَ الْحَسْرَةِ الندامة الشديدة ■ سوياً مُسْتَقِيماً عصياً كثير العصيان قريناً في العَذَاب اهْجُرْنِي مَلِيَاً فارقنِي دُهُراً طويلاً ■ حَفيّاً بُرّاً لطيفاً ■ كانَ مُخلَصاً أخلصه الله

واصطفاه

وَأَنذِرْهُمْ يُومَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا إِنَّا نَعُنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرُهِمْ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (إِنَّ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدَّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَّ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَتِي يَ إِبْرُهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا الَّهِ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا الْإِنَّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَكُمَّا أَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (إِنَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّيًّا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

■ قَرَّ بْنَاهُ نَجِيّاً مُنَاجِياً لنا اصطفينا واخترنا للنبوة ا بُكياً بَاكِين من خشية الله قومُ سُوء ■ يَلْقَوْنَ غَيَا جزاء الضَّلال آتياً أو مُنَجِّزاً قبيحاً أو فضولاً من الكلام

■ اجْتَيْنَا

■ خَلْفٌ

■ مأتياً

■ لَغوا

وَنَكَ يَنَّهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّ بَنَّهُ نَجِيًّا (إِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنْرُونَ بَبِيًّا ﴿ إِنَّهُ ۗ وَأَذَكُّرْفِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نِبَّيًّا ﴿ فَكَانَ يَأْمُرُأُ هُلَهُ ، إِلْصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَعِندَرَبِّهِ مَرْضِيًّا الْهِ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَأَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّي مِن دُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ <u>ۅؘڡڹۮ۫ڗۣٮۜۜؾٳٳڹڒۿؠ؏ٙۅٳۺڒٙۼۑڶۅؘڡؚڝۜڹ۫ۿۮؽڹٵۅٱڿۘڹؽڹٵؖٳۣۮؘٲڹؙٛڶڮۘۼڵؿۿ۪</u> ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَيْنِ خَرُّواْسُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ﴿ الْمِنْ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الْ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا الَّهِ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَمْ مِرْزَقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَانَ لَهُ إِلَّا بِأَمْرِرِيِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلَفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ إِنَّا لَا إِنَّا لَا الْمُ

باركين على ركبهم لشِدَّةِ الهَوْلِ ا عتباً عصياناً أو جراءة ا صلياً دُخُولاً . أو مُقَاسَاةً لحرِّها ■ واردُها بالمرور على الصراط فوقها ■ نَدِيَا مجلسا ومجتمعا ■ قرن ■ أحْسَنُ أثاثاً متاعاً وأموالاً و رئياً منظرا وهيئة ■ فليَمْدُدُ لَه يُمْهِلْهُ اسْتِدْرَاجاً ■ أضعف جندا أعوانا وأنصارا ■ خيرٌ مرداً

مرجعا وعاقبة

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ } هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (فَ ) وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا الله أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ إِنَّ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حُولَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَازِعَ فَي مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِعِنِيًّا ﴿ أَنَّ أَنَحْنُ أَعْلَمْ إِلَّا إِنَّ شُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمْ إِلَّذِينَ هُمُ أُولَى بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَ أَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا اللهُ ثُمُّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا لِآنِاً ۚ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ الْمَنْ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهُ وَكُور أَهْلَكُنَا قَبِلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءً يَا الْإِنَّا قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَتَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمُتَدَوَّا هُدًى اللَّهُ الَّذِينَ الْمُتَدَوَّا هُدًى اللّ وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَريِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا الْإِنَّا

أنحبرني ■ نَمُدُ لَه نزيده = عزا شفعاء وأنصارأ ■ ضداً ذلاً وهواناً لا عزا ■ تؤرُّهُم أزَاً تُغْريهم بالمعاصي إغراءً ■ و فداً ركباناً. أو وافدين للعطايا ■ورْداً عِطَاشاً . أو كالدواب 151= منكراً فظيعاً ■ يَتَفَطُّرُ نَ مِنْهُ يَتشَقَقَنَ ويتفتَثّنَ من شناعته ■ تخرُّ الجبال تَسْقُطُ مهدودة

عليهم

■ أفرأيْتَ

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَجِايَلِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَّا وَوَلَدًا الله أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا اللَّهِ كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا الْآ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرُدًا إِنْ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ مَ لِّيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا اللَّهُ كَالْأَسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا إِنَّ أَلَوْتَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴿ فَالاَتَّعْجُلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَا الْمُ الْعَدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ فَا يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (فَهُ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا اللَّهُ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْنُ وَلَدًا اللَّهُ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿ إِنَّا تَكَادُ ٱلسَّمَوَٰ تُكَانُهُ السَّمَوَ تُنْفُطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آنِ أَن دَعُواْ لِلرِّحْمَانِ وَلَدًا الْهُ وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا الْهُ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المَّا اللّ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَرُدًا ١



التراب النّديّ ■ أخفى حديثَ النَّفْس وتحواطرها ■ آنستُ ناراً

مودّة ومحبّةٌ في القلوب ■ قوماً لُدَا

شديدي الخصومة

بالباطل

■ قُرْنِ

■ تُحِسُ تَجدُ . أو تُرَى . أو تعلم

> ا رکزا صوتاً خفياً

> > التشقى

لِتَتْعَبَ بِالإِفْرِاطِ في المكابدة ■ الثَّرَى

أبصر تُهَا بوضوح ■ بقبس

بشُعْلَةِ على رأس

عود ونحوه ■ هُدى

ھادِياً يَهْدِينِي للطريق

■ المُقدّس

المطهّر. أو المبارك اسمٌ للوادي



• مدّ ٦ حركات لزوماً • مدّ ١ او ١٤ و ٢ جبوازاً و ١٤ مد ٢ او ١٤ و ١ دغاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 • مدّ واجب ١٤ او ٥ حركات • مد حسركتان المحكم المغلقا

إِنِّ أَنَارُبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى إِنَّا

أكَادُ أُخفِيها
 أقربُ أنْ أستُرها
 فتردى
 فتردى
 أتوكًا عليها
 أتحامل عليها
 أخبط بها الشجر أخبط بها الشجر
 مآربُ أُخدرى

■ سيرتها إلى حالتها

إلى جَنَاحِكَ
 تُحْتَ عَضُدِكَ
 الأيسر

■ سُوءِ بَرُص

طُغى
 جَاوَزَ الحَدَّ في
 العُتُوَّ والتَّجَبُر
 أزْري

روي ظهْرِي أو قوَّتِي أوتِيتَ سُؤلَكَ

> مسئولك ومَطْلُوبَكَ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى آتُنَ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكْرِي آلِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فِأَ فَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ مِهَا وَأَتَّبِعَ هُوَكُهُ فَتَرْدَى اللَّهُ وَمَا تِلْكَ بيمينِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَـاىَ أَتُوكَ قُواْعَلَيْهَا وَأَهُشُّ جِهَا عَلَى عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَا أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (أَنَّ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوءِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (عُنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايْتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْعَى ﴿ قَالَ مَا اللَّهُ مُلْعَى النَّ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنَّ وَيَسِّرُلِي أَمْرِي (أَنَّ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي الْإِنَّ يَفْقَهُواْ قُولِي الْمِنَّ وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (فَأَنَّ هَرُونَ أَخِي إِنْ ٱشْدُدْ بِهِ عِ أَزْرِي إِنْ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (إِنَّا كُنْسَبِّحَكُ كَثِيرًا لَهُ وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا لَنْ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا لَهُ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَـمُوسَىٰ الْآَثِ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى الْآَثِ

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَايُوحَى ﴿ إِنَّ أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدِفِيهِ اقذفه فِي ٱلْيَرِّفَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لِهُ وَالْقَيْتُ التُصْنَعَ على عینی عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنْصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ٓ (أَبُّ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ ورعايتي ■ يَكْفُلُه فَنَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْفَلُّ يضمه ويربيه فتتاك عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَنْلْتَ نَفْسًا فَنَجِّينَاكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَئَنَّكَ فُنُونًا اصطنعتك فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمٌّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِ يَهُوسَى (نَا اللَّهُ عَلَى قَدْرِ يَهُوسَى (نَا اللَّهُ لتفسي اصْطَفَيْتُكَ وَأَصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي إِنَّ ٱذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايِنِي وَلَا نَنيا لِرسَالَتِي

لا تنيا في ذَكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى إِنَّا فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لِّيِّنَا تقصرا

لَّعَلَّهُ مِيَّاذَكِّرُأُ وَيَخْشَىٰ إِنَّ قَالَارَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا

أَوْأَن يَطْغَي (فَا عَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (أَنَّ فَأَنْيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِ يل

وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِن رَّ يِّكَ وَالسَّلَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ

ٱلْمُدُى آلِنَا إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ

وَتُولِّي الْأَيْ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى (فِيُّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى إِنْ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى إِنَّ الْأَوْلَى الْ

ألقيه واطرحيه

لِتُربِّي بِمُرَاقبتي

خلَّصْنَاكَ مِن المخن مرارأ

لا تَفْتُرا وَلا

· يَفُرُ طَ علينا · يعْجَلُ علينا

بالعقو بَه

يطغى يَزْ دَادَ طُغْيَاناً

وغتوا

خُلْقَه صُورتَه اللائقة

بمنفعته ■ القُرُون

الأمم

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِّ فِي كِتَابِّ للايضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (أَقَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَأْزُورَجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى الْآُنُ كُلُواْ وَٱرْعَوْا أَنْعُ مَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْأُولِي ٱلنَّهِي (إِنَّ فِي مَنْهَا خَلَقُنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُغْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (فَأَ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذُّبَ وَأَبِّي الَّهِ عَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـ مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَلَنَا أَتِينّاكَ بِسِحْرِمِّ ثَلِهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَ فَأَجْعَلْ بِيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَيُنَّ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ أَن يُحْشَرُ النَّاسُ ضُحَى اللَّهِ عَلَاكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى (إِنْ فَتُولِّنُ فِرْعُونُ فَجَمَعُ كَيْدَهُ ثُمَّاتَنَ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابً وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ إِنَّ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي (إِنَّ عَالُو اإِنْ هَذَا نِ لَسَحِرَ نِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ الله كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱتْتُواْصَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا لَكُمْ الْمُعْلَى الْإِنَّا

مَهْداً
 كَالِفِرَاش الَّذِي
 يُوطًأ للصبِّي
 سُبلاً
 طُرُقاً تَسْلكُونَها



أزواجاً
 أصنافاً

■ شقى مختلفة

لأولي النّهي
 أصحاب العقول
 أبي

امتنع عن الإيمانِ والطاعةِ

■ مكاناً سُوئى وسَطاً أو مُسْتَوِياً

■ يومُ الزِّينَةِ يومُ عيدِكُم

■ فَجَمَعَ كَيدَهُ سحرتَه الذين

سحرته الدين يكيدُ بِهِم • فيُسْجِتَكُم

يستأصِلَكُم ويُبِيدَكُمْ

أَسَرُّوا النَّجوى
 أُخْفُوْا النَّنَاجِي
 أشدَّ الإخفاء

قأجمعوا كيدكم
 قأخكموا
 سحركمم

■ أفلَحَ
 فاز بالمطلوب

فأوْجَسَ
 أَضْمَر . أوْ
 وجَدَ
 تلقَفْ
 تَبْتَلِعْ وتَلْنَقَمْ

قطرنا
 أبدعنا

وأؤجدنا

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى (فَأَ) قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۚ فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَسْعَىٰ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنْتَ ٱلْأُعْلَىٰ ﴿ إِنَّ الْقِي مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُو ٓ أَإِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسُحِرُّ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى الْبَا فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ إِنَّ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمْ ٱلسِّحْرَ فَالْأُقَطِّعَ اللَّهِ يَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ (إِنَّ قَالُواْ لَن نُّوَّثِرَكَ عَلَىٰ مَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيِّنْتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا نَقْضِي هَندِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَآنِ إِنَّاءَامَنَّا بِرِبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَاخُطْيِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿ إِنَّهُ مِنَ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَيِّكَ لَمُ مُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلِي (فَعُ) جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي الْآنِ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يلفظ

مد ۲ حركات لزوما ف مد ۲ او او ۲ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ف مد حسركتسان

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِيعِ بَادِي فَأَضْرِبُ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسًا لَا يَحْفُ دُرِكًا وَلَا تَخْشَى الْإِنَّ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمَعِ مَاغَشِيهُمْ (٧٠) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الْأِنْ يَسِنِي إِسْرَءِ يلَ قَدْ أَنِعَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّ لَنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي شَكَّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْعُوٓ أُفِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيَّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْ هُوى الله وَإِنِّ لَعَفَّارُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمُّ أَهْتَدَىٰ ﴿ إِنَّهُ ١ هُ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ (إِنَّ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (٥٠) فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَ اقَالَ يَقُوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُأُمُ أَرُدَتُمُ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مُّوعِدِى اللَّهُ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا

عَلَاهُم وغَمَرُهُمْ ■ المنَّ مادة صمْغيَّةُ خُلُوة كالعَسَل ■ السَّلْوَى الطائر المعروف بالسماني ■ لا تطْغَوْا لا تكْفُرُوا نِعَمَه ■ فيَحِلُ عَلَيْكم يَجبَ عليكم ويَلْزَمَكُم ■هُوَى هَلكَ . أو وقَعَ في الهاوية ■ما أعْجَلَكَ ما حَمَلُكَ على السبق ■فَتَنَّا قَوْمَكَ ابتَلَيْنَاهُمْ . أو أَوْ قَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنةِ حزيناً. أو شديدَ الغضب ■بمَلْكنا بقدرتنا

> ■أوزَاراً أثقالاً ؛ وهي حُلمُّى القِبْطِ

■ أَسْرِ سِرْ ليْلاً

دَرُكاً
 إدراكاً ولحاقاً

■ فَعَشْيَهُمْ

■ يَبَسأ يابساً ذهب ماؤه

أُوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَدَ فَنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِحُ اللَّهُ

عِجْلاً جَسَداً مُجَسَّداً ؛ أي أحمرَ إذْ هوَ مِنْ ذَهَبِ لهُ خُوَارٌ صوتٌ كصوت البقر ■ فما خَطْبُك فما شأنك الخطير • بَصْرُتُ علمتُ فَنَبَذْتُهَا أَلْقَيْتُهَا فِي الحُلِيِّ المُذَاب سُولَتْ زَيُّنَتْ وحسَّنَتْ

« لا مساس

نُذَرِّيَنَّهُ

لا تمَسُنِي ولا أَمَسُكَ لتنسيفنَّهُ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَنَدَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ الْإِنَّ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمْمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا الَّهِ أَلَا فَعُدُقًا لَهُمْ هَرُونُ مِن قَبُلُ يَكُوُّومِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ﴿ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱلْبِّعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي إِنْ قَالُواْ لَن نُبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّوا اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي الْآ فَالَيْبَنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خُطِبُكَ يُسْمِرِيُّ (فَأَ) قَالَ بَصْرَتُ بِمَالَمْ يَصُرُواْ بِهِ فَقَبَضَتُ قَبْضَ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثْرِ ٱلرَّسُولِ فَنْبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي الْأَقَاقَ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخُلُفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِ كَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَنَّهُ مُثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَمِّ نَسَفًا إِنَّ إِنَّكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّ مَا إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا الْإِنَّا

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدْءَ انْيَنْكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا الْأَنَّ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِي قُوصَ اللهُ عَلَمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا النَّا يَتَخَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبْ أُتُمُمْ إِلَّا عَشْرًا لَّإِنَّا نَحُن أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا لَإِنَّا وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا النَّهُ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا النَّهُ للاترى فِيهَاعِوجًا وَلا أَمْتًا الله يَوْمَبِدِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا

الله يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (إِنَّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمَ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ

عِلْمًا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ

حَمَلُ ظُلُمًا الله وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِثُ فَلَا

يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضِمًا اللَّهِ وَكَذَ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا

وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

■ وزرا عقوبة ثقيلةً على إغرّاضيه ■ زُرْقاً: زُرْقَ

الْعُيُونِ. أو عُمْياً ■ يَتَخَافَتُونَ

يَتَسَارُ و نَ وَيَتَهامَسُون

 أمْثلُهُمْ طريقَةً أعْدَلُهُمْ

وأفضلُهُمْ رَأياً يَنْسِفُهَا: يَقْتَلِعُهَا

وَيُفَرِّقُها بالرِّياحِ ■ قَاعاً : أرْضاً واسِعَة

لاشيء فيها ■ صَفْصَفاً

مُسْتَوِيةً مَلْسَاءً ■ عوجاً

مكانأ مُنْخَفِضاً

أو انْخِفَاضاً ■ أمتاً

مَكَاناً مُرْتَفِعاً أو ارْتِفَاعاً

■ ¥ عو جَ لَهُ لا ميْلَ لدُعائه بإ يسمعه جميعهم



■ هَمْساً

صَوْ تا خَفيّاً خَافتاً

■ عَنَتِ الوُجُوهُ ذلَّ النَّاسُ وخضغوا

■ هضماً

نَقصاً مِنْ ثُوابِهِ ■ صَرَّ فَنَا فيه

كَرِّرْنَا فيه بأساليبَ شَتَّى

يُفْرَغُ ويُتُمَّ = أبى امْتَنْعَ من السجود ■لا تغرى لا يُصِيبُكَ عُرْيً ■لا تضحى لا تُصيبُكَ شمش الضُّحي الايلى لا يَزُولُ وَلَا يَفْنَى ■ سوء آثهما عَوْرَاتُهُمَا ■ طَفِقًا يَحْتُصفان أَخَذَا يُلْصِقَان ■فغوى فَضَاً عن مَطْلُوبه أو عن الأمر اجتباه اصطفاه « مَعِيشةً ضَنْكاً ضَيِّقَةٌ شُديدَة ( في قبْره )

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا إِنَّا وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا الْأُنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى الْإِنَّا فَقُلْنَا يَكَادُمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوَّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى النَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعْرَىٰ الْإِنَّا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ اللَّهِ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَيْكَادُمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ للايبكي ﴿ فَأَكُلا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُنْمَا سَوْءَ لَهُ مَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى الْمِثَا مُح الْجُنْبُ لُهُ رَبُّهُ وَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ إِنَّ قَالَ الْهَبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقً فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا اللَّهِ وَمَنَ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحُشُّرُهُ بِيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ الْإِنَّا قَالَ رَبِّ لِمُحَشِّرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْكُنْتُ بَصِيرًا الْوَبْنَا

■ يَهْدِ لَهُمْ يُبَيِّن الله لَهُمَّ مآلهم = لأولى النُّهَى لِذَوِي العُقُولِ = لِزَاماً لازمأ صال ■ آناءِ اللَّيْل ساغاته ■ أَزْوَاجاً أصنافاً من الكفار ■ زَهْرَةَ الحياة زَينتها وبهجتها ■ لِنَفْتِنَهُمْ فيه لنجعلُه فِتْنَةً لهم ■ نخزی نفتضيح ■ مُترَبّصٌ مُنتَظِرٌ مَآلَهُ الصّراط السّوي

> الطّريق المُسْتَقِيم

قَالَ كَنَالِكَ أَنْتُكَ ءَايَنْتُنَا فَنَسِينَهَ ۖ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَى إِنَّا وَكَذَلِكَ نَجُزِى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقَىٰ الْإِنَّا أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِيمِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ الْأَنَّ وَلَوْ لَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى إِنَّا فَأَصْبِرُعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنْءَانَا مِي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّا اللَّهُ وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ ۗ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيْ وَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الْآلِي وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَعَلْكَ رِزْقًا تَعَنْ نَرَزُوْلُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى النَّا وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن رَّبِّهِ عَلَمْ اللَّهُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى إِينَا وَلَوَأَنَا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِمِن قَبْلِهِ لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن قَبْلِأَن نَّذِلِّ وَنَحْزَى الْآلُ قُلْكُلِّ مِّرَبِّصُ فَتَربِّصُ فَتَربِضُواْ فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْوَبِّيَّ



# النبيناء المنافعة الم

### بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْمِرُ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ الْ اللَّهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهُ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَّبِهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ إِنَّ لَاهِيَةً قُلُوبُهُم وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوى ٱلَّذِينَ ظَامَواْ

هَلْهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تُبْصِرُون ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنْ أَحَلَمِ بَلِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ

الله مَاءَ امنَتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهُ أَفُهُمْ يُؤْمِنُونَ

الله وَمَا أَرْسَلْنَاقَبُلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْمِمْ فَسَّالُوا أَهْلَ

ٱلذِّ حَرِإِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ أُمُّ صَدَفَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ١

لَقَدُأُنزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُون إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اقترَّبَ قُرُبَ وَدَنَا

أسَرُّوا النَّجُوَى
 بالَغُوا في إِخْفَاء
 تَنَاجِيهمْ

■ أضُغنَاثُ أخلامِ تَخالِيطُ أخْلامِ

ً = جَسَداً

أجْسَاداً

فِيهِ ذِكْرُكُمْ

چيو يو مرحم شرَفُكُمْ وَصِيثُكُم

> نفخيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

جوازاً ان الأمال

٦ حـركات لزوماً 🛑 مدًّا او\$او ٦ جـوا احـن ٤ او ٥ حركات 🙆 مدّ حــركتــــا

■ كُمْ قَصَمْناً كثيراً أَهْلَكُنَا

بأسنا
 عَذَابَنا الشَّدِيدَ

◄ يَرْ كُضُونَ
 يَهْرُبُونَ مُسْرِعِينَ

أترفتهم فيه
 نُعَمْتُمْ فيه فَبَطِرْتُمْ

■ حَصِيداً كالنَّبات

المَحْصُودِ بالمُناجل

خامدین
 کالناً رالیی

سكن لَهِيبُهَا لَهُواً

ما تَتَلَهًى به مِن صَاحِبَةٍ أو ولدٍ

فَيَدْمَعُهُ
 يَمْحَقُه ويُهْلِكُه

■ زَاهِق 
 ذَاهِبٌ مُضْمَحِلً

الُويْلُ الْهَلَاكُ أَو العَذَابُ أَهِ العَذَابُ أَهِ

العذابُ أو الخِزْيُ لا يَسْتَحسِرُونَ

لا يُكِلُّونَ ولا يَتْعَبُّونَ يَتْعَبُونَ

لا يَفْتُرُونَ
 لَا يَسكنُون عن

لا يسكنون عن نشاطهم في العبادة

يُنشِرُونَ
 يُحْيُونَ المُوتَى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَ هَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ اللهُ

لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت تِّلْكَ

دَعُونهُمْ حَتَى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَيدِينَ (١٠) وَمَاخَلَقُنَا

ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ إِنَّ لَوْأَرَدُنَاۤ أَنْنَنَّ خِذَ لَمُوا

لَّا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّآ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ إِنَّ مَلْ نَقُذِفُ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَقّ

عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ

المن وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ الْآلَ يُسَبِّحُونَ الْيَاكُواللَّهَارَ

لَا يَفْتُرُونَ الْنَا أَمِ التَّخَذُوا عَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

اللهُ اللهُ

عَمَّايَصِفُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُسْتَلُّعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ الْمِهُمُ اللهُ المُ

وَذِكْرُمَن قَبَلِي بَلَأَ كُثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْرَضُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرِضُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرِضُونَ الْمُعْرَفِي الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرِضُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرِضُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرِضُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرِضُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرَفِهُمْ مُعْرَفِهُمْ مُعْرَفِهُمْ اللَّهُ عَلَمُ وَلَا يَعْلَمُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرِضُونَ الْمُعْرَفِهُمْ مُعْرَفِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُعْرَفِهُمْ مُعْرَفِهُمْ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ مُعْرَفِهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ
 ادغام، ومالا يُلفظ

ا مد ۲ حركات لزوماً و مدًا او او جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ا مد حسركتانان مُشْفِقُونَ
 رَبْقاً
 مُلْتَصِقتَيْنِ
 بلا فَصْلٍ
 فَقَتَقْنَاهُمَا
 فَصَلُالِ دُصْلُالِ

فَصَلْنَا يَيْنَهُما رَوَاسَي جَالاً ثَوَابِتَ

ان تيميد النكلا تضطرب فلا تثبت فلا تثبت طرقا واسعة مصونا من الوقوع أوالتغير يدورون المنبخون المنبخون المنبخون المنبخون المنبئوكم وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١٩ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا المُبْحَنَهُ بَلْعِبَادُمُّ كُرَمُونَ إِنَّ لَايسْبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ عِنْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ عَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِللَّهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِك بَحُزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَالِكَ بَجُرِي ٱلطَّلِمِينَ آنِ أَوَلَمْ يَرِٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَّا رَتْقًا فَفَنْقُنْهُ مَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَكَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَكَّاهُمْ يَهْ تَكُونَ الْآَثَا وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مِّخَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ الْآَنِ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ الْآيُ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَ إِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ إِنَّ كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ ٱلْمُوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّوَٱلْخَيْرِفِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (وَآ)

■ لا يَكُفُونَ لا يمْنَعُونَ وَلا يَدْفَعُونَ ■ نَعْتَةً فَجْأَةً ■ فَتَبْهَتُهُمْ تحيرهم وتُدْهِشُهُمْ ■ يُنْظُرُ ونَ يُمْهَلُونَ للتوبة ■ فَحَاقَ أخاط أو نَزَلَ ■ نَكُلُهُ كُمْ يَحْفَظَكُمْ · يُصْحَبُون يُجَارُونَ ويمنعون

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الإِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ رِٱلرَّمْ نَن هُمْ كَنِفُرُونَ الْآ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَدَاٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ الْوَيْعَلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ عِمُ ٱلنَّارُ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصرُونَ (أَنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسُنَهُ زِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُوُّكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنِ بَلْهُمْ عَن ذِكِر بِهِم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّا أَمْ لْمُهُمَّ اللهَ أُتُمَّنَّعُهُم مِّن دُونِنَا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّ لَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأُ فَالْايرُونَ أَنَّانَأْتِ ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَالِمُونَ الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَالِمُونَ

ا نفحة دُفْعَةً يُسِيرِةً ■ القسط العدل . أو ذَوَاتِ الْعَدْل ■ مِثْقَالَ حَبَّة وَزْنَ أَقلُّ شيء ■ مُشْفِقُونَ خَائِفُونَ ■ التماثيل الأصنام المصنوعة بأيْدِيكُمْ ■ فَطَرَهُنَّ أَبْدُعَهُنَّ نصف الخِنزب ۳۳

قُلْ إِنَّكَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ ﴿ وَكَبِن مَّسَّتَهُ مَنفَحَةً مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِلُنَّا إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ إِنَّا وَنَصَعُ ٱلْمَوَّذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبّ لِمِ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيُنَ ابِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ النا وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ الْأَنِي الْمُنَّا ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيُنَ إِبُّوهِ مِي رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ الْآنِ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقَوْمِهِ مَاهَنْدِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ إِنَّ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَ نَالْهَا عَبِدِينَ إِنَّ الْمُاعَبِدِينَ قَالَ لَقَدُ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُأَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ (فَ قَالَ بَل رَّبُّكُمُ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَّا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ الله وَتَأْلله لَأُكِيدُنَّ أَصْنَمَكُم بَعَدَأَن تُولُّوا مُدّبِرِينَ الله الله وَتَألله وَلَأَكُم بِعَدَأَن تُولُّوا مُدّبِرِينَ الله

جُذَاذاً
 قِطَعاً وَكِسَراً
 أَنْكِسُوا
 البطل
 أَنْ
 كلمة تَضَجُر
 وكراهية

■ نافلة

زِيَادَة عما سَأَل

فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّاكَ بِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ اللهِ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَائِ وَالْهَتِنَ آ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَندَائِ وَإِنَّا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللهِ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرُهِمْ الْآَيُ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ النَّا قَالُواْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْدَائِ الْمُتِنَايِّ إِبْرُهِمْ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ ، كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسُّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِ مَ فَقَالُو أَإِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ إِنَّا أُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُ وسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلا ءِ يَنطِقُونَ ﴿ فَالَ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيَّا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لِكُرُ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْإِنَّا قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَأَنْصُرُ وَاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنْخُ فَعِلِينَ الْإِنَّا قُلْنَا يُنَارُكُونِي بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِهِمَ الْأَنَّا وَأُرَادُواْ بِهِ كَيْدُافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ الْآَبُ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بُرِكْنَا فِيهَا لِلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَا فِلَهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 انغام، ومالا يُلفَظ
 انغام، ومالا يُلفَظ

■ قَوْمَ سَوْء فساد وفعل مَكْرُوهِ ■الْحَرْثِ الزُّرْعِ ■ نفَشَتُ فيه رَعَتْ فيه لَيْلاً بلا زاع ■صَنْعَةَ لَبُوس عَمَلَ الدُّرْعِ التحصنكم لتحفظكم وَتَقِيَكُمْ ■ بَأْسِكُمْ حَرْبِ عَدُوِّ كُم ■ عَاصِفَةً شَديدَةَ الهُبُوب

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَ آءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ اللهُ وَلُوطًاءَ انْيَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَرِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ الْأَنِي وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسْتَجَبُنَا لَهُ فَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ) وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُولْ عَايَدِينَ آ إِنَّهُمْ كَانُولْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ الْآلِا وَدَاوُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْخُرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ الْأَبِّ فَفَهَّ مَنْهَا سُلَيْمَنْ وَكُلًّا ءَانْيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ الْإِلَى وَعَلَّمْنَ لُهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُهُمْ شَكِكُرُونَ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِي بِأَمْرِهِ عِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

المحددة المحد

يعوضون هـ
 في البحارِ
 الستخراج.
 فائسها
 قبل هو إثياس
 قبل هو إثياس
 يُونُسَ عليه
 مُغاضِباً
 مُغاضِباً
 قُوْمِهِ لِكُفْرِهِمْ
 فَوْمِهِ لِكُفْرِهِمْ
 فَوْمِهِ لِكُفْرِهِمْ
 فَضْبُانَ عَلَى

يحبْس وَتَحْوِه رَغَباً ورَهَباً طَمَعاً وَخَوْفاً خاشعين

مُتَذَلِّلِينَ مُتَذَلِّلِينَ خاضِعِينَ

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ اللَّهُ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ (اللَّهُ الرَّاحِينَ (اللَّهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَابِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ إِنَّهُ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ سِنَ ٱلصَّعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ سِنَ ٱلصَّعِينَ الله وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّالِحِين الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهُبَ مُعَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تُقَدِرَ عَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُحْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْحَارِكَ إِنَّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ الله فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ أَوْوَهُبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرُهَبًا وَكُلُوا لَنَاخَسِعِينَ شَيَ

■ أخصنت خفظت وصائت ■ أَمْتُكُمْ ملتكم تقطعوا أمرهم تَفَرَّقُوا في دينهم فرقأ ■ حَدَب مُو تَفِع مِنَ الأرص ■ يَنْسِلُونَ يُسْرِعُونَ النُّزُولَ ■ شَاخصَةٌ أَبْصَارُ مُرْتَفِعةٌ لا تكادُ تَطْرِفُ ■ حَصَبُ جَهَنَّمَ وَقُودُهَا ■ زَفِيرٌ تَنَفُّسُّ شَدِيدٌ

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَ نَتُ فَرُجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ لَأِنَّا إِنَّ هَاذِهِ ع أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ إِنَّا وَتَقَطُّ عُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم مَكُلًّا إِلَيْنَارُجِعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ كُلًّا إِلَيْنَارُجِعُونَ ﴿ إِنَّا فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤُمِنُّ فَالْاكُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ وَكُلِبُونَ لَأَنَّ وَحَرَرُمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ حَقَّ إِذَا فَنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ الْأَقَى وَاُقْتَرَبُ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَرُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يُنُويِّلُنَا قَدِّكُنَّا فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَنْدَا بَلِ كُنَّا ظَالِمِينَ الله إِنَّاكُمْ وَمَاتَعْ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ مَ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ لَوْكَانَ هَتُؤُلَّاءِ ءَالِهَةً مَّاوَرَدُوهَ أَوَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ الْإِلَّا لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ النَّا

لَايسَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ النَّ لَا يَعَرُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلَئَلَقَّا هُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ هَنْذَايُومُكُمُ ٱلنَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ النَّا يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَاءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ ، وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ النَّهُ وَلَقَدُ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِمِنُ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ الْآفِي إِنَّ فِ هَلْذَالْبَلْعُا لِّقُوْمِ عَنبِدِينَ لِأِنَّا وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ النِبُ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَكُ وُحِدٌّ فَهُلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلْءَاذَنكُمُ عَلَىٰ سَوَآءِ وَإِنْ أَذُرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ الْإِنَّا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُ يُمُونَ النَّا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَعُ إِلَى حِينِ النَّا قَالَ رَبِّ أَحْكُم بِالْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ الْبَا المُورَةُ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْحِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْمِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِيْدُ الْعِي

صَوتَ حَرَكَةِ تَلَهُبهَا الْفَزَ عُ الأَكْبَرُ

نَفْخَةُ البَعْثِ

■ السِّجلِّ الصِّحِيفَةِ

■ للْكُتُ على ما يُكْتَبُ فيه

■ الزُّبُورِ الكُتب المُنزَّ لَةِ

■ الذكر اللُّوحِ الْمَحْفُو

■ لَبَلاغاً وُصُولاً إلى البُغْيَة

■ آذَنتُكُمْ أعْلَمْتُكُمْ

مَا أُمِرْتُ به ■ عَلَى سَوَاء مُسْتُوينَ فِي

الإعلام به فتنة لكم

امتحانٌ لَكُمْ

## بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْوِ ٱلرِّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءُ

عَظِيمٌ اللَّهُ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حُمْلَ هَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكْرَىٰ وَمَاهُم بِشُكْرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَكِيرً

الْ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطُنِ مَرِيدِ (أَنَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تُولًاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلَّهُ

وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقُنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ عُّخَلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّهُ بَيِّنَ لَكُمُ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَسَاءُ إِلَى أَجَلِمُّسَمِّى ثُمَّ نُخُرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمْ لِتَبَلْغُواْ أَشُدَكُمْ وَمِنكُم مَن يُنوَقِّ

وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِلِكَ يَعْلَمُمِنَ

بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْجِ بَهِيجِ (أَنْ

■ تذهَلُ تَغْفُلُ وتُشْغُلُ

ا زَلْوَلَةَ السَّاعَة أهوال القيامة

وشدائدَهَا

■ مَريد عَات مُتَجَرُّ د

> للفساد ■ نطفة

مَنِي ■ عَلَقَة

قطعةِ دَم جامدٍ

■ مُضغة قِطْعَةِ لَحم

قَدْرَ مَا يُمْضَغُ

■ مُخلَقة

مُسْتبينَةِ الخَلْق مُصَوَّرَةِ

 لتَبْلُغُوا أَشْدَكُمْ كَمَالَ قُوتَكُمْ

وعَقْلِكُمْ ■ أرْدَلِ العُمُر

أخسيه ؛ أي الخرف والهرم

■ هَامِدَةً

يَابِسَةً قَاحِلَةً

■ رَبَتْ

ازْدَادَتْ

وانْتَفَخَتْ ■زَوْج بهيج

صِنْف حَسَن

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُحْيِ ٱلْمَوْتِيَ وَأَنَّهُ مَكِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ الله وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ( ) قَانِي عِطْفِهِ وليضِلُّ عَن سَبِيلُ اللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قُدُّ مَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلُّمِ لِلْعَبِيدِ (إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرُفِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ عَسِرَاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَلِكَ هُوَ الصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ الْإِلَّ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَأَقُرُبُ مِن نَّفَعِهِ عِلْمِ لَبِئُسَ ٱلْمُولَى وَلِبْئُسَ ٱلْعَشِيرُ (اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ لُوْإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايْرِيدُ (إِنَّا مَن كَاتَ

■ ثَانِيَ عِطْفِه لاوياً لِجَانِبِهِ تكبرأ وإباءً ■ خزي ذُلِّ وهَوَان ■ عَلَى حَرْفِ قلق وتَزَلُّول في الدِّين ■ الْمَوْلَى النَّاصِرُ ■ العَشِيرُ الصَّاحِبُ المعَاشِرُ ا بسبب بحبل ■ثُمَّ لْيَقْطَعُ ثمَّ لْيَخْتَنِقْ بِه

يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبِ إِلَى

ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقُطُعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ (فَا)

الصّابِينِينَ عَبَدَةَ الملائكةِ أَو الكواكبِ عَقَى عَلَيْهِ الكواكبِ ثَبَّتَ وَوَجَبَ اللهَ البَالِغُ نهايَة المُحرَارَةِ المُحرَارَة



وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَنتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْزَأَتَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلِجِبَالُ وَٱلشَّجِرُ وَٱلدَّوَابُ وَكَثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلنَّهُ وَكَثِيرُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنُصِمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ قُطِّعَتُ هُمْ ثِيَابٌ مِّنْ الرِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمُ ٱلْحَمِيمُ الْحَمِيمُ إِنَّا يُصْهَرُ بِهِ مَافِي بُطُونِهِ وَأَلْجُكُودُ إِنَّ وَلَهُمْ مِّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ إِنَّ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ اللهُ يُدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرُ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤًا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ آَتِنَا السَّاهِمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿

= المسجد الحرام مكة ( الحَرَم )

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فِيهِ الباد

الطَّارِيءُ غيرُ المقيم

■ بالحاد

ميل عن الحقِّ إلى الباطل

بَوَّأْنَا لِإِبْراهِم

وَطَّأْنَا . أُو بَيُّنَّا لَهُ أَذُنْ في النّاس

نَادِ فيهم وأغلمهم

■ رجالاً مُشَاة

■ ضامِر بعير مهزول

من بُعْدِ الشُّقَّةِ ■ فَج عَمِيق طَرِيقِ بَعِيدٍ

بهيمة الأنعام

الإبل والبَقر والغنم ثم ليقضوا

تفشهم يزيلوا أدرانهم وأوساخهم

= حُرُمَاتِ اللهِ تكاليفَه في

الحج وغيره

■ الرُّجْسَ القَذَرَ ، وهو الأوثان

 قَوْلَ الزُّور الكذِب

وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الْمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَرَكُفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَمُن عَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيَّا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (أَنَّ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِأَلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأَنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللَّ لِيَشَّهُ لُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَنَّ عَلَى مَارُزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرَّفَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُّوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (أَبَا لَكُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِهِ } وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَا جَتَكِيْبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قُولَ ٱلزُّورِ (أَبَّ

■ حُنَفَاءَ لله مائِلين عن الباطل حُنَفًا ءَ لِلَّهِ عَثْرَمُشْرِكِينَ بِهِ = وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِن إلى الدِّينِ الحقِّي ■ تهوي به الرّيخ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِقٍ تُسْقِطُه و تَقْذَفُه ■ مَكانِ سحيق موضع بعيد الْآيَّ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرِيرُ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ■ شَعَائِرَ اللهِ البُدُن المهداة لِلْبَيْتِ المعظم النَّهُ لَكُونِهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسَمِّى ثُمَّ مَعِلُّهَ إِلَى ٱلْبَيْتِ ■ مَحلَّهَا وجُوبُ نحرها ■إلى البيتِ العتيق ٱلْعَتِيقِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ الحرّم كلّه ■ مَنْسَكاً ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ إِرَاقَة دماء قُرْ بَاناً ◄ بَشُر الْمُخْبتينَ المُتَوَ اضِعِينَ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ الْأَبَّ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتْ لله تعالى وَجلَتْ: خَافَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا ■ البُدُنَ الإبل . أو هي والبَقَرُ رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ الْآثِا وَٱلْبُدْتَ جَعَلْنَاهَا لَكُر مِّن شَعَهِمِ شعائر الله أعُلام شريعتِه ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتَ في الحج ■ صوَافَ قَائمَات صَفَفْنَ جُنُوبُها فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَرِّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا أَيْدِيَهُنَّ وأَرْجُلَهُنَّ ■ وَجَبَتْ جُنُوبُهَا سقطت على لَكُوْلُعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِلَّالَى يَنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا الأرْض بعدَ النَّحْر ■ الْقانِعَ: السَّائِلَ وَلَكِن يَنَا لُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرُهَا لَكُو لِتُكَبِّرُواْ ٱللهَ عَلَى مَا هَدَ نَكُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ نَكُمْ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ

■ المُعْتَرِ

الذي يتعرّض لكُمْ دون سؤال

خَائن لِلأَمَانَاتِ

يُدَفِعُ عَنِ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورٍ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ خَوَّانِ كَفُورٍ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآَثِ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلُولَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُواتٌ وَمُسَاجِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَبُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوعَتُ عَنِيزُ اللَّهُ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّا هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكُوٰ ةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكر اللَّهِ الْمُنكر اللَّهِ المُنكر وَ لِلَّهِ عَنْقِبَ أُو الْأُمُورِ (إِنَّا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَثُمُودُ (إِنَّا وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ (إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَقَوْمُ لُوطِ (إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعَالَدُ وَثُمُودُ (إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ وَقَوْمُ لُوطِ (إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ وَقُومُ لُوطِ (إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ فَالَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلّمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عِلَّا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْكُ عِلَّا عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلَّهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عِلَّا عَلّ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُ فَكُيْفَكَ كَانَ نُكِيرِ إِنَّ فَكُأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَظَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ (فَعَ) أَفَامْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ هُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصِلُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُورِ إِنَّا

■ صوامع مَعَابِدُ رُهْبَانِ النَّصَارَى بيع بيع كَنَائِسُ النَّصَارَى ■ صَلَوَاتٌ كَنَائِسُ الْيَهُود ■ أصْحَابُ مَدْيَنَ قَوْمُ شُعَيْبِ ■ فَأَمْلَيْتُ للْكَافِرينَ أمهاتهم وأتحرث عقوبتهم ■ کَانَ نکیر إنْكَارِي عَلَيْهِمْ بالعقوبات ■ فكأيّن فكثير خاوية عَلَى غروشها خَرِبَةٌ متَهدُّمَةٌ.

أو خَاليَةٌ

من أهلِها عقصر مَشيدٍ

مَرْفُوع البنيان

المُعَاجِزِينَ طَلَاتَينَ أَنْ يَفِرُوا طَلَاتَينَ أَنْ يَفِرُوا من عذابنا فَرَأُ الآياتِ قَرَأُ الآياتِ المنزلة عليه في أَفْنِيتِهِ في أَفْنِيتِهِ في أَفْنِيتِهِ فيما يقرؤه أَفْنِي الشّبّة فيما يقرؤه تشخيت تطمينً و تَسْكُنَ تَعْضِبَ

مِرْيَةٍ
 شَلكُ وقلَق

وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ, وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِّمَّاتَعُدُّونَ الْآَوَ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ (أَنَّ كُرِيمٌ فَأَنَّ وَأَنَّ كُرِيمٌ وَٱلَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَلِتَنَامُعُجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَبُ ٱلْحَجِيم الله وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطُنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فِيكُنسَخُ ٱللهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ ثُمَّ يُحَكِمُ اللَّهُ عَاينتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ (أَنَّ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتُنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِ مِمَّرَضُّ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (إِنَّ وَلِيعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْأِنَّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَقِمِّنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُوْمِ عَقِيمٍ (٥٠)

■ مُدْخَلاً يَرْضَوْنهُ الجنَّة . أو دَرُ جَات رفيعة فيها أُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ظلِمَ بِمُعَاوَدَةِ العقاب



ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِنِيِّلَهِ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعُكِمِلُواْ أَلصَّ لِحُنتِ فِي جَنَّ بِٱلنَّعِيمِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ عَذَابٌ مُّهِ مِنْ إِنَّ ا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ لَكُنْ خِلْنَاهُم مُّنْ خَلَا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَ لِيمُ حَلِيمٌ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَ اللَّهُ اللَّ مَاعُوقِبَ بِهِ عَثْمٌ بُغِي عَلَيْ لِيَ نَصْرَتُ هُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله عَلَى الله هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ أَلُوْتُ رَأْتُ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ الْحَمِيدُ اللَّهِ الْحَمِيدُ مُنْسَكاً
 شريعة خاصَّة
 سُلْطاناً
 حُجَّة وبُرهاناً
 يَسُطُونَ
 يَشِطُونَ
 وَيُطِلُّهُونَ
 غَيْطاً

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُدْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَّهُ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّحِيمٌ (فَ اللَّهَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ اللَّا لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَّى مُّسْتَقِيمِ (إِنَّا) وَإِن جَنْدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَلَّهُ أَلَّهُ يَعَكُمُ بينكم يُومُ الْقِيدَة فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ الْآنَا ٱلمُرتَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مِنْ لَطَنا وَمَا لَيْسَ لَمْ مِيهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللَّهِ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنْكَرِيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلْذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأَنَبِّتُ كُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْسَ الْمَصِيرُ (اَنَّا اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشْسَ الْمَصِيرُ (اَنَّا

■ مَا قَدَرُوا الله مَا عَظَّمُوهُ

■ اجْتَبَاكُمْ اخْتَارَكُمْ لدِينه وعبادته

ضِيقِ بتكْلِيف يشق



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ إِ وَإِن يَسْلُمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايسَ تَنقِذُوهُ مِنْ هُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهِ مَاقَكَدُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُوعَ عَزِيرٌ لِنَّا ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْمِ عَزِيرٌ لِنَّا ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَكَيْمِ كَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمُّ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱلسَّجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَالْفَعَكُواْ ٱلْحَيْرِلَعَلَّاكُمْ تُقْلِحُونَ ١ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ عَمُواْجَتَدُ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةً أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ هُوسَمَّنَكُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنْذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَمُولَ كُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ الْإِنَّا سُورَكُو الْمُؤْمِنُونَ

# بِسَ لِيَّلَهُ ٱلرَّمْوِ ٱلرَّمْوِ الرَّمْوِ الرَّحْدِ

قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُولِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ

فَعِلُونَ الْ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ الْ إِلَّاعَلَى

أَزُورِجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿

فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُوَّ

لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِن

سُلَالَةِ مِن طِينِ الْأِنْ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ النِّنَا ثُمَّ اللَّهُ اللَّ

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحُمَّاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خُلْقًا

ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّكُمْ بِعَدَ ذَلِكَ

لَمِيِّتُونَ الْآَنِ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُبْعَثُونَ اللَّهِ وَكُفَّدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

أَفْلَحَ المؤمِنُونَ
 فَازُوا وَنَجَوْا

■ خاشِعُونَ

مُتَذَلِّلُونَ خَائِقُونَ • اللّغو

مَا لَا يُعْتَدُّ بِه

= العَادُونَ

المُعْتَدُونَ

أعْلَى الجِنَانِ

■ سُلالَةٍ

خُلاصَةٍ

قرار مَكِينِ
 مُسْتَقَر مُتَمَكِّن ،

مستقر متمحن وهُوَ الرَّحِمُ

■ علَقَةً

دَما مُتَجَمِّداً

المُضْغَةُ الله

قِطْعَةً لحم

قَدُرَ ما يُمضَغُ قَتَبَارَكَ اللهُ عُ

تعالى أو تكاثر

خَيْرُه وَإِحْسَانُهُ

■أحْسَنُ الخالِقينَ

أَتُّقَّنُ الصَّانِعِينَ .

أو المُصَوِّرِينَ •سَنْعَ طَ الق

■سَبُعَ طَرَائق سَبُعَ سَمَوات

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغاد، ومالا بُلفظ

مد ۲ حركات لزوماً 🌑 مدّ ۲ او ١٤ و ٢ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدرِ فَأَسُكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ - لَقَادِرُونَ (إِنَّ الْمَا فَأَنْشَأَنَا لَكُرُ بِهِ - جَنَّتِ مِّن يَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الْإِنَّ وَشَجَرَةً تَغَرُّجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلَّا كِلِينَ إِنَّا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَ مِلْعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَفِعُ كَثِيرَةً أُ وَمِنْهَاتَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا لَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَفَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُرْمِّنَ إِلَيهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ (إِنَّا فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَاهَذَا إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُكُمُ ثِرِيدُأَن يَنْفَضَّ لَعَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَافِي عَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلْ بِهِ عِنْ أَنْ فُرَيِّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ (٢٠) قَالَ رَبِّ أَنصُرُني بِمَاكَذَّبُونِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِٱلْقُولُ مِنْهُم مَّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو الْإِنَّهُم مُّغْرَقُونَ (الْآ)

■ بقدر بمِقْدَار الحَاجَة والمصلحة ■ شجرة هِي شجرةً الزيتون ■ بالدُّهْن بالزَّيْتِ ■ صِبْغ للأكلينَ إدّام لَهُمْ = الأنعام الإبل والبقر والْغَنَم ■ لَعِبْرَةً لآيةً وَعِظَةً ■ يتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يترأسَ وَيَشْرُفَ عَلَيْكُمْ ■ به جنَّةٌ به جُنُونٌ ■ فَتَرَبَّصُوا بهِ انْتَظِرُوهُ و اصبرُ وا عليهِ ■ بأغيننا برعايتنا وكلاءتنا ■ فَارَ التَّنُّورُ تَنُّورُ الخُبْز المَعْرُوفُ

■ فَاسْلُكْ

فأدْخِلْ

مكاناً أو إنزَالاً

 لَمُبْتَلِينَ لَمُخْتَبرينَ عبادنا بهذه الآيات

■ قَرْناً آخَوِينَ

هُمْ عَادٌ الأولَى

■ المالأ

وُجُوهُ الْقَوْم وَسَادَتُهُمْ

أَتْرَفْننَاهُمْ

تَعَمْناهُمْ وَوسَّعْنَا عَلَيْهِمْ

> هَيْهَات بَعْدَ

■ الصَّحَة

الْعَذَاتُ المُصْطَلَمُ عُثاءً =

هَالِكِينَ كَغُثَاء السيل (حميله)

ا فَيُعْدا فلاكا

 قُرُوناً آخَوينَ أمما أنحرى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لَحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْإِنَّ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (إِنَّا ثُرًّا لَشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ الْآيَا وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا مَاهَنذَآ إِلَّا بِشَرُّمِّ أَلْكُرْياً كُلُ مِمَّاتاً كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بِشَرًا مِّثْلَامِ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ الْنِيُّ أَيُعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ ثُرَّابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ فُخْرَجُونَ الْهِ اللهِ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ اللهَ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالْنَا

ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ الْإِنَّ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ

ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَعُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَالَّهِ مَا نَعُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَالَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

ٱنصُرْني بِمَا كُذَّبُونِ (إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيْصُبِحُنَّ نَدِمِينَ (أَنَّ)

فَأَخِذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ

ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَنشَأْنَامِنُ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ اللَّهُ

مَاتَسْبِقُمِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (إِنَّ أَمُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُمَّا كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رُّسُولُهُ كَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُغُدًا لِّقَوْمِ لِلْأَيُوْمِنُونَ لِنِنَا ثُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَن مُنْبِينٍ الْفَي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبْرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَا فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ اللَّهُ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ( وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( فَا وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ النَّ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هَا فِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ إِنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ إِنَّ فَاذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ إِنْ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ مِيدِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (فَقُ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ الْأِنَّ وَٱلَّذِينَ هُم عِايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (فَقُ وَالَّذِينَ هُربِربِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (فَقَ)

■ تَتُورَى مُتَتَابِعِينَ

علَى فَتَراتٍ جَعَلْناهِمْ

أحَادِيثُ مُجرَّدَ أَخْبَارِ للتَّعَجُّبِ والتلَهِّي

السُلْطَانِ السُلْطَانِ

ُبُرْهَانٍ • قَوْماً عَالِينَ

فوما عالين مُتَكَبِّرِينَ مُتَطاوِلينَ بالظُّلْم

آويْنَاهُمَا
 أوْصَلْنَاهُمَا

■ زَبُوةٍ تَكانَّ ''

مَكانٍ مُرُّ تَفِعٍ عَمِينِ

مَّاءِ جَارِ ظَاهِرِ للغُيُونِ المُنيونِ

ا أُمَّتُكُمْ مِلَّتُكُمْ

 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم تفرَّقُوا في أمْرِ دِينِهِمْ

زُبُراً
 قِطَعاً وَفِرَقاً
 وأخزاباً

غَمْرَتِهِمْ
 جَهالَتِهِمْ
 وَضَلَالَتِهِمْ

■ أَنَّ مَا لُمِدُّهُمْ بِهِ
 خَعَلُهُ مَدَداً هم

مُشْفِقونَ
 خَائِفُونَ حَذِرُونَ

و مد ۲ مركات لزوما ● مد٢ او١ و ٢ جـوازاً
 و مد واجب ١ او ٥ حركات ● مد حــركتـــان

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (أَنَّ الله يُؤثونَ مَاءاتوُ ا يُعْطُونَ ما أَعْطَوْا أُولَتِكَ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَنِقُونَ الْآَ وَلَاثُكُلِّفُ ■ وَ جلةً خَائِفَةٌ أَلَّا تُقْبَلَ أغمالهم نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْبُ يَنطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمُ لِا يُظْلَمُونَ الْأِنْ ■ وُسْعَهَا قَدْرَ طَاقَتِهَا بَلْ قُلُو مُهُمَّ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَنْ الوَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا من الأعمال ■ غَمْرَة عَلِمِلُونَ الآنَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ جَهَالَةٍ وَغُفْلَةٍ ■ مُتْرَفِيهِمْ منعميهم النَّهُ لَا يَحْعُواْ ٱلْيُومِ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْتَصَرُونَ الْآَقُ قَدْ كَانَتْ ءَايْتِي ■ يَجْأُرُونَ يَصْرُ نُحُونَ نْتَلْي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُمُ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَذِيكُ مُسْتَكْبِرِينَ مُسْتَغيثينَ برَبُّهمْ ■ تنكفون بِهِ سَنِمِرًا تَهُجُرُونَ الْإِنَّ أَفَالُمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَّالَمُ يَأْتِ تُرْجِعُونَ مُعْرِضين ■ مُسْتَكْبرينَ به مستعظمين ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ أَمْلُمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ بالبيت المعظّم ■سامواً الْإِنَّ أَمْرِيقُولُونَ بِهِ عِجِنَّةُ بِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ سُمَّاراً حولَه بالليل كَرِهُونَ (إِنَّ وَلُوِ أَتَّبَعُ ٱلْحَقُّ أَهُوا ءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ ■ تهجُرُونَ تَهْذُونَ بالطعن وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ؟ بَلْ أَنْيُنْهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن في الآياتِ ■ به جنّة ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ إِنَّا أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرً بهِ جُنونٌ اخرجاً جُعْلاً وأَجْراً وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ لِآنِ وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ لِيْنَ من المال ■ لَنَا كِبُونَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا مُنْحَرِفُونَ عَن

الْحَقِّ زَائِغُونَ

المنابعة الم

 لَلَجُوا في طُغيانِهم لَتَمَادُوا في

> ضلالِهم وكُفرهم

■يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ. ﴿ أُو يَتَخَيِّرُونَ

> ■ فَمَا اسْتكانُوا فَما خَضَعُوا

وأظْهَرُوا الْمَسْكَنةَ • مَا يَتَضَرَّعُونَ

> مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تَعَالَى بالدُّعَاءِ

> > ■ مُبْلِسُونَ آيِسُونَ من

ایسون من کل نخیر ذراکم

خَلَقَكُمْ وَبَثَكُمْ بالتناسل

■ أساطيرُ الأوَّلِينَ أكاذيبُهم

> المسطورة في كُتُبِهم

■ مَلَكُوثُ المُلْكُ الوَاسِعُ

■ يُجِيرُ يُغِيث ويحْمي

من يَشَاءُ • لَا يُجَارُ عَلَيْهِ

لَا يُغَاثُ أَحَدُ مِنْهُ وَلَا يُمنَعُ

■ فأنَّى تُسْحُرُونَ فكَيْفَ تُخْدَعُونَ

عن توحيده

الله وَلُورَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْآُنِ وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمَ وَمَايَنْضَرَّعُونَ الْإِنَّا حَتَّى إِذَافَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْإِنِي وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُلَ وَٱلْأَفْءِكَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ شَيْ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَّأَ كُرُفِٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشِّرُونَ الْآَنِ وَهُو ٱلَّذِي يُعْمِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوِّلُونَ ﴿ فَالْوَا أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظُمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقَدُ وُعِدُنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَدَامِن قَبْلُ إِنْ هَنَدًا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّهُ قُلِيِّمَ قُلِيِّمَ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ الله عَلَمَ وَرَبُّ السَّمَوتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْمِ الله سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلَا نَتَّقُونَ اللَّهُ قُلْ مَا بِيدِهِ عَلَى اللَّهِ قُلْ مَا بِيدِهِ عَ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْمِنَ سَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ ا أغوذ بك المنتسك وأمتيك بك الشياطين الشياطين ووساوسيم وووساوسيم المغرية ووساوسيم المغرية ووساوسيم الرجعة ووق المكافرة ووساوسيم المكافرة ووقا المكافرة ووقا

بَلْأَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ إِنَّا مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَيْهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَيْهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللّهِ عَمّايضِفُون اللّهُ عَالمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (آأُفُ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيِّي مَا يُوعَدُونَ آتِهُ كَرَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِد رُونَ ﴿ إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِد رُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِد رُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ لَا إِنَّا عَلَىٰ أَن نَّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَلِد رُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نَرْكُ مِنْ لَا إِنَّا عَلَىٰ أَنْ نَرْكُ لَا إِنَّا عَلَىٰ أَنْ نَرْكُونَ الْإِنْ الْإِنْ الْعَلْمُ لَقُلِد رُونَ الْإِنْ الْعَلْمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مُ لَقُلِد رُونَ الْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُ لَقُلِد رُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نَعِدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا لَعُلِقُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَمْ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عِلْكُ مَا عَلَيْكُ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُولِكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عِلَيْكُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَّ عَالْمُعِلِي مِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولِ مِنْ اللَّهُ عَ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ (إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ (إِنَّ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ (إِنَّ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرجِعُونِ ﴿ إِنَّ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كَالَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَقَا بِلْهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرُزخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَاهُمْ يَوْمَعِ ذِوَلَا يَسَاءَلُونَ النَّا فَمَن تُقُلَتُ مُورِينُهُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتُ مُورِينُهُ فَأُولَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ النَّ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ النَّا

غَلَبَتْ عَلَيْنَا
 اسْتُولَتْ عَلَيْنَا
 شقُوتُنا

شَقَاوَتَنا . أو سُوء

> عَاقِبَتِنَا اخستُوا

آنُزُجِرُوا وآبْعُدُوا

مَهْزُوءاً بِهِمْ • فَتَعَالَى اللهُ

ارْتَفَعَ وَتَنَزَّهُ عن العَبَثِ

أَلَمْ تَكُنْءَ ايْتِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُ مِهَا تُكَذِّبُونَ إِنْ قَالُواْ رَبِّنَاعَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ لِإِنَّا رَبَّنَا أَخْرِجُنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الَّذِينَ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ إِنَّا إِنَّهُ كَانَفَرِيقٌ مِّنْعِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرِّحِينَ الْإِنَّ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتِّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ (إِنَّا إِنِّي جَزِيتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصِبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَا بِرُونَ الْإِنَّ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ الْأِنْ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْكَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَالَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَتَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْأِنْ أَفْحَسِبَتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرِيدِ النَّا وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنْهَا

الْمُؤَلِّةُ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الْمُؤْلِدُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللللللّهِ اللل

سدُ ٦ حركات لزوساً ﴿ مدَّ ٢ او ١ او ٢ جبوازاً الله ﴿ ﴿ إِخْفَاهُ اللهُ اللهُ

ءَاخُرَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ عِلْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

ٱلْكَافِرُونَ الْإِنَا وَقُل رّبّ اعْفِرُ وَالْرَحْمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ الْإِنا

#### الجنزن الجنزن ۳٥

فَرَضْنَاها
 أُوْجَبْنَا
 أُحْكامَهَا
 يَرمُونَ
 المُحْصَنَاتِ
 يَقْذِفُونَ
 الْمُغِيقَاتِ
 بالزَّنَا
 بالزَّنَا
 يَدْدأُ عَنْهَا

يَدْفَعُ عِنْهَا

#### بِسُ لِيَّةُ الرَّمْزِأُ الرَّحِيمِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَ آءَايَتٍ بِيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ إِنَّ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُ وَأَكُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِا نَةَ جَلَّدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلزَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (٢) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَداء فَأَجُلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (فَ) وَأَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَرْيَكُن لِأَمْ شُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبِعُ شَهَادَتٍ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ إِنَّا وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ إِنَّ وَمَدْرَقُ الْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِعُ شَهَا لَاتِ إِللَّهِ إِللَّهُ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (١) وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهِ آإِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (١) وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَعْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بَلْ هُو خَيْرُلُّكُمْ لِكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْوَلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيرًا وَقَالُواْ هَاذَ آلِفُكُ مُّبِينٌ اللَّهُ لَّوَلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِّكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ إِنَّ وَلَوْلا فَضِلْ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُّرُ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللللَّ الل إِذْ تَلَقُّونَهُ وَأُلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْم " وتَحْسَبُونَهُ هِيِّنًا وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ فِي وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَّا أَن تَّكُلُّم مِهَذَا شُبْحَنكَ هَنذَا بُهْتَن عَظِيمٌ النَّا يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبِدًا إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ الْإِلَّا اللَّهُ مُتُؤْمِنِينَ الْإِلَّا وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ لِإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثُمَّ عَذَابُ أَلِيمُّ

■ بالإفك أُقْبَحِ الْكَذِب وأفحشه ■ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ جَمَاعَةٌ مِنْكُمْ ■ تَولَّى كِبْرَهُ تَحَمَّلُ مُعْظَمَهُ ■ أفَضْتُمْ فيه خضتم والْدَفَعْتُمْ فيه سَهْلاً لا تَبعَةً لَه • بُهْتَانٌ كَذِبٌ يُحَيِّرُ سامعة لفظاغته

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ الْآلُ وَلَوْلَا

فَضْ لُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رِّحِيمٌ إِنَّا

أُولُوا الفَصْلِ
 الزيادةِ في الدِّينِ
 السَّعَةِ
 الْغَنَى

أَوْ لَا يُقَصِّرُ

= دِينَهُمُ الحَقِّ

جَزَاءَهمَ المقطُوعَ به لَهُمْ

> تستأنسوا تستأذِنُوا

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَ نِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُنُ بِٱلْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَوْلا فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُم مِن أُحدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ لِإِنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَيَعَفُواْ وَلَيَصَفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْمَ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيمَ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيِعْ مَانُونَ الْ يَوْمَهِ ذِيُوفِي مُ اللَّهُ دِينَهُمُ اللَّهُ وِينَهُمُ اللَّهُ هُوا لَحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوا لَحَقَّ ٱلْمُبِينُ الْآَنِ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطِّيِّبِينَ وَٱلطِّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيِهِكَ مُبَرَّءُونِ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتِ اغَيْرَ بِيُوتِ حُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (إِنَّ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَ ٓ أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُواَّزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ النَّهِ النَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَثِرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَنْعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكُنَ لَمُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُلِ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلَيضَرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُومِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآيِهِ ۖ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآبِهِ أَوْأَبْنَآبِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أُو إِخُونِهِنَّ أُوبَنِي إِخُونِهِ ﴿ أُوبَنِي أُخُونِهِنَّ أُونِسَآبِهِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُوالتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرُتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُونُولُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

أطيّبُ وأطهرُ = جُنَاحٌ إثم ■ مَتَاعٌ لَكُمْ مَنْفَعَة ومصلحة لكُمْ ■ يَغْضُوا يَخْفضُوا وينقصوا ■ وَلْيَضْرِبْنَ ولْيُلْقِينَ ويُسْدِلْنَ ■ بخمرهنَّ أغطية رُووُسِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ عَلَى مواضعها ( صُدورهنَّ وما حَوَالَيْهَا) لِبُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن أولى الإربة أصْحَاب الحَاجة إلى النِّساء

لم يَظْهَرُوا
 لم يطَّلغُوا

أزكى لكم

الأيامي
من لا رَوْج
الأيامي
المن لا رَوْج
المروة الله المروة الله المروة المرو

الله نُورُ ... أَوْ مُوجَدُ ... أَوْ مُوجَدُ ... أَوْ مُوجَدُ ... أَوْ مُدَبِّرُ ... أَوْ مُدَبِّرُ ... كُووْ غَيْرِ نَافِدَةٍ حَيْرِ نَافِدَةٍ حَيْرِ نَافِدَةٍ مُضيىء مُتَلالِيءٌ مُتَلالِيءٌ عُنْظُمَ فَعُظُمَ اللهَ عُنْظُمَ اللهَ عَنْظُمُ اللهُ عَنْظُمَ اللهُ عَنْظُمَ اللهُ عَنْظُمَ اللهُ عَنْظُمَ اللهُ عَنْظُمُ اللهُ عَنْظُمَ اللهُ عَنْدُو اللهُ عَنْظُمُ اللهُ عَنْظُمُ اللهُ عَنْظُمُ اللهُ عَنْظُمُ اللهُ عَنْظُمُ اللهُ عَنْظُمُ اللهُ عَنْدُو اللّهُ عَالِمُ عَنْدُو اللّهُ عَنْدُو الْ

والآصالِ أُوَائِلِ النَّهَارِ وأوَاخِره

وأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِما يِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرّاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ \_ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَالِيمٌ (٢٠٠) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مَ وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنَابِ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَنْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنَّ أَرْدُنْ تَعَصَّنًا لِّنَبْغُواْ عَرْضَ لَحْيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الهُمُّ وَلَقَدْ أَنْزِلْنَا إِلَيْكُمْ وَءَاينتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا ﴿ أَلَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُّمِن شَجَرَةٍ مُّبَنِرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشْرَقِيَّةِ وَلَاغْرَبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ نُّورُّعَلَىٰ نُورُ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثُلَ لِلتَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ لِإِنْ فِي بَيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرِفِهَا ٱسْمُهُ مُسَيِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُّوِ وَٱلْأَصَالِ الْبَالْ رِجَالُ لَّا نُلْهِيمِ مِجَدَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينًا عِ ٱلرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّا لِيجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ } وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسُرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَا الْحَجَةَ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدُ اللَّهُ عِندُهُ, فَوَفَّ لَهُ حِسَابَهُ, وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَأَلَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْكُظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِلَّجِيِّ يَغْشَلْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَعَابُ ظُلْمُتُ بِعَضْهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لُورُ يَكُذُيرَنَهَا وَمَنَ لِرِّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ مِنُورًا فَمَالُهُ مِن نُّورٍ إِنَّ ٱلْمُرْسَرَأَنّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَةَ لَّتِ كُلُّ قَدّ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتُسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِكْلِهِ وَيُنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ

■ کَسَراب كالماء السارب ■ بقيعة في مُنْبَسِط مِنَ الأرض ■ بَحْر لُجِّي عَمِيقِ كَثِيرِ الماء ■ يَغْشَاهُ يَعْلُوهُ ويُغَطِّيه ■ صَافًات باسطات أجنحتهن في الْهُواء ■ يُزْجى سَحَاباً يَسُوقُهُ برفق = ز کاماً مُجْتَمِعاً بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ =الْوَدْقَ المطر ■ خلاله فتوقه ومخارجه ■سنا برقه

ضَوْءَهُ وَلَمَعَانهُ

وَيَصْرِفُهُ عِن مَّن يَشَآءُ يَكَادُسنَا بَرُقِهِ عِيذُهُ بَالْأَبْصُن (إِنَّا

مُدُّعِنِين
 مُثقادِينَ
 مُعلِيعِينَ
 يَحيفَ
 يَجُورَ
 جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أَغْلَظها
 وأو كَدَها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَرِ ﴿ إِنَّ إِنَّا لَا أَبْصَرِ وَٱللَّهُ خَلْقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَا يَكِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنَّهُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَنَّ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحُكُمُ بِينَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ (إِنَّ وَإِن يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ لِي يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِر الرِّيَا بُو أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (أَنَّ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَيْ إِلَى هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (إِنْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْفَا بِزُونَ (أَنَّ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهِدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعْرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ (١٠)



ا مُعْجِزِينَ فائتين من عَذَابنا اجْمَاحٌ إِنْمٌ أَو حَرَجٌ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّاحُمِّلْتُمَّو إِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَكُ الْمُبِيثُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلنَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُ ونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَبَعُدُ ذَالِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (اللهُ اللهُ الفَسِقُونَ (اللهُ اللهُ الله وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُولِ مِنْ الْمُصِيرُ (١٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ ثَلَثُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَيْ بَعْضِ كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِيمُ الْأَيْ الْقَوْاعِدُ
 النّساء الْعَجَائِرُ
 مُتَبَرَّ جَاتٍ بِزِينَةِ
 مَا مَلَكُتُم
 مَفَاتِحَهُ
 مَا مَلَكُتُم
 مَفَاتِحَهُ
 مَا فِي تَصرُفكم
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 مُفاتِحَهُ
 أو مكالةً أو حفظاً
 أشتاتاً
 مُفَوِّقِينَ

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَأَلْقُوا عِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ بَ جُنَاحُ أَن يَضَعُن ثِيابَهُ بَ عَيْرَمْتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ اللهُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيهُ إِنَّ لِيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أُوبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أُوبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوَتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوبُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخُولِكُمْ أُوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْ تَاتَافًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّا

 دُعاءَ الرَّسُولِ نِدَاء كم له عليه يستتر بعضكم

■ أمر جامع أمر مُهمَّ

يَجْمَعُهُمْ لَهُ

· يتسلّلُونَ ا منکم

يَخْرُ جُون منكم تذريجاً

> في خفية = لوَاذاً

ببعض في الخروج

بَلاء ومِحْنَةٌ

في الدُّنْيَا تبارك الذي تعالى أو

تكاثر خيره وإحسائه

 نَزَّلَ الْفُرْقَانَ الْقُرْآنَ

■ فتنة

فقَدَّرَهُ هَيَّأُه لِمَا يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعُهُ عَلَىٰ أَمْرِجَامِعِ لِمُ يَذْهَبُواْحَتَّى يَسْتَغَذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ أَوْلَيْ لِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُّعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضَاْقَدُ يَعْلَمُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتُسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّا إِنَّ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْإِنْ مِنْ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِرُقِ الْفِر



تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا

الله الله عند الله السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ

يَكُن لَّهُ مُرْسِكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ لِنَقْدِيرًا إِنَّ الْمُ

نُشُوراً
 إحياء بعد الموت
 كِذِبُ
 أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ
 أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ
 أَكَاذِيهُمْ
 المسطورةُ في
 المسطورةُ في
 كُثُهُمُ
 أُوَّلُ النّهار
 أُوَّلُ النّهار
 جُنُّةٌ
 وَأَحْرَهُ
 بُسْتَان مُثْمِرٌ
 جَنُّةٌ
 رَجُلاً مَسْحُوراً
 غَلَبُ السِّحُرُ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَةَ لَّا يَغَلْقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُغَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمًا وَزُورًا الله وَقَالُوا أَسَطِيراً لَأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُحُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلُ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًارِّحِيمًا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنْذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَدُ نَنْدِيرًا ﴿ أُونُيلَقَى إِلَيْهِ كُنْ أُوْتِكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّظْرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثُلُ فَضَلُّواْ فَكَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَٰ لِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّا كِلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا لِإِنَّا

> )) الله تفحیم الرا: الله قاقلة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

دً ٢ صركات لزوماً 🧶 مدّ ٢ او١٤ ٢ جـوازاً واجب؟ او ٥ حركات 🌑 مدّ حــركتـــان

إِذَا رَأَتْهُم مِّن مُّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا لَأَنْ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَواْ هُنَا لِكَ ثُبُورًا إِنَّا لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل أَذَ لِكَ خَيْرُ أَمْجَتُ أُولُخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُجَزّاءً وَمُصِيرًا فِي لَمَّ مُن فِيهَا مَايَشًا وُوكَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُّولَاءِ أُمْ هُمْ ضَكُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُوا سُبْحَننَكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذَمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَاكَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا ٱلذِّحْرَوكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١١٠ فَقَدُ كَذَّ بُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأُ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

■ زفيرا صُوتٌ تُنَفُّس شديد ■ مُقرَّ نينَ مصفدين بالأغلال = تُبُوراً مَلاكا ■ قَوماً بُوراً هَالكين أو فاسدِينَ ■ صرفاً دَفْعاً لِلْعَذاب عَنْ أَنْفُسِكُمْ

ابتلاء ومِحْنَةً

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١٠٠



عَتُواْ
 تَجَاوزوا الحَدَّ
 في الطُّهْيَانِ
 حِجْراً مَحْجُوراً
 حَرَاماً مُحَرَّماً

عَلَيْكُم البُشْرَى

■ هَبَاءٌ
 كَالهَبَاء

( ما يرى في ضوء الشمس

کالغبار) مَنْثُوراً

مُفَرَّقاً • أُحْسَنُ مَقِيلاً

مَكَانَ اسْترواح

■ بالْغَمَامِ السَّحَابِ الأَّبِيضِ

السحاب البيط الرَّقيق

■ سَبيلاً

طرِيقاً إلى الجَنَّةِ

◄ خَــُدُولاً
 كثيرَ التَّرْكِ

لمن يُواليهِ

■ مَهْجُوراً

مَثْرُوكاً مُهْمَلاً

= رَ تُلْنَاهُ

فَرَّقْنَاهُ آيَةً

بَعْدَ آيَةٍ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَعِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا (أ) يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كُهُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَ آءً مَّنثُورًا النَّهُ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيُومَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وُنُرِّلُ لَلَهِ كَاتُم تَنزِيلًا الْهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلَّاكُ الْحَقُّ لِلرَّحْكَنِ وَكَانَ يُوْمًا عَلَى ٱلْكُنفِرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ عُولُ يَ لَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّا يَوْيَلَتَي لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَكَابَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا (أَنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا إِنَّ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ثُنِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمُّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا (آثَا

 أحسن تفسيراً أَصْدَقَ بَيَاناً وتفصيلا قَدَمَّرْ نَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ ■ أصْحَات البئر ؛ قَتَلُوا نبيهم فأهْلِكُوا ■ قُروناً ■ لَا يَرْجُونَ لَا يَأْمُلُونَ بَعْثاً

الرُّسِّ

■ تبرُّنا أَهْلَكُنَا

نشورا

■ أرأيتَ أنحبرني

■ وكيلاً حَفيظاً

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ( المُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمَ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَكِمِكَ الْكَرْ مَّكَانًا وَأَضَكُّ سَبِيلًا إِنَّ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُرُونَ وَزِيرًا الْآيَا فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِ اينتِنَا فَدَمَّرْنَكُمْ مَدْمِيرًا ﴿ الْآَثِا وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ اللَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَادًا وَتُمُودَا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا (إِنَّ وَكُلَّاضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأُمْثَكُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا الَّهِ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَا لَقُرْيةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوًّا أَهَ ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرُوَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ هَهُ مُوَىٰ هُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَنِ اتَّكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللّ

■ مَدَّ الظُّلِّ بَسَطَّهُ بين الفجر وطلوع الشمس اللَّيْلَ لِبَاساً: ساتراً لكُم بظُلَامِه كاللَّبَاس النَّوْمَ سُباتاً رَاحَةً لأبدانكم ، وقطعا لأعمالكم النَّهَارَئُشُوراً: انْبِعَاثاً من النوم لِلْعَمَل الرياح بُشراً مبشرات بالرحمة صَرِّ فْنَاهُ:أَنْزَلْنَا المطرَ على أنحاء مختلفة

■ كُفُوراً: جُحُوداً

وكفرانا بالنعمة مَرَ جَ الْبَحْرَيْن

أرْسَلَهُمَا في مَجَاريهمًا

■ فُرَاتٌ شَدِيدُ الْعُذُوبَة

أَجَاجٌ: شَدِيدُ

المُلُوحَةِ والمَرَارةِ

■ بَوْ زَخاً: حاجزاً يَمْنَعُ اختلاطَهُمَا

 حِجْراً مَحْجُوراً تَنَافُراً مُفْرطاً

بينهما في الصِّفَاتِ

 نسباً: ذُكُوراً يُنْسَبُ إِلَيْهِمْ

إِنَاثًا يُصَاهَرُ بِهِنَّ

■ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً مُعيناً للشيطان عَلَى رَبِّهِ بِالشِّرِكَ

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَثُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعَبُّدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَا لَأَنْعَكِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَاثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا الْ ثُمَّ قَبَضْ نَهُ إِلَيْ نَا قَبُضًا يَسِيرًا اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلُ الرِّيكَ اللَّهِ يَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿ إِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِبَلَدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ

مِمَّاخَلَقُنْ أَنْعُنُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ فَإِلَّا فَالْمُصَّافَنُكُ بَيْنَهُمْ

لِيَذَّكُّرُواْ فَأَنِيَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا (إِنَّ وَلُوشِئْنَا

لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْبَةٍ نَّذِيرًا لِآفَ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ

وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ

ٱلْبَحْرِيْنِ هَٰذَاعَذَ بُ فُرَاتُ وَهَنذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرُزِخًا

وَحِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ,

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (فَا

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (أَنَّ قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عِسَبِيلًا (إِنَّ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحِيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الْأِنْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ فَالْواْ وَمَا ٱلرَّمْنَ فَ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠ اللَّهِ مُنَارِكُ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوْأَرَادَ شُكُورًا إِنَا وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلنَّابِينَ يَمْشُونَ عَلَيَ ٱلْأَرْضِ هُوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ ٱلْجَهِمُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمَا إِنَّا وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا ٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿ لَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

سبح
 نَرٌ هُهُ تَعَالَى
 عن النقائص

بِحَمْدِهِ
 مُثْنِياً عَلَيْهِ
 بأوصافِ الكمالِ

■ زادَهُمْ نُفُوراً تَبَاعُداً عن الإيمَان

تِبَارَكَ الَّذِي
 تعالى أو تكاثر
 خَيْرُهُ وإخسائه

بروجا
 مَنازِلَ
 لِلْكُواكِبِ
 السيَّارَةِ

خِطفه يَتَعَاقَبَانِ في الضَّيَاءِ والظُّلْمَةِ - مُنْدَاً

■ قَالُوا سَلَاماً قو لا سديداً يَسْلَمُونَ به من الأذَى

كَانَ غَراماً
 لازماً ممتداً ؛
 كلزوم الغريم

لمْ يَقْتُرُوا
 لَمْ يُضَيَّقُوا
 تَضْييقَ الأَشحَاء

■ قَوَاماً
 عَدْلاً وَسَطاً

■ يَلْقَ أَثَاماً عِقَاباً وَجَزَاء مَرُّوا باللَّغُو ما ينبغي أن يُلغَى ويطرَحَ ■ مَرُّوا كرَاماً معرضين عنه ■ قُرَّةَ أَغْيُن مَسَرَّة وفَرَحاً ■ يُجزَوْنَ الْغُوْفَةَ المنزل الرفيغ في الجَنَّةِ ■ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ ما يكْثَرِثُ ومَّا يَعْتَدُ بِكُمْ ■دُعَاؤُكُمْ عِبَادَتُكُمْ له تعالى الزّ اماً مُلازماً لَكُمْ

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللَّهُ يُضَعفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُوْلَتِمِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النِّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنْوُبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا الآلال وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِٱللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا لَيْكَ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّكِنِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنَّا أُوْلَتِهِكَ يَجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَكِرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَنَمًا (١٠٠٥ خَالدينَ فيها حَسُنَتَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِإِنَّا قُلْمَا يَعْبَوُّا بِكُرْرَبِّي لَوْلَا دُعَا وَ حُمَّ فَقَدْ كُذَّ بَتُمْ فَسُوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللَّهُ سُولَةُ السَّنَعِ الْعُ

## المادية المادية المادية

بَاخِعٌ نَفْسَكَ
 مُهْلِكُهَا حَسْرَة
 وحُزْناً
 زوْج كَريم
 صِنْف كَثِير
 النَّفْ

## الله الرَّهُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالِحُلْمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالْمُ الْمُلْمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرَّالِمُ الرَّالِمُ الرَّالْمُ الرّا

طسّم (إِنَّ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ (إِنَّ لَعَلَّكَ بَحْعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّسَا أَنْنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَايَأْنِهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُعَدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ (فَ) فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُواْ أَبْنَنَا فِهَامِن كُلِّ زُوْجٍ كَرِيمٍ الْإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ الْكَ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى آَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّا قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ إِنَا وَيَضِيقُ صَدرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ البُّ وَهُمْ عَلَىٰ ذَنُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (إِنَّا فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ الإنا قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ الْإِنا قَالَ أَلَمْ نُرُبِّكُ سِنِينَ الْإِنا وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

> نفخيم الراء فنفلة

صركات لزوماً 🧶 مدّ ۲ او \$او ٦ جوازاً ، \$ او ٥ حركات 🔘 مدّ حسركتسان

الضَّالِّينَ المُخْطِئينَ لا المتعمدين ■ عَبُّدُت بني إسرائيل اتَّخَذْتَهُمْ عبيداً لك نزَعَ يَدَهُ أخرجها من جيبه المالا ا وُجُوهِ القَوْم وساداتهم أرْجة وأخاهُ أتحر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما ■ حَاشِرينَ يجمعون السَّحُرة عندك

قَالَ فَعَلَنْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (إِنَّ وَتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَدت بَيِ إِسْرَء بِلَ (أَنَ عَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ المُن قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ الْمِنَ عَوْلَهُ وَاللَّهُ مَا لَا تَسْتَمِعُونَ الْفِي قَالَ رَثُّكُمْ وَوَرَبُّ عَابَا بِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ أُلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونُ إِنَّ إِنَّ الْأَوْلِينَ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كُنْكُمْ تَعْقِلُونَ (إِنَّ قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَيَّ قَالَ أُوَلُوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينِ (إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْآِبَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ الْآَبَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ الْآتِا قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَإِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ الْمُ اللَّهُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْأَنِيُ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَابِينَ حَسْمِينَ الْنَا يَأْتُولَكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ الْآَ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ السَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ الْمِثَّا وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْأَنتُم شَّجَتَمِعُونَ (وَبُّ

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ الْأَقَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُمُ مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُواْ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَالِبُونَ إِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (فَ) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (فَ) قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَامِينَ (فَا) رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْإِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلَأُصَلِّبَ الْكُمْ أَجْمَعِينَ الْأَنَّ قَالُواْ لَاضَيْرَ لِنَا الْ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَظُمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَلِينَآ أَنْ كُنَّآ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُونَ (أَفُّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ (آف) إِنَّ هَتُولًا عِ لَشِرْ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ (إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ (إِنَّا كَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ الآق فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُّونِ الْإِنَّ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ (إِنَّ الْأَنَّ كَذَٰ لِكَ وَأُوۡرَثُنَا هَا بَنِي إِسۡرَءِ بِلَ (فَقُ فَأَتّبَعُوهُم مُّشَرِقِينَ (فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

■ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ بِقُوِّتِهِ وَعَظَمَتِهِ

■ تَلْقَفُ تَبْتَلِعُ

■ما يَأْفِكُون

ما يقلِبونه عن وجهه بالتمويه

■لا ضَيْرَ لا ضَرَرَ علينا

اِنْكُمْ مُتَّبَعُونَ يَتَبِعُكُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ

> ■حاشرين جَامِعِينَ لِلْجَيْشِ

■لَشِرْ ذِمَةٌ طَائِفَةٌ قَلِيلَةٌ

عبِت عِيد ■حَاذِرُونَ مُحْتَرِزُونَ

أَوْ مُتَأَهِّبُونَ بالسلاح



مُشْرِقِينَ دَاخِلِينَ في وَقْتِ الشُّرُوقِ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ الْإِلَّا قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ الْآيُ فَأُوْحَيْنَ إِلَّي مُوسَى أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ الْبَالْ وَأَزْلَفْنَاثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ إِنَّ وَأَن ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ الْآ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرُهِيمَ الْآيَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ (إِنَّ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّا عَلِكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدُعُونَ اللَّهُ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَنضُرُّ وِنَ اللِّهُ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَّاءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنْ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ الْإِنْ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ الْأَقْدَمُونَ الْآَيَا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّارَبَّ الْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُوَيَهُ دِينِ الله الله عَلَيْ الله الله عَمْنِي وَسَقِينِ الْإِنَّا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ الْآَلِيُ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّ عِي يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ رَبِّ هَبِ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

مِنْهُمَا الآخرَ

النَّنْقَلَقُ
النَّنْقَةُ

فِرْقِ
قطعة من الماء

كالطَّوْدِ

ا تُرَاءَی الْجَمْعَانِ رَأْی کَلِّ

قَرَّبْنَا هِنالِكَ أَفَرَأَيْتُمْ أَتَأْمَلْتُمْ فَعَلِمْتُم

كَالْجَبَا

أَزْلَفْنَا ثَمَ

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ إِنَّ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَتُةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ إِنْهُ وَأَغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ (إِنَّهُ) وَلَا تُغْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْإِنْ يَوْمَلا يَنفَعُمَالُ وَلا بَنُونَ الْإِنْ إِلَّا مِنْ أَتِي اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (إِنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ الله وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ عِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُم أَوْيِنْكُصِرُونَ الْآفِيَ فَكُبْكِبُواْ فِيهَاهُمْ وَٱلْعَاوُنَ الْأِفَا وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ الْفِي قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنُصِمُونَ الْفِي تَأْللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَال مُّبِينِ الْآُ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآُ وَمَآ أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الْآِنَّ فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ النِّنَ وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ النَّا فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآنِ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَدُّومَا كَانَ أَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَ الْخَرِينَ النَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ النَّا كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (فَنَا إِذْ قَالَ لَمُهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَا إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ الْإِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْإِنَّ وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَنِ فَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ



لِسَان صِدْقِ
 ثَنَاءُ حَسَناً
 لا تُخْزنی

لَا تَفْضَحْنِي وَلَا تُذِلَّنِي

أُزْلِفَتِ الجَنَّةُ
 قُرِّبَتْ وأَدْنِيَتْ

■ بُرِّزَتِ الجَحِيمُ أَظْهِرَتْ

لِلْغَاوِينَ
 الضَّالِينَ عن
 طريق الحَقَّ

فَكُبْكِبُوا
 أَلْقُوا عَلَى

الْعَالَمِينَ نَجْعَلُكُمْ وَإِيَّاهُ سَوَاء

في العبادةِ حَمِيمِ

> شفيق مُهْتَمُّ بنا

■كُرُّةً رَجْعَةً إِلَى

الدُّنْيَا =اتَّبَعكَ الأَّرْذَلُونَ

السَّفْلَةُ من الناس

ۇجُوھِھِمْ مِرَاراً ئسَوِّيكُمْ برَبِّ

وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأُتَّبِعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ الْإِنَّا

فَاحْكُمْ ■ المشخون المملوء ١ريع طريق . أوْ مَكَانِ مُرْتَفِع اآية بناء شامخا كالعلم ■ تغبشون ببنائها . أو بمَنْ يَمْرُ بِكُمْ ■ تتخذون مَصَانِعَ أحُوَ اضاً لِلْمِياه ■ أَمَدُّكُمْ

أنْعَمَ عَلَيْكُمْ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآنِ إِنْ حِسَاجُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ إِنَّا اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الْ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ الْآَلُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ بُونِ الْإِنَّ فَأَفْنَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مِّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُنْ فَأَنِحِيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْأِنَّا ثُمَّ أَغْرَقُنَا بَعَدُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَرَيزُ ٱلرِّحِيمُ الْمَثَا كُذَّبَتُ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ إِيَّالًا إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَقُونَ إِنَّا إِنِّ لَكُرْ رَسُولُ أُمِينٌ الْآَيِّ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْآَيُّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْمِنْ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلُدُونَ الْمِنْ وَ إِذَا بَطَشْتُ مِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ ثَنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ الْآلَا وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدُّكُم بِمَا تَعَلَّمُونَ الْآَثِيُّ أَمَدُّكُم بِأَنْكُم وَبَنِينَ الْآثِيَّ وَجَنَّتِ وَعُيُونِ الْآَثَا إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمِ الْهُمُّ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَ أَوْعَظْتَ أَمْلُمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْمُ

حركتان) تقضيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ٦ صركات لزوماً 🧶 مدّ ٢ او ١ او ٦ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 💮 مدّ حسركتسان

■ خُلُقُ الأُولِين عَادَتُهُمْ يُلَفَّقُونَه ويَدْعُونَ إليه ■ طَلْعُهَا ثَمَّرُهَا أُوّلَ مَا يطلعُ ■ هضيم لطيف أو نضيجٌ أو رُطَبٌ مُذَنِّبٌ ■ فارهين حَادِقِينَ ■ الْمُسَحَّرين المغلوبة عقولهم بكَثّرةِ السُّحْر ■ لَها شرب نصيبٌ مشروب من الْمَاء

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ لَا إِنَّ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ لَا إِنَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (وَثَلَّا وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَالَّهِ مَا ثُمُّو كُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَمْمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّا وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفِيُّ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا ءَامِدِينَ الْفَالَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنَّا وَزُرُوعٍ وَنَخُ لِطَلْعُهَا هَضِيمٌ إِنَّا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ الْأَيْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ لَهُمْ مَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل وَلَا يُصْلِحُونَ الْآَقِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ اللَّهِ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِّ مُّلْنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ قَالَ هَندِهِ عِنَاقَةً لَمَّ اشِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِمَّعْلُومِ إِنَّ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُوا نَدِمِينَ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَحُثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمَ مَّ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَا نَنَّقُونَ ■ عَادُونَ مُتَجَاوِزُونَ الحَدْ في المعاصى النَّهُ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ النَّهُ فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَمَا ■ القَالِين الْمُبْغِضِينَ أَشَدَّ البغض ■ الْغُـابرينَ الْبَاقِينَ في العذاب ■ دَمَّرْ نَا أَهْلَكُنَا أَشَدُّ إهّالك ■ أصحابُ الأَيْكَة البُقْعَةِ المُلتَفَّة الأشجار ■ المُخسرينَ النَّاقِصِينَ لِحُقُوقِ النَّاس • لا تَبْخُسُوا لا تَنْقُصُوا ■ لا تعْشُوا لا تُفْسِدُوا أَشْدَ الإفساد

أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأِنَّا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْفِئْ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَثُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ النَّا قَالُواْ لَيِن لَّمُ تَنتَ مِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْمَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّ بَجِينِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (إِنَّا فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلُهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِه إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ الْإِنَّا أَمُ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ الْآِنَّا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ لِآلِكُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً وَمَاكَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ الْأِنِيُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْفِي كُذَّبَ أَصْعَابُ لْتَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أُمِينُ الْإِنْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْإِنْ وَمَا أَسْعُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ الْوَقُواْ ٱلْكُيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ الْهُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ



وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ المِّهِ

البجيلة الأولين
 الخليقة والأمم
 الماضين

كِسَفاً
 قِطعَ عَذابِ

الظُّلَةِ
 سحابةٍ أظلَّتهم
 ثم أحرقتهم

■ زُبُو الأولينَ كُتُبِ الرُّسِلِ السابقينَ

> • بَعْتَـٰةً فَجُأَة

مُنْظُرُونَ
 مُمْهَلُونَ لِنُؤْمِنَ

أفر أيت
 أخبر نيي

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ الْكِيُّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْآَلِيَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّمِ ثَلْنَا وَإِن نَظْنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ الْمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْإِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْقُ ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ الْهُ وَإِنَّهُ لَكَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكِمِينَ الْهُ كَالَهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ النَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ النَّهُ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ مُّ إِن الْهُ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ (إِنَّ أُوَلَمْ مَا يَدُّ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَالْبَنِي إِسْرَةِ يِلَ اللَّهِ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهِ فَقَرَأُهُ,عَلَيْهِم مَّاكَانُواْبِهِ مُؤْمِنِينَ الْأَقِلُ كَذَلِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَا لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظُرُونَ اللَّهِ أَفْبِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَا هُمْ سِنِينَ الْ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ الْنَا

■ تَقَلُّكُ تَنَقَلَكَ افًاك كَثِيرِ الْكَذب ■ يَهِيمُونَ يخوضون وَيَذْهَبُونَ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ الَّذِي وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ الْإِنَّا ذِكْرَى وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ الَّنَّ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّهُ وَمَايَنُبَغِي لَمُهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ الْآَنِيُّ فَلَا نُدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى الْحَاءَ اخْرَفْتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ إِنَّ إِنَّ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرِبِينَ إِنَّ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ أُنبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ بَرِي اللَّهِ مِمَّاتَعْمَلُونَ اللَّهِ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ لِإِنَّا وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّىجِدِينَ لِإِنَّا إِنَّهُ هُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْإِنَّا هَلُ أُنبِيَّ كُمْ عَلَى مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ النَّا تَنزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ كَذِبُونَ النَّ وٱلشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ الْآَهُ ٱلْمُتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِ مِمُونَ الْ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنَ بَعْدِ مَاظُٰلِمُوا وَسَيَعْكُمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الْإِنا الْمُوا المُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الل

## بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّصْرِ أَلْكِ

طس تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ شَبِينٍ الْأَلَا هُدَى وَبُثْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأُلُونِ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيِّنَّا لَمُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَادَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ (إِنَّ وَإِنَّكَ لَنَّكُقَّى ٱلْقُرْءَاكِ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأُهْلِهِ عِلِيٍّ عَانَسْتُ نَارًاسَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ الْإِلَى فَلَمَّا جَاءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَنْ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ الْإِنَّ يَكْمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (إِنَّ وَأَلِقِ عَصَاكً

فَلَمَّارَءَاهَا مَّهُ مَنَ الْمُحَامِّانُ وَلَيْ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى لَا تَخَفَ

إِنِّ لَا يَخَافُ لَدًى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ

سُوءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخُرُحُ بَيْضَاءَ

مِنْ عَيْرِسُوْءِ فِي يَسْعِ ءَايُتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قُومًا فَسِقِينَ





■ يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عن الرُّشْدِ

يعمون عن الرش أو يَتَحَيِّرونَ

■ آنستُ ناراً أَيْصَرُّ تُها

ابصريها إنساراً بَيِّناً

بشهاب قبس
 بشعلة نارمقبوسة

من أصُّلِها تصُط**َلُونَ** 

تَسْتُدُفِئونَ بها من البردِ

بُورِكَ
 طُهِّرَ وزِيدَ خَيْراً

■ تَهْتَزُّ تَتَحَرُّ كُ بشِيدًة

تتحرك بشدة واضطراب

■ جَانٌّ حَيَّةٌ سريعةُ الحركة

الحركة لَمْ يُعَقِّبُ لَمْ يلتفتْ

ولم يُرْجِعُ على عِقبِهِ

■ جَيْبِكَ فتح الجُبَّةِ حيثُ يخرُجُ الرأسُ

■ سُوءِ

بَرَصِ • مُبْصِرَةً واضِحَةً بيُنَةً

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ
 قفلة

مد ۲ صرحات لزوماً ● مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ۶ او ٥ حرحات ● مد حسرحتان

■ عُلُواً اسْتِكْبَاراً عن الإيمان بها مَنْطِقَ الطَّيْر فَهُمَ أصواتِه ■ فَهُمْ يُوزَعُونَ يُوقف أوائلُهم لتلحقهم أواخرهم لا يخطمنگم لایکسرنگ ويُهْلِكُنُّكُمْ ■ أوزغني

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رُكِيفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ الْأَلَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ ا وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنْ الْمُوالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ إِلَيْ حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدۡ خُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّاكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ المُنا فَنُبُسَّمُ ضَاحِكًا مِن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشَّكُر نِعْمَتُكُ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيٌّ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَانُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ الْإِنَّا وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَأُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَامِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَأَ أَذْبَحَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينِي بِسُلُطُنِ مُبِينِ اللَّهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإِيقِينٍ ﴿ إِنَّا الْحَصْلُ الْمِنْ الْ

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَكَا عَرْشُ عَظِيمٌ الآيا وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ الْآَيُ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ إِنَّهُ ﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ الْإِنَّا ٱذْهَب بِّكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ (١٠) قَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَا ثُكِرِ مُ الْآِنِيُ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (نَبُّ أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (إِبَّ قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ الْآيَا قَالُواْ نَعَنُ أُولُواْ قُورَةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَأَلْأُمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكِ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّهَ أَهْلِهَا أَذِلَّهُ وَكُذَلِكَ يَفْعَلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُخرجُ الحَبْءَ
 الشيءَ المَخْبُوءَ
 الْمسْتُورَ

■ تُوَلَّ عَنْهُم تَنَحُّ عنهُم

لا تَعْلُوا عَلَي 
 لا تَتَكَبَّرُوا

■ مُسْلِمين مُؤْمِنينَ أو مُنْقَادينَ مُنْقَادينَ

تَشْهلُونِ
 تَحضُرُونِ
 تُشِيرُوا على
 أولوا بأس
 نجدةٍ وبالاءٍ
 في الحرب

وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِمَيْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (وَ؟)

■ صاغرون ذَلِيلُونَ بِالأَسْرِ والاستغباد ■ طَرْ فُكَ نَظَرُ ك لِيبُلُونِي لِيَخْتَبرَنِي ويمتحنني ■ نکروا غيروا ا آدُ خلی الصَّرْ حَ القصر . أو ساحَتُهُ · حَسنتُهُ لُجَّةً ظَنَّتُهُ مَاء غَزيراً ■ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مُمَلِّسٌ مُسَوِّى ■ قوارير

زُجَاجٍ إ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَاتَانِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِيَّا ءَاتَنْكُمْ بَلْ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُونَ فَفْرَحُونَ الْآيُ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْنَأْنِينَّهُم بِخُنُودِلَّا قِبَلَ لَمُ مِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَعِرُونَ الْإِنَّا قَالَ يَكَأُيُّهُ ٱلْمَلَوُّ الْيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمِيْ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلْجِنَّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِينٌ الْآيَ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُرِّمِنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُّ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيبُلُونِي ءَأَشْكُرُأُمُ أَكْفُرُومَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ } وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَالَ نَكِّرُ وَالْهَاعَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهُنَدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ الَّهِ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَاكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنِفرِينَ المُ قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ مَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأُسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ ۚ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَيْ قَالَ يَلْقُوْمِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّعَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ الْإِنا وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ سِمَّةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَمِ لَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴿ إِنَّا وَمَكُرُواْ مَكُرُ الْمُعَالِقُونَ الْإِنَّا وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَامَكُرُ المَصَرُّا وَهُمُ لايشْعُرُونَ الْآَيُّ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمُ أَنَّادَمَّرُنَاهُمْ وَقُومُهُمْ أَمُّعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُواْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ (أَفَيُّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِ مِعَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ إِنَّ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اطَّيَّرُنَا بِكَ
 تشاءمُنا بِكَ
 طَائِرُكُمْ
 شُؤْمُكُمْ
 غَمَلُكُمْ
 السيء

■ ئَفْتَتُونَ يَفْتِئُكُمْ الشَّيْطَانُ بَوَسُوسَتِهِ بَوسُوسَتِهِ

تستعة رهط
 أشخاص مِنَ
 الرؤساء
 تقاسمهوا بالله

تَحَالُفُوا باللهِ لَنُسُتَتَهُ و أَهْلَهُ

لَنْقَتُلَنَّهُمْ لِيْلاً

مَهْلِكَ أَهْلِهِ

هَلَاكَهُمْ تَمَوْناهُمْ أَهْلَكُنَاهُم

خاوية خالية أو ساقطة مئتهدمة



يَتَطَهُرُونَ
 يَرْعَمُونَ التَّنزُه
 عَمًّا نَفْعُلُ
 قَدَّرُناهَا
 حَكَمْنَا عَلَيْهَا

مِنَ الْغَابِرِينَ
 بِجُعُلِهَا من
 البَاقِينَ في

العَذَابِ

حَدَائِقَ ذَاتَ

بَهْجَةِ
بَسَاتِينَ ذَاتَ
حُسْنُ
ورَوْتَقِ

يَنْحَرِفُونَ عَنِ الحَقِّ فِي أمورِهم قراراً

■ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

مُسْتَقَرَّاً بِالدُّحُو والتَّسْوِيَةِ وَوَاسِيَى

جِبَالاً ثَوَابِتَ

حَاجِزاً

فَاصِلاً يَمْنَعُ

اخْتَلاطَهُمَا

﴿ فَمَا كَانَ جُوابَ قُومِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْءَالَ لُوطِ مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ (أَنَّ) فَأَنِحَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَكُهَا مِنَ ٱلْغَدِينَ ﴿ فَا مُطَرِّنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ فَا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمْ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلنَّذِينَ ٱصْطَفَىٰ عَالَيْهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَيْرًا مَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِنَّا أُمِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ اللهِ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُور أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهُ ۖ أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ النَّهُ مِنْ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْكَا عَلَيْكَعِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالَهَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ لَهَا رُوسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ أَحْتُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ اللَّهِ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي رَحْمَتِهِ اللهِ مَعَ اللهِ تَعَلَى اللهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللهُ عَمَّا يُشْرِحُونَ اللهُ

> ) فخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مدّ ٦ حركات لزوماً 🌑 مدّ ٢ أو ١٤ و ٢ جوازاً مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان

■ ادارك عِلْمُهُمْ تُتَابَع حتى اضْمَحَلُ وَفَنِيَ ■ عَمُونَ عمي عن دلائلها ■ أُسَاطِيرُ الأُوَّلِين أكَاذِينُهُمُ المسطِّرةُ في كُتُبهمْ ■ ضيق حَرَج وضيق صَدُر ■ زدف لَكُمْ أجفكم ووصل اِلَيْكُمْ ■ مَا تُكِنُّ مَا تُخْفِي وتَسْتُرُ

أَمَّن يَبِدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَء لَنْهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ الْأَنْ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشُعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أُدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفُرُوا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ كُفُرُوا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ كُفُرُوا اللَّهُ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُمَا عَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِنْهَا عَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مِنْهُمَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ أُءِذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابَ أَوْنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ الْآَلُ لَقَدُوْعِدُنَا هَاذَا نَعَنُ وَءَابَ أَوْنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَ آلِ لَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْمِنْ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْمُ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَا يَمْكُرُونَ إِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الإِنا قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِعُضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ لَآيَا وَإِنَّ رَبُّكِ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْتُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (إَنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ فَإِنَّا وَإِنَّ رَبُّكَ لَيعُلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَمَامِنُ عَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ ﴿ وَأَنَّا إِنَّ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ مِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآَلِ

 وَقَعَ الْقَوْلُ دَنَتِ السَّاعَةُ وأهوالها فوجأ جَمَاعَة ■ فَهُمْ يُوزَعُونَ يُوقَفُ أُوَائِلُهُمُ لتَلْحَقَّهُمْ أواخرهم

خَافَ خَوْفاً يَسْتَتْبعُ الموتَ

ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ الْإِنَّا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلشَّعَ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُذِّبِينَ إِنَّ إِنَّ وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ (أَمَّ) ﴿ وَإِذَا ريع الخِرب ٣٩ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُ هُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنِنَا لَا يُوقِنُونَ الْأَنَّ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ■ دَاخِرِينَ صَاغِرِينَ أَذِلَّاءَ فَوْجًا مِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ (اللهُ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَدَّبُتُم بِعَايْتِي وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أُمَّاذَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ المُ وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْمٍ بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (١٠٠٠) أَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكُ لَايَاتِ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ الْآَلَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ أَتُوْهُ دَخِرِينَ الْأَنْ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرُّ ٱلسَّحَابِ

وَإِنَّهُ لَمُدِّي وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ الْآلِالْيَ إِنَّا رَبَّكَ يَقْضِي بَلْنَهُم

بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَا فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى

صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ وَخِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿

■ فَكُنَّتُ ۇ جُوھُھُمْ مَنْكُوسِينَ

■ عَلا فِي

الأرض

وطغي ■ شيعاً أصنافاً في

الخدمة والتَّسْخِير

■ يَسْتُحْيي يَسْتَبْقِي

للخدمة

مَنجَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يُوْمَعِذٍ عَامِنُونَ ﴿ إِنَّهُ وَمَن جَآءَ بِأَلسِّيَّةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِهِلَ يُحْزَون إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنَّا كُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْإِنَّ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ } وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ آلَهُ وَقُلِ لَحُمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ عَايَنِهِ فَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ آتُهُ

المُونِينُ الْقِصَاضِ اللهِ المَّامِ اللهِ اللهِ المِلْ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ المِلمُلِي المِلمُلِي المِلمُ ا

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

طسم ﴿ إِنَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ يَا نَتْلُواْ عَلَيْكَ

مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقُومِ نُؤُمِنُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

فرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ

طَآيِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي فِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُوبِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيبَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَاكُهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَاكُهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ١

■ يَحْذَرُونَ يخافون ■ كانُو ا خاطئين مُذُنِبِينَ آثِمينَ ■ قُرَّةُ عَين هُوَ مُسَرَّة وفرخ ■ فارغا خالياً من كلّ ما سواه ■ لَتُبْدِي به لَتُصرَّحُ بِأَنَّهُ ابنُها ■ قُصيّه اتَّبعِي أُثَّرَهُ ■ فَبَصُرَتْ به أَبْضَرَ تُهُ

■ عَنْ جُنْب مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ يقومُونَ بِتُرْبِيَتِهِ لأجلكم ■ تَقَرَّ عَيْنُهَا تُسَرُّ وَتَفْرَح

نفف الخِنزب ۳۹

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ إِنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعْزَفِي إِنَّارًا دُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا فَٱلْنَقَطَهُ وَعُلْ اللَّهِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمْنَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَطِعِينَ ﴿ وَقَالَتِ أَمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنا أَوْنَتَّخِذُهُ, وَلَداوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَأَصْبِحَ فُوَادُ أُمِّر مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتُ لَنْبُدِي بِمِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصْرَتْ بِهِ عَنجْنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله وَحَرِّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَأُذُلَّكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُدُنَّهُ إِلَى أُمِّهِ كَنْ فَقُرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ النَّهُ

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ, وَٱسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفَلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَ لِلانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ مَ فَأُسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فقضى عَلَيْهِ قَالَ هَنْ امِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينُ (أَنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرُ لِي فَعْفَرَلَهُ وَإِنَّهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ لِإِنَّا فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَا يَرُقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلۡأُمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَامَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٓ أَتُرِيدُأَن تَقُتُلُنِيكُمَا قَنَلَتَ نَفۡسًا بِٱلْأَمۡسِ ۗإِن تُربِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (إِنَّا وَجَآءَ رَجُلٌ مِنْ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُوسَينَ إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقَّتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فُخْرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتُرَقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْأَبَّ

قُوَّةً بَذَنِهِ ونهايةً نُموِّه ■ استورى اعتدل عقله وكمل ■ فَوَكَزَهُ مُوسَى ضَرَّبَهُ بِيَدِهِ مجموعة الأصابع ■ ظهيراً لِلْمُجْرِمِينَ مُعِيناً لَهُمَّ ■ يَتَرَقُّبُ يَتَوَقَّعُ المكْرِوُهُ مِن فرْعونَ ■ يَسْتَصْرُ لَحَهُ يَسْتَغِيثُ بهِ ■لَغُويُّ ضَالً عن الرُّ شيد. ■ يَبْطِشَ يأْخذَ بِقُوَّة وغنف ■ يَسْعَى يُسْرِعُ فِي المشي ■ المالأ وُجُوهَ الْقَوم و كبراءَهُمْ ■ يَأْتَمِرُونَ بِكَ يتشاؤرون

في شأنك

بَلغ أشدُهُ

■ تلْقَاءَ مَدْيَنَ جهتها ا أُمَّةً جَمَاعَةً كثيرة ■ تذودان تُمْنَعَان أغنّامَهُمَا عن المّاء ■ ما خطُّنكُمَا مَا شَأَنُكُمَا ■ يُصْدرَ الرِّعَاءُ يَصْرف الرُّعَاةُ مَوَاشِيهُمْ عن ■ تَأْجُرَنِي تَكُونَ لِي أجيراً في رِّعْي الْغَنَّم

---

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ النَّهُ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونِ وَوَجَدُمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمُا قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرا ٱلرَّعَاء وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ الآيُ فَسَقَى لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ﴿ إِنَّ الْجُمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرُ ﴿ إِنَّ الْجُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخُفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ قَالَتَ إِحُدَاهُمَا يَكَأْبُتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ النَّ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكُ حَلَّ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجِ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ الْإِنَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ۖ وَأَلَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (١)

■ آئس أَبْصَرَ بِوُضُوحٍ

■ جَدُّوَةٍ من النَّارِ عُود فيه نَارٌ

بِلَا لَهَبٍ

■ تصْطَلُونَ تَسْتَدُفِئُونَ

بِهَا من البردِ تهتزُّ

تَتَحَرَّكُ بِشِيَّةٍ واضْطِرَابٍ

■ جَانًٰ حَيَّةٌ سريعةُ الحركة

■ لَمْ يُعَقِّبُ لَمْ يَرْجِعْ

على عقبِهِ ولم يلتَفِتْ

جَيْبِكَ
 فَتْحِ الجُبَّةُ
 حيثُ يَخْرُج
 الرأْسُ

الراس • سُوءِ بَرُص

◄ جَنَاحَكَ
 يَدَكَ الْيُمْنَى

■ الرَّهْبِ الرُّعْبِ والْفَزَعِ

■ ردْءاً

عَوْناً

■ سَنَشُدُّ عَضُدُكَ سَنُقُويكَ

و نُعِينُكَ • سُلْطاناً

تسلطاً عَظِيماً وَعَلَبَةً



صَرْحاً
 بناء عَالِياً
 مَكْشُوفاً
 مَكْشُوفاً
 قَتَبَدُنَاهُمْ
 الْقَيْنَاهُمْ
 وَأَغْرَقْنَاهُمُ
 طَرْداً وَإِبْعَاداً
 عن الرّحمةِ
 عن الرّحمةِ
 الْمُبْعَدِينَ . أو
 المُهْلُكِينَ

■القُرُونَ الأُولَى

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَٰكِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَٰذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي عَابِكَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ,عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلْمُونَ الْآ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَّأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِعَ فَأُوقِدً لِي يَنْهَ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَ لَي صَرْحًا لَّعَ لِيَّ أُطُّلِعُ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَندِينَ الْآَثُ وَأَسْتَكُبُرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ الْآَ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَحِ فَأَنْظُرُكُيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاهُمْ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ إِنَا وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَآ بِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْهَا

أوياً
 مُقِيماً
 سِحُرَانِ
 تَظَاهَرَا
 تَعَاوَنَا

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشُّهِدِينَ لَنِنَا وَلَكِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهُمُ ٱلْعُمُوْوَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتَا وَلَكِنَّا حُنَّا مُرْسِلِينَ الْفَقَ وَمَاكُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتُكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُولْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْعِندِ نَاقَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبِلُ قَالُواْ سِحُرَانِ تَظُنهُ رَاوَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّكُ فِرُونَ اللهِ هُوَأَهُدَى مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَأَهُدَى مِنْهُمَ ٱلبِّعَهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ الْآَيُّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ وَمَنْ أَصْلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَلَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهُ إِن اللهُ لا يَهْدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ (أَنَّ اللهُ لا يَهْدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ (أَنَّ اللهُ الله



وَصَّلْنَا لَهُمْ
 القَوْلَ
 أُنْزلناهُ مُتتابعاً
 مُتواصِلاً

■ يَدُرَءُونَ يَدُفَعُونَ

سألام عليكُمْ
 سلِمْتُمْ منا لا
 تُعَارِضُكُمْ
 بالشَّتْم

نُتَخَطَّفْ
 نُتَزَعْ بسُرْعَةٍ

يُجْنَى إلَيْهِ
 يُجْلَبُ

ويُحْمَلُ إِلَيْه

بَطِرَتْ
 مَعیشتَهَا

طَغَتْ

وتُمَرُّدُكُ فِي

خياتها

كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ الْ

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ اللَّهِ مِنَا ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابِ مِن قَبِّلِهِ عَمْم بِدِ يُؤْمِنُونَ (أَفَيُ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓ اْءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ( ١٠٠٠ عَلَيْ ال أَوْلَيْكِكُ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدُرُءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسّيَّعَةُ وَمِمَّارَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ (فَأَنَّ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ فَالْوَا إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكُ نُنَّخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنا ۖ أُولَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّرْقَامِ نَلْدُنَّا وَلَكِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكَالَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَكِنْهُمْ لَمُ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ

ا إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نقخيم الر

ه مذ ٦ حركات لزوماً ♦ مدً٢ او١٤ ٢ جـوازاً
 ه مد واجب٤ او ٥ حركات ♦ مد حسركتان

إِلَّا قَلِيلًا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ (أَنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ

ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا

يَوْمَ إِذِفَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ الْإِنَّا فَأُمَّامَنَ تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ

صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ الْآَهُ وَرَبُّكَ

يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ لَمُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ

ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ شَيَّ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ

صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَا إِلَّا هُوَّلَهُ

ا مِنَ الْمُحْضَرِينَ مِمَّنْ نُحْضِرُهُ للنَّار أغْوَ يْنَا أَضْلَلْنَا ا فَعَمِيَتْ عليهم خَفِيَتْ واشتبهت عليهم ■ الْخِيرَةُ الاختيار ■ مَا تُكِنُّ مَا تُخْفِي وتضمر

ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا

أرأيتم أرفي أخبر وني
 منومداً مقبر وأيما مُطرداً عيشترون يغترون الباطل عليهم بغناه عليهم بغناه عليهم بغناه تشوء بالغصبية التقويم وتميل التهم وتميل المال لا تشمر بكثرة

قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّا قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ مُ ٱلنَّهَارَسَ رُمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَا أُهُ غَيْرُ ٱللهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبُصِرُونَ لِآنًا وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُمُ ٱلنَّكُ النَّكُ النَّكُ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّهُ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ الْآَنِ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ فِنَ اللَّهِ إِنَّ قَدُونَ كَاكَ مِن قُوْمِمُوسَى فَبغَى عَلَيْهِم وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَأَبْتَغِ فِيمَاءَ اتَّنْكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱللَّهُ نَيْ أَوَأُحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْعُ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَىٰ عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهْلَك مِن قَبْلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوا أَسُدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَكُمُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ عَلَيْ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَدُونُ إِنَّهُ لِلْأُوحَظِّ عَظِيمٍ الْآَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنْهَ ۚ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ اللَّهَ فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ (أَلَّهُ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ إِلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتِ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْ لَا أَن سَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ الْآِلَ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَآءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْ مَآوَ مَن جَآءَ بِٱلسَّيَّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا اللَّهِ عَالَوْنَ الْأَنَّا

■ الْقُرُونِ الأُممِ ■ زِينَتِهِ

ويبتيه مظاهِر غِنَاه وتَرَفِه

> زَجْرٌ عن هَذا التَّمَنِّي

وَيْلَكُمْ

■ لا يُلقَّاهَا لا يُوفَّقُ للعملِ

لِلْمَثُوبَةِ • وَيُكأنَّ اللهَ نَعْجَبُ

تعجب لأنَّ اللهَ عَقْدِرُ

يُضَيِّقُهُ على مَنْ يشاءُ ظهيرا لِلْكَافِرين مُعِيناً لَهُمْ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَال مُّبِينِ (مِنْ الْوَمُ وَمَاكُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ الْحَ فَلَاتَكُونَنَّ ظَهِيًّا لِّلْكَنِفِينَ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّنَّكُ عَنْءَ اينتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَه إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَهُ لَهُ ٱلْحُالَةُ كُرُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٠)

## العَنْ بَاللَّهُ الْعَنْ بَاللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الْحَدِ الْحَدِي الْحَدْمِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدِ الْحَدْ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْ

الَّمْ إِنَّ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُّوا أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّ اوَهُمْ لَا

يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ

صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِ بِينَ (أَنَّ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

ٱلسَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجِلُ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ وَمَن

جَهُدُ فَإِنَّمَا يُجُهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ اللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ اللَّهَ لَعَنَّ عَنِ اللَّهُ لَعَنَّ عَنِ اللَّهُ لَعَنَّ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنَّ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ إِنَّ اللَّهُ لَعَنْ عَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْ اللَّهُ لَعَنَّ عَنِ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْ اللَّهُ لَعَنْ اللَّهُ لَعَنْ عَلَيْ اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْ إِلَّهُ لَلْهُ لَكُولُولُ اللَّهُ لَعَنْ اللّهُ لَلْهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ لَا عَلَيْ اللَّهُ لَلْهُ لَكُولُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ عَنِ اللَّهُ لَلْهُ لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَلْهُ لَكُولُ اللَّهُ لَلْهُ لَكُولُ اللَّهُ لَلْهُ لَهُ عَلَيْكُ عَنِ اللَّهُ لَقُلْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنِ اللَّهُ لَلْهُ لَا لَهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَكُولُ اللّهُ لَا عَلَيْكُ عَنِ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللّ



الا يُفْتَنُونَ لَا يُمْتَحَنُّونَ

بمشاق التّكاليف

■ يَسْبِقُونا يُعْجِزُونَا .

أَوْ يَفُوتُونَا

ا أَجَلَ اللهِ

الوقت المعيّن للجزاء

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١) وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَانَ بُوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدِّ خِلَنَّهُمْ فِٱلصَّلِحِينَ الْ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذًا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةُ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ النَّ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ النَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِينَكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِيهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ إِنَّ وَلَيْحِمِلْ أَثْقًا لَمُ مُ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِمْ وَلَيْسَعُلْنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ النُّنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَفَلِيثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّا

وصيّنا الإنسان المرتاه أمرتاه براً بهما وعطفا عليهما عليهما وعظفا أذاهُم وعظاياكم

أثقالهم خطاياهم خطاياهم الفادِحة
 يَفْتَرونَ

أُوْزَارَكُمْ

يَخْتَلِقُونَ مِنَ الأباطيل تخلُقُونَ إِفْكاً تَكْذِبُونَ كَذِباً. أو تَنْجِتُونَها للكذب

- إِلَيْه تُقْلَبُونَ
   تُرَدُّونَ وَتَرْجِعُونَ
- المُعْجِزِينَ
   فَائِينِنَ من
   عَذَابِه بالْهَرَبِ
- فَأَنِحِيْنَكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِّلْعَاكِمِينَ الْفِيُّ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثُنَّا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْآَا وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَثِّرُ مِن قَبَلِكُم وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَإِنَّا قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (إِنَّ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَنَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ الْآَنِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ عَ أَوْلَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (الْمُثَالِيمُ الْمِثْمَ)

مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ
 سَبَبَ التَّوادَ
 والتَّحابُ
 بينكُمْ
 مأوًاكُمُ النَّارُ
 مَنْزِلُكُمْ
 جميعاً النارُ



نادیکُمْ
 مَجْلِسِکُمْ الَّذِي
 تَجْتَمِعُونَ فِيه

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَا لُهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْمُ وَقَالَ إِنَّمَا أُتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَّا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُولَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّنْصِرِينَ ﴿ فَا مَن لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنَّ مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحَ إِنَّهُ مُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِلَى وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئْبَ وَءَاتَيْنَكُ أُجَّرُهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ ﴿ إِنَّكُمْ لَنَا تُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرَ فَمَا كَانَ جُوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ اتْتِنَابِعَذَابِ ٱللّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصّدِقِينَ الله قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

■ الْغابرينَ الْبَاقِينَ في الْعَذَاب ا سيءَ بهم اعْتَرَاهُ الْغَمُّ بمجيئهم ■ ذرْعاً طَاقَةً وَقُوَّة ■ رجزاً عَذَاباً ■ لا تَعْشَوْا لَا تُفْسِدُوا أشد الإفساد ■ فأخذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ الزُّ لُوَلَّةً الشَّدِيدَةُ ■ جاثمين مَيِّتِينَ قُعُوداً ■ كانوا مُسْتَبْصِرِينَ غقلاء متمكنين

مِن التَّدَبُّر

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرُهِهِ مَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهَلِكُواْ أَهْلِهَا فَالْعَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ الْآيَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُّ أَعَلَمْ بِمَن فِيما لَنُنجِّينَّهُ وَأَهْلُهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ الْآَلُ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ الْآيَا إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ النَّهُ وَلَقَد تَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْنِي فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَّبَيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلسَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ (٢٠٠٠)

وَقَكْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَلَمَن فَكُولَقَدُ جَلَّهُ هُم سُّوسَي بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ الْآُمَا فَكُلًّا أَخُذُنَا بِذَنْبِهِ فَعَنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنَ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱللهُ أُولِياء كُونِ اللهِ أُولِياء كَمْثُلِ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أَوْ إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَ وُتِّ لُوْكَ انْوَاْ يَعْلَمُونَ لَأَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءَ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَضْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعُقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِلَّ فِي ذَلِكَ

سَالِقِينَ
 فَالْتِينَ عَذَابُه
 تعالى
 حَاصِباً
 رِيحاً تُرْميهم
 بالحَصْبَاءِ
 الصَّيْحَةُ
 صوت من
 الصَّيْحَةُ
 السَّماءِ
 العنكبوتِ
 العنكبوتِ

حشرة معروفة

تغخيم الراء
 قلقلة

ومواقع العُنَّة (حرا العَنَّة (حرا العَنِّة (عرا العَنِيِّة (عرا العَنِّة (عرا العَنِيِّة (عرا العَنِّة (عرا العَنِيِّة (عرا العَنِّة (عرا العَنِيِّة (عرا العَنِّة (عرا العَنِيِّة (عرا العَنِيْة (عرا العَنِيْة (عرا العَنِيْة (عرا العَنِيْة

لَا يَدَ لِللَّمُوْمِنِينَ إِنَّ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ

وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ

وَٱلْمُنكِرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ



﴿ وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ الْحِتنبِ إِلَّا بِأَلَّتِهِ هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا فَا لَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنْ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَبَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَنِ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَمِنْ هَلَوُّلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِيناً إِلَّا ٱلۡكَافِرُونَ الْإِنَّا وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْب وَلَا تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَّا رَتَابَ ٱلْمُنْطِلُونَ (١) بَلْ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيْدِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ (إِنَّ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَّبِّ مِي قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَثُ عِندَاللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِيثُ إِنْ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللَّهِ بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ شَهِيدًا " يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَنَّ)



■ بَغْتَةً فَجْأَةً يغشاهُمُ العذات يُجَلِّلُهُمْ ويُحِيطُ بهمْ لَّنْبَوِّئنَّهُمْ لَنْنُولَتُهُمْ ■ غُرَفاً منازل رَفيعَةً ■ كأيّن ■ فَأَنِّي يُؤْ فَكُونَ فكَيْفَ يُصْرُ فُونَ عن عبادته ■ يَقْدرُ لَهُ يُضَيِّقهُ على من يشاء

وَيسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِبَّاءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلَّكُ فِرِينَ إِنَّ يَوْمَ يَغْشُدُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِانَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْآفِي وَكَأْيِنَ مِن دَابَّةِ لِلْتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ فَأَلَوْلِهِ سَأَلْتُهُم مِّنْ خُلِقُ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُ ٱلسَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّن نَّزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهِ اللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ النَّهِ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ■ لَهُوٌ وَلَعِبٌ لذائذُ مُتَصِر مَةً ، لَهِيَ ٱلْحَيُوانُ لُوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي وَعَبَتْ بَاطِلٌ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَهِي الحَيَاةُ ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا الدائمةُ الخالِدَةُ ■ الدِّينَ هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَى كُفُرُوا بِمَاءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسُوْفَ الملةَ أو الطاعة يُتَخطَفُ النَّاسُ يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَرُواْ أَنَّاجَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُخَطَّفُ يُسْتَلَبُونَ قَتْلاً وَأُسْراً \_\_\_ ا مَثُوى للكافِرينَ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ مَكَانُ إِقَامَةٍ لَهُمْ الْإِنَّا وَمَنْ أَظْلُمْ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَا أَوْكُذَّ بَا أَوْكُذَّ بَ الْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ وَأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكًى لِّلْحَكَ فِرِينَ الْآنِ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شَبْلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنَّا



بِسْ لِيَّةُ وَٱلسَّهُ وَٱلسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهِ السَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ وَالسَّهُ

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ

عَلَيْهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴿ فَي بِضْعِ سِنِينَ لِللَّهِ ٱلْأَمْثُ

مِن قَبَلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيَوْمَ إِنِي فَي رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّالِي مِن اللَّهُ مِن اللَّمِي مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ



- عُلِبَتِ الرُّومُ
   قَهَرَتْ فارسٌ
   الرُّومَ
- أَدْنَى الأَرْضِ أَقْرِبِهَا إلى فارس
- غَلَبِهِمْ
   كُونِهِمْ مَغْلُوبِينَ

ا أثارُوا الأرْضَ حَرَثُوهَا وَقَلْوهَا لِلزَّراعة للزِّراعة السُّوآي النُّوقية المتناهبة في السُّوءِ المُخرِمُونَ في السُّوءِ المُخرِمُونَ حَجَثُهم . أو حَجَثُهم . أو يُشِيُّسُونَ عَجْمُونَ في يُسْرُونَ . في يُسْرُونَ . في يُسْرُونَ . في يُسْرُونَ .

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِكَنَّا أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ النَّ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَلِفُونَ الْإِنَّا أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنْفُسِمِمْ مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَانُواْ أَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَتُ ثُرُ مِمَّاعُمرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ أَن أَكُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّواَي أَن كَذَّ بُواْبِ كَايَكِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّا ٱللَّهُ يَبُدُوُّ الْخُلْقُ شَمَّ يَعِيدُهُ مُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ اللَّهُ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبِّلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِّكَا بِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّا ۗ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَعٍ ذِينَفَرَّقُونَ لَأَنَّ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبَرُونَ (إِنَّا مُحْضَرُونَ
 لا يَغِيبُون
 عنه أبداً
 حِينَ تُظْهِرُونَ
 تَدُخُلُونَ فِي
 تَتَصرَّ فُونَ فِي
 تَتَصرَّ فُونَ فِي
 أغراضكم
 وأسفارِ كم
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ فَشَبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الإِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّمَاوُتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يَعُرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰ لِكَ تُخْرَجُونَ الْإِنَّ وَمِنْ ءَايَلِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرًا بِثُمَّ إِذَا أَنْتُم بَسُرُ تَنتَشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَلتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِينَ أَنفُسِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ كُونَ وَمِنْ ءَايَلِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ الْوَمِنْ ءَايَانِهِ مَنَامُكُمْ بِٱلْيُل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَا قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ الْآَيُ وَمِنْ ءَايَكِهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْض بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

 المشلُ الأعلَى الوصفُ الأعلى في الكمال دِينِ التَّوْجِيدِ والإسلام مَائِلاً عن الباطل إليه فطرة الله الزُّمُوا دِينَه الدينُ القَيِّمُ المستقيمُ في العقل السليم منيبين إليه رَّاجِعِينَ إليهِ كَانُوا شِيَعاً فِرَقاً مُختلفة

■ قَانِتُونَ مُطِيعُونَ مُنْقَادُونَ

■ للدّين

المجاوب للعقول

بالتَّوْبَةِ

الأهواء

نصف الخيارب ۱۱

وَمِنْ ءَايَكِهِ عِأَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأُمْرِهِ عَثْمً إِذَادَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَعَرُّجُونَ (فَيْ) وَلَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُلِّ لَّهُ قَانِنُونَ الْ وَهُوَالَّذِي يَبْدُولُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ ضَرَبَ لَكُم مَّثُلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَارُزِقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذُلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الْأَيْ بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوا مَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ (أَنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْأَبْدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِيَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآيَا مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمُ فَرِحُونَ (آبا)

ا سُلْطَاناً كِتَابِاً . خُجَّةً ■ فَرحُوا بها يَطِرُوا وأَشِرُوا ■ يَقْنَطُونَ يَيْأُسُونَ من رحمة الله ا يَقْدِرُ يُضَيِّقُه عَلَى مَنْ يَشَاءُ هُوَ الرِّبَا المحرم المعرُوفُ اليربو ليزيد ذلك الرِّيا ■ المُضْعِفُونَ

ذوو الأَضْعَافِ في الحسناتِ

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ صُرَّدُ عَوْارَتُهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا فَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَيْنًا أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ فِيشَرِكُونَ ((٥٠) وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً إِمَاقَدَّ مَتْ أَيدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ الْآِنَا أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنْ ِ لِقُومِ نُوُّمِنُونَ الْآَثَا فَاتِ ذَاٱلْقُرُ بِي حَقُّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (٢٠٠٠) وَمَآءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لَّيْرَبُواْ فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا ءَانْيَتُم مِّن زَّكُوةٍ تُريدُونَ وَجُهَ اللّهِ فَأَوْلَيْهِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الْآَيُ اللّهُ اللّهُ الّذِي خلقكم ثمرزقكم ثم يميثكم ثم يُحييكم هلمن شُرِكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً إِسُبْحَننَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ طُهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوالْلِبَحْرِهِمَا كُسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (إِنَّا قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِيَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلٌ كَانَأَ كُثُرُهُمْ مُّشْرِكِينَ الْأَنِيُ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَّدَّعُونَ (اللَّهُ مَن كَفْرُفْعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْعَمِلَ صَلِحًا فَالْأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ الْأَن لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْكُفِرِينَ (فَيُ وَمِنْ ءَايَكِهِ عِأَن يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْآيُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَٱنْفَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ إِكْسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ الله وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ (إِنَّ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثُرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ إِنَّ فَا

لِلدَّينِ القَيِّمِ
 المُستَقِمِ (دِينِ
 الفِطْرةِ )
 لا مَرَدَّ له
 لا رَدَّ له

■ يَصَّدُّعُونَ يَتَفَرَّ قُونَ

يَمْهَدُونَ
 يُوطِئُونَ
 مَواطِنَ النَّعِم

فَتُشِرُ سَحَاباً
 ئَحَرُّ كُهُ
 وَتُنْشُرُهُ

وسسره حکسفاً قطعاً

الْوَدْقَ
 الْمَطَرَ

خَلالِهِ
 فُرجهِ وَوَسَطِهِ

■ لَمُبْلِسِينَ آيسينَ

وَلَبِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفْرُونَ الْأُفَّ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ الْآُقُ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَٰ نِنَافَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَايِشًاء وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (إِنَّ اللَّهُ الْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ مَالِبَثُواْ عَيْرَسَاعَةً كُذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ الْفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لِبِثُتُمُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (أَنَّ فَيُوْمَ إِذِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللهُ وَلَقَدْضَ بَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱللَّقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَبِن جِئْتَهُم بِايَةٍ لَّيْقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُنْطِلُونَ الْآَ كَذَلِكَ



فَرَانُوهُ مُصْفَرًا فَرَاهُ النبات فَرَاهُ النبات الخَصْرَةِ الخَصْرَةِ الخَصْرَةِ النبية والمَهْرة والهَرَم والهَرَم والهَرَم والهَرَم يُصَرَّفُونَ عَنِ الخَقِ والصَدُق يُصَرَّفُونَ عَنِ الخَقِ والصَدُق يُصَرَّفُونَ عَنِ الخَق والصَدُق الخَق الخَق والصَدُق الخَق والصَدُق الخَق ال

الْخِفَّةِ وَالْقَلَق

يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّ الَّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ

وَعُدَاللّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

لَهُوَ الْحَدِيثِ
 البَاطِلَ المُلْهِي
 عَن الخَيْر

■ هُزُواً
 سُخُريّة

وَلَّى مُسْتَكْبِراً
 أغْرَضَ متكبِّراً

عن تَدَبُّرهَا

وَقُراً
صَمَماً مانعاً

من السَّماع. ■ بِغَيْر عَمَدٍ

بغیرِ دعائم رُواسِی

جِبَالاً ثَوابِتَ
ان تَمِيدَ بكُمْ

لِثَلَّا تَضْطَرِبَ بِكُمْ • بَثَّ فيها

نشَرَ وفَرَّقَ فيها زوج كريم

صنْفٍ حَسَنِ كثير الْمَنْفَعَةِ

## المُورَةُ لَقُرْبُ إِنَّ الْمُحْدِقُ لَقَالِمُ الْمُحْدِقُ الْمُحْدِقِ الْمُعِلَّ الْمُحْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِينِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِينِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعِينِ الْمُعْدِقِ الْمُعْمِي الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِي الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ الْمُعْدِقِ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيرِ

الْمَ شَيْ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِمِ شَيْ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ شِيُ ٱلنَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم

بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ أُولَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَتِكَ

هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ

لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُوْلَتِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ مُّهِ مِنْ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلَّىٰ مُسْتَكِيرًا

كَأْنَ لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأْنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّا فَبُشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ كَأَنْ لَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

إِنَّ ٱلنَّانِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ الْ

خَلِدِينَ فِيمَ أَوَعَدَ ٱللّهِ حَقًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللّهُ خَلَقَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَ أَوْ ٱلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَ أَوْ ٱلْقَيْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَامِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْلَنْنَا فِيهَا

مِن حُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَنذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللَّهُ

مد ۲ صرکات لزوماً ... مدّ او ۱۶ و جوازاً مدّ واحد ۱۶ و ۵ حرکات ... مدّ حب کتان

الله المفاع، ومواقع الغ المفاع، ومالا بلفظ

ن) • تفخیم الراء • قنقلة

■ وَصَيْنَا الإنسان أَمَرْ نَاهُ ■ وَهُناً ضَعْفاً ■ فصَالُهُ فطامه رجع إلى بالطاعة ■ مِثْقَالَ حَبَّة مِقْدَارَ أَصْغَر شىء لا تُصعَرُّ خَدَّكَ لاتُملَّهُ كَثراً وتعاظمأ ■ مَوْحاً فَرَحاً وبَطراً ونحيكاء مُخْتَالِ فَخُور مُتَكَبِّر مُبَاهِ بمناقبه ■ اقصد في مَشْيك تؤسط واعتدل ■ اغْضُضْ الخفض والقُصُ

وَلَقَدْءَ انْيَنَا لُقُمْنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّاما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ فَوَمَن كَفَرَفَاإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيثٌ ﴿ آَنَّ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بَابُنَ لَا تُشْرِكُ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّركَ لَظُلُمُ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبُهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُ كُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَبْنَى ٓ إِنَّهَ إِنَّهُ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خُرْدَكِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمَ وَتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَكْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَأَصْبِرَ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزُمُ ٱلْأُمُورِ (١٧) وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَّالِ فَخُورِ الْإِنَّا وَأَقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمير (أَنَّ)

أتَّمَّ وأوْسَعَ أيسلم وجهه يُفَوِّضْ أَمرَهُ ■ استمسك تمسك وتعلَق



= بالْعُرُّ وَقِ الوُثْقَى بالعَهْد الأُوْثَق

> ■ عَذاب غَلِيظِ شديدٍ ثقيل

■ يَمُدُّهُ يَزيدُهُ

■ ما نَفِدَتُ

ما فَرَغَتُ وما فَنِيَتْ

■ كُلْمَاتُ اللهِ مَقْدُورَاتُه وعجائبة

أَلَوْتُرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُهِرةً وَبَاطِنةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ شَنِيرِ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُوكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ إِنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجُهُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقِيَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (إِنَّ وَمَن كَفَرَفُلا يَحْزُنك كَفَرُهُ: إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ أُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَق ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (فَأَ) لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرَةٍ أَقَلُمْ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلِيهِ عَلَيْهُ أَجْدِ مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّا مَّا خَلَقُكُمُ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (أَنَّا ■ يُولِجُ يُدْخِلُ ■ غَشِيَهِۥ

■ غُشِيَهِمْ مَوْجٌ
 عَلَاهُمْ وغَطَّاهُمْ

كَالظُّلُو
 كَالسَّحَابِ .
 أو الجبال

■ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ مُوف بعَهْدِهِ ، شاكر لله

> ■ خَتَّادٍ كَفُورٍ غَدَّارِ جَحُودٍ

■ لا يَجْزِي
لا يَقْضِي فِيه

■ فَلا تَغُرُّ نَكُم
 فَلا تَخْدَعَنَّكُمْ

وتُلْهِيَنَّكُم الْغَرُورُ

مَا يَخْدَعُ مِنْ شيْطَان وغَيْره

ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِي إِلَى آجل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيْرِيكُمْ مِّنْ ءَايَـتِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ الْبَا وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالْظَلُلِ دَعَوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجِمُ حُدُبِ عَايِنِنَا ٓ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورٍ النَّهُ يَا أَيُّهُما ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَأَخْسُواْ يُوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَن وَالِدِهِ عَن وَالدِهِ عَن وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَن وَالدِهِ عَن وَالدِه عَنْ وَالدِهِ عَنْ وَالدِه عَنْ وَالدِع عَنْ وَالدِه عَنْ وَالْعِنْ عَلْمُ عَلْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَامُ عَلْمُ عِنْ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِنْ عَلْمُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلْمُ عَامِ عَلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَامُ عِلْمُ عِلَامُ عِلْمُ حَقُّ فَلَا تَغُرِّنَّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرِّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ الْآيا إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَاتَدُرِى نَفُسُ بِأَيّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ (إِنَّا عَامِ السِّعَالَةُ السِّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِةِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالَةِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِةِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعِلَةِ السَّعَالِقِ الْعَلَقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّعَالِقِ السَّع

## بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ

الَّمْ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارْيَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَنَّهُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكُّرُونَ إِنَّا يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ (أَ) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِّا نَسَنِ مِن طِينٍ إِنَّ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلُلَةٍ مِّن مَّاءِمَّهِ إِنْ أَنْ مُّاءِمً فِينِ إِنْ أَثُمَّ سَوَّلُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصِ وَٱلْأَفْعِدَةً قَليلًا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ أَءِ ذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيذً بِلَهُم بِلِقَاء رَبِّهُم كَنفِرُونَ ١٠٠ ١ اللهُ قُلْ يَنُوفُّ كُم مَّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ إِنَّا

■ افتراهٔ اختَلَقَهُ مِنْ تلْقَاء نَفْسه

 يَغُرُ جُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ وَيُرْتَفِعُ إليه

■ أحْسَنَ كُلَّ شىء

أحْكَمَهُ وأَثْقَنَهُ ■ سُلالة خُلاصة

■ مَاءِ مَهِين مَنِي ضَعِيفٍ حقير

■ سَوَّاه قوَّمَهُ بتَصُوير أعضائه وتكميلها

■ ضَلَلْنَا في الأرض غِبْنَا فيها وصيرنا ترابأ



نَاكسُوارُ ءوسِهِمْ
 مُطْرِقوهَا خِزْياً
 وَحَيَاء وَنَدَماً

◄ حَقَّ القَوْلُ
 ثَبَت وتحقَّق

■ الجِنَّةِ الْجِنَّ

■ تتَجَافَى

تُرْتَفِعُ وتَتَنَحَّى للْعِبَادة

عن المضاجع الفرش التي يُضطَجعُ عليها

مِنْ قُرَّةِ أُعْيُنِ
 من مُوحِبَاتِ
 المسَرَّةِ وَالفَرَحِ

لؤلأ
 ضِيَافَةُ وَعَطَاءُ

وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْرُءُوسِمْ عِندَرَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الله وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَ لَهَا وَلَكِكَنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ آَيُ فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يُومِكُمْ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ١ اللهِ اللهُ الل عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَكُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنِ كَانَ فَاسِقًا لايستورن الله أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يِعْمَلُونَ الْآِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ

لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّا

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَذَنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْآَلُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرِ عِايَاتِ رَبِّهِ - ثُمَّ" أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مُوسَى ٱلْكِتُبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَقِمِن لِّقَابِهِ ۗ وَجَعَلْنَكُ هُدَى لِبنِ إِسْرَءِيلَ (الله وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهُدُونَ بِأَمْ نَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَنِنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (فَ) أُولَمْ يَهْدِ لَمُ مُ مُ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ أَفَلاً يَسْمَعُونَ اللهُ اللَّهُ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعُنْهُمْ وَأَنفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْأَا قُلْ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْإِيمَانَهُمْ وَلَاهُمُ مِنظَرُونَ

شك أو لم يَهْدِ لَهُمْ أُوَ لَمْ يُبَيِّنْ لهم مآلهم = كَمْ أَهْلَكْنَا كثرة مَنْ أَهْلَكُنَا ■ الْقُرُون الأمم الخالية ■ الأرض الجُرز اليابسة الجَرْداء ■ هذَا الْفَتْحُ النَّصْرُ . أو الفَصْلُ لِلْخُصُومَةِ ■ يُنْظُرُونَ يُمْهَلُونَ

لِيُؤْمِنُوا

■ مرية

) تفخيم الراء فلفلة إخفاء، ومواقع الغُنَّة
 ادغام، ومالا بلفظ

سُورَةُ الرَّخِبَ الْبُا

رکات لزوماً 🧶 مدّ۲ او ۱۶و ٦جوازاً ا او ۵ حرکات 🌑 مدّ حسرکنسان

الْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُمْ وَالنَّظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَظِرُونَ اللَّهُ



■ وكيلاً
 حافظاً مُفَوَّضاً

إليهِ كُلُّ أُمْرٍ

تظاهِرُونَ مِنْهُنَّ
 تُحَرِّمُونَهُنَّ

كُخُرْمَةِ أُمهَاتِكُمْ

= أَدْعِيَاءَكُمْ

مَنْ تَتَبَنُّونَهُمْ

مِنْ أَبْنَاء غَير كم

■ أقسط

أُعْدَلُ

■ مَوالِيكُمْ

أُولِيَاؤُكُمُ

في الدِّين

أُوْلَى بالمؤْمِنِين

أَرْأَفُ بِهِمْ ،

وأُنْفَعُ لَهُمْ

أولوا الأرْحَامِ
 ذَوُو الْقرابَاتِ

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّهُ مِرَالِّهِ عِدِ

يَّا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَٱتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن

رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَا لَلَّهُ وَتَوَكَّلُ عَلَا لَلَّهُ

وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي

جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزُواجَكُمُ ٱلَّتِئِي تُظْلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ تِكُمْ

وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُمْ بِأَفُواهِكُمْ وَاللهُ

يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُويَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ﴿ الْهُ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ

هُوَأُقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابِياءَ هُمْ فَا خُونُكُمْ

فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم

بِهِ وَلَكِن مَّاتَعُمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا

النِّي ٱلنِّي ٱلنَّهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّ هَا مُعْلَمُ مُ

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِٱللَّهِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُو الْكَ أَوْلِيا إِلَّا أَن تَفْعَلُو الْكَ أَوْلِيا إِلَّا

مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّا

فخيم الراء ففاد

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ۲ حرکات لزوما 🌑 مدّ ۲ او ۱۶ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🌑 مدّ حــرکتـــان وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن لُّوحٍ وَإِبْرُهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُ نَامِنَهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِّيَسَّعُكَ ٱلصَّنِدِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله يَتأَيُّها ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّا هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدًا الْإِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِلَّا عُرُورًا لِإِنَّا وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا الْإِنَّ وَلُودُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَدَ لَانَوْهَا وَمَا تَلَبُّثُواْ بِهَ ۗ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا (فَا

عَهْداً وَثِيقاً زاغَتِ الأبصارُ مَالَثْ عَنْ سَنَنهَا حَيْرَة ودَهْشَةً

■ ميثاقاً غَليظاً

■ الْحَنَاجِرَ نِهَايَاتِ الْحَلَاقِيمِ

ابْتُلِي المؤمنون
 اخْتُبرُوا بِشدَّة
 الحصار

= زُلْزِلُوا اضْطَرَبُوا - خُهُ ا

■ غُرُوراً بَاطِلاً . أو خِدَاعاً

يَضْرِبَ
 أَرْضِ المدينَة
 لا مُقَامَ لَكُمْ
 لا يُمْكِنُ

إِقَامَتُكُمْ هَا هُنَا

■ غۇرة قاصيةٌ يُخْشى عليها العَدُوُ ■ فراراً

مَرَباً من القتال قرَباً من القتال أقْطَارها

■ افطارِها نَوَاحِيهَا وجَوانِبها

الفِتْنَةَ
 قِتَالَ المُسْلِمينَ

ما تَلَبَّثُوا بها
 مَا أُخُرُوهَا

يغصمكم مِنَ الله قُللَّ يَنفَعَكُمْ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذًا يَمْنَعُكُمْ مِن قدره الْمُعَوِّقِينَ منكم الْمُثَبِّطِينَ منكم عن الرسول على الخنوانياع الخنزب ع هَلُمَّ إِلَيْنَا أَقْبِلُوا . أُو قَرِّبُوا أنفسكم إلينا البأس الحرّب أشحة عَلَنْكُمْ بُخَلاءَ عَلَيْكُمْ بما يَنْفَعُكُمْ ■ يُغشَى عَلَيْهِ تُصِيبُهُ الغَشيةُ والسُّكَرَاتُ ■ سَلَقُو كُمْ آذُوْكُم ورَمَوْكُم بألسنة حداد ذربة قاطعة كالحديد فَأَحْمَطَ اللهُ فأيطَلَ اللهُ ■ بَادُونَ في الأعراب

لَّا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا لِبَا قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوعًا أَوْأَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ اللَّهِ قَدْيَعُكُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١٩ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونِ فَ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أَوْلَتِكَ لَمْ ثُوْمِثُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (فَأَ) يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُودُّواْ لُوَأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَبْالِيكُمْ وَلَوْكَ انُوا فِيكُمْ مَّاقَ نَالُو ٱلِلَّاقَلِيلًا ﴿ لَنَّ لَّقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُر ٱللهَ كَثِيرًا الْإِنَّا وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا الْأَيْ

■ أُسُوَة قُدُوة

كانوا معهم في البادِيّةِ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ , وَمِنْهُم مَّن يَننَظِر وَمَابكً لُواْتَبْدِيلًا (إِنَّ لِيَجْزِي ٱللهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنْزَلُ ٱلَّذِينَ ظُلَهُ رُوهُم مِّنْ أُهُ لِٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَريقًا تَقَتْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا (أَنَّ وَأُورَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأُمُوهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِا زُوْجِك إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَافَنَعَالَيْنَ أَمْتِعْكُنَّ وَأَسَرِّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ أَنَّ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا (أَنَّا

 قضى نَحْبَهُ وَقِّي نَذْرَهُ . أَوْ مَاتَ شهيداً ظَاهَرُوهُمْ عَاوَنُوا الأحزاب ■ صَيَاصِيهِمْ خصونهم ■ الرُّغبَ الخَوْفَ الشديد ■ أُمَتَّعْكُنَّ أُعْطِكُنَّ مِتْعَةً الطُّلَاقِ ■ أُسَرِّ حُكُنَّ أُطَلُّقْكُنَّ

> بفاحشة بمغصية

كبيرة

يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفُحِسَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ

لَهَا ٱلْعَذَا بُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا (أَنَّا



■ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ ثُطِعْ وَتَخْضَعُ منكنّ فَلا تَخضَعْنَ بالقول لَا تُلِنَّ القَوْلَ وَلَا ثُرَقَقْنَهُ ■ قُرْنَ في بيوتكن الْزَمْنَ بِيُوتَكُنَّ ■ لا تَبرُّجْنَ لا تُبْدِينَ الزينة الواجبُ سترُها ■ الرِّجْسَ الذُّنْبَ أو الأثم

■ الْحكْمة

هَدْي النُّبوةِ

﴿ وَمَن يَقُنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الَّذِيُّ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ لَسْثُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعَرُوفًا (إِنَّ وَقُرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّجَ لَ تَبرُّجَ ٱلْجَهِليَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنصَهُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا البُّهُ وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَّلَىٰ فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِحْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَانِنِينَ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّنِبِرَتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (وَأَنَّ)

حَاجَتُهُ المهمّة ضيق . أو إثم أَدْعيَائِهِمُ مَنْ تَبِنُوهُم خَلُوْا مِنْ قَبْلُ مَضَوًّا مِن قَدراً مَقْدُوراً مُرَاداً أَزَلًا، أو قضاء مقضياً مُحَاسِباً عَلَى الأغمال وأصيلا في طَرَفَى

■ الْحَيْرَةُ الانحتيارُ

■ وَطَوا

■ خَرْجٌ

قبلك

■ حسيباً

٠ نگرة

النهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَّلًا مُّبِينًا الآبا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَكَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدُ مِّنْهَا وَطَرَازُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجُ فِي أَزُوجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضُواْ مِنْهُنَّ وَطُراً وَكَاكَ أَمُرُاللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرْضَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ عَلَى ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَالَتِ ٱللَّهِ وَيَغْشُونَهُ وَلا يَغْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَّى بِٱللَّهِ حَسِيبًا الَّهِ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبِّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتُمُ ٱلنَّبِيَّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا (إِنَّا وَسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأَصِيلًا النَّهُ هُوا لَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَ إِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا لِيَّا

أجُورَهُنَّ
 مُهُورَهُنَّ
 أفاء اللهُ
 عَلَيْك
 رَجْعه إليك
 مِنَ الْغَنِيمَة

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونُهُ, سَلَمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْزًا كَرِيمًا الْأَنَّ يَعَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَأَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا لِنَّا وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَانْطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَ نَهُمْ وَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا (اللَّهِ) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبِّلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنْدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلْنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرِنَ مَعَكَ وَأَمْلُةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحُهَا خَالِصَاةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمُنْهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ



■ تُرْجِي

تُؤَخِّر عَنْكَ ■ تُؤوي إليك تَضُمُّ إليك ■ ابْتَغَيْثَ طَلَبْتَ ■ عَزَلْتَ اجْتَنَبْتَ ■ ذَلِكَ أَدْنَى أَقْرَبُ ■ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ يَفْرَحْنَ ■رَقِيباً حَفِيظاً وَمُطَّلِعاً ■ غيرَ نَاظِرينَ إناه مُنْتَظِرينَ نضجة وَاسْتِوَاءَهُ ■ فَانْتَشُرُ و ا فَتَفَرُّ قُوا ولا تمكُّثُوا ■ مَتَاعاً حَاجَة يُنْتَفَعُ بِهَا

الله تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ البُّغيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدُّنَّ أَنْ تَقَرَّأُ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَعْزَبُ وَيُرْضَانِ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنْهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرُنَظِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتُشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيُسْتَحِي مِنَكُمْ وَٱللَّهُ لا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَعَلُوهُ مِن وَرَاءِ حِمَابُ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوْجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ إِن تُبُدُواْ شَيًّا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّهُ

لُّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ ا نُهْتَاناً فعُلاً شنيعاً . أوكذبأ فظيعأ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَانِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَ ير خين أَيْمَنْ ﴿ فَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَيُسْدِلْنَ عَليهنّ = جلابيبهنّ مَا يَسْتَتُرُّنَ بِهِ كالملاءة ■ المرْ جفون المشيعون للأنحبّار الكَادِيّةِ لَنْغُو يَنَّكَ بِهِمْ لَنُسَلِّطَنَّكَ عَلَيْهِم ■ تُقِفُوا ۇجدوا وأذركوا

وَفَي إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَتُهُ مِصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلله ورسُولَه لِعَنَهُمُ الله فِي ٱلدُّنياو ٱلْآخِرةِ وأعد لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينَا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱحْ تَسَبُواْ فَقَادِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا الْمِنْ يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنُ وَكَابَ ٱللهُ عَ غُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَي اللَّهِ لَيْ لَرْيَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينًاكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّ لُواْ تَفْتِيلًا شَكَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا إِنَّ اللَّهِ مَبْدِيلًا إِنَّ

نفنف الخونزب ۲۳

يَسْ عَلْكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا إِنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الْ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعَنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرّاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ إِنَّ رَبَّناءً إِيهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَاكِبِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَا مُوسَىٰ فَبِرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا الَّهِ يَّأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (إِنَّ يُصلِحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضْهَا أَلْاً مَانَةَ عَلَى ٱلسَّمُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَّنَ مِنْهَا وَحَمَّلُهَا

قَوْلاً سَدِيداً صوابا أو صِدْقاً الأمائة التكاليف من فِعْلِ وتَرْكِ ■ فَأَيْنَ امتنعن أشْفَقْنَ مِنْهَا خِفْنَ من الخِيَانَةِ فيهَا

ا ضِعْفَيْن مِثْلَيْن

ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا اللَّهِ للسِّكُ إِنَّهُ اللَّهُ ٱلْمُنفِقِينَ

وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٧)

## الْمُورَةُ الْمِرْبُ الْمُ

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّالِي

ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَيَ السَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١ فِي يَعْلَمُ مَايَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَغَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شُبِينِ ﴿ لِيَّ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَيْ اكَ لَمُم مَّغْفِرَةُ وَرَزَقُ كَرِيمٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيُرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرْطِ

مَا يَلِجُ
 ما يَدْخُلُ
 ما يَعْرُجُ
 ما يَعْرُجُ
 كَا يَعْرُبُ عِنْهُ
 لا يَعْيبُ ولَا
 يَخْفَى عليه
 مِعْتُقَالُ ذَرَّةٍ
 مَعْدَارُ أُصْغَرِ
 مَعْدَارُ أُصْغَرِ
 تَمْلَةٍ
 تَمْلَةٍ

ظائين أنهم يَفُوتُونَنَا و رِجْز أَشَدُّ الْعَذَابِ • مُزَّقَتْمُ

■ مُعَاجزينَ

قُطَّعْتُمْ وصِرْتُم رُفَاتاً

ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلًّا كُمْ عَلَى رَجُل

يُنَبِّ عُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُ مُكُلِّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (إِنَّ

■ به جنّة: به ■ نـُخـُسِفْ بهم

> نْغَيّْتْ بهمْ كَسَفاً: قِطَعاً

■ مُنِيب: رَاجع

رَبِّهِ مُطِيع ■ أوّبي مَعَهُ رَجِّعِي معه التّسبيح

■ سَابِغَاتِ: دُرُوعًا واسعة كاملة

■ قَدُرْ في السَّرْدِ

أحكيم صنعتك في نسج الدروع

■ غُدُوُ هَا شَهْرٌ جَرْيُهَا بِالغَداةِ

مسيرة شهر

 رَوَاحُهَا شَهْرٌ جَرْيُهَا بالعشيِّ كذلك

 عَيْنَ الْقِطْرِ: مَعْدِ النُحاس الذائب

■ يَزغ منهم يَمِلُ ويَعْدِلُ

منهم عن طاعيته

■ مَحَارِيبَ قصوراً أومساج

■ تماثيل صُور مُجَسَّمَةٍ

■ جفان قصاع كبار

■ كالجواب

كالحِيَاض العِظاء ■ قَدُورِ رَاسِياتِ

ثَابِتَاتٍ على المواقد

■ دَابَّةُ الأَرْض: الأَرْض التي تأكُّلُ الخشب

> = تأكل منسأته تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلْلِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَامُ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَ نَحْسِفَ بِهِمْ ٱلْأَرْضَ أُونْشَقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيَةُ لِّكُلِّ عَبْدِ شِّنِيبِ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُر دَمِنَّا فَضَلَّا يُجِبَالُ أُوِّينِي مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (إِنَّ أَنِ ٱعْمَلَ سَيِغَتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرِّدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفّ هُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَرِيبُ وَتَمْثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ أَعْمَلُو أَءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْعِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّادَ آبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرِّبَيِّنَتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مِن الْ 

حَمِّي بمأربَ باليمن = جَنْتَانِ بستانان ■ سَيْلَ العَرِم سَيْلَ المطر الشديد. أو السَّدِّ ■أكُل حَمْطِ ثُمَر حامض أو مُرِّ ■ أَثْل ضرّب من الطّرفاء نّوع من الضَّالِ لا يُنْتَفَع به ■قدرنا فيها السير جعلناهُ على مراجل متقارية ■ فَجَعَلْناهُمْ أحَادِيثَ أخباراً يُتَلَهِّي بها. ويُتَعَجُّبُ منها ■ مَزَّ قَناهُمْ فَرَّ قُنَاهُمْ فِي البلادِ ■ مِثْقَالَ ذَرَّة مِقْدَارَهَا من نَفْعِ أو ضُرٌّ ا ظهير مُعين على

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِفِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (فَ) فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمُطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلٍ الله خَزِيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ (١٠) وَاللَّهُ الْكَفُورَ (١٠) وَجَعَلْنَا بِيۡنَهُمۡ وَبِيۡنِ ٱلۡقُرَى ٱلَّتِي بُرَكِنَا فِهَا قُرِي ظُلْهِ رَةً وَقُدُّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًاءَ امِنِينَ الْأَلِي فَقَالُواْرُبُّنَابِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أُحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُنتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ الْإِنَّ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَيُّ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْ هَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُظ (أَنَّ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ (٢٠٠٠)

الخَلْق والتَّدْبير

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلَّالِمَنَ أَذِنَ لَدُ, حَتَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِبِيرُ النَّهُ اللَّهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِاللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ فَأَنَّا قُل لاتُسْتَأُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَانْسُتَالُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فِي قُلْ يَجْمَعُ بِيْنَنَارُبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَّتُم بِهِ شُرَكًا عَكُلاً بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ فَالَّهُ لِلَّاكَ اللَّهُ اللَّ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِينَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْآَ قُل لَّكُورِ مِيعَادُيو مِلَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَاذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمَ يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (آبا)

اً قُلُوبِهِمْ أُزِيلَ عنها الفَرَعُ والحوف الجُوفُ

اكتَسَبَّنا يَفْتَحُ بَيْنَنا يقضي

ويحكمُ بينَنا الْفَتَّاحُ

القاضي والحاكم عَاقَةً

عَامَّةً • مَوْقُوفُونَ

محبُّوسُونَ في موقفِ الحسابِ

ا يَوْجِعُ يَرُدُ

مكركم بنا فيه الندادا أمثالاً من الأصنام نعبدها أُسَوُّ وِ النَّدَامَةَ أخفوا الندم أو أظْهَرُوهُ الأغلال القُيُّو دَ ■ مُتُرَفُوهَا متنعموها وأكابرها ■ يَقْدِرُ يضيِّقة على من يشاء و زُلْفَى تَقريباً ■ الغُرُفَاتِ المنازل الرفيعة في الجنةِ ■ مُعَاجزينَ ظائينَ أنهم يَفُو تُولَنّا ■ مُخْضَرُ و نَ تُحْضِرُ هُمْ

الزَّ بانِيةُ

■ مَكُرُ الليل

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُّ صَكَدَدْنَكُمُ عَنَ ٱلْمُكْكَ يَعَدَ إِذْ جَآءَ كُرُ بَلَ كُنتُ مِ الْجُرِمِينَ آتَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضَعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذَ تَأْمُرُونِنَا أَنَ لَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةِ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَىٰ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَيْجُ زُونَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعَ مَلُونَ ( البَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِهِ عَنِفْرُونَ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل وَقَالُواْ نَحُنُ أَحُتُ أُمُولًا وَأُولَندًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ (وَبَا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلِا أَوْلَنْدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيِكَ لَمُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنْتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ (٢٠٠) قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أُوهُوَ خَكْيرُ ٱلرَّزقينَ (وَبَّ)

إفْك كَذبٌ
 كَذبٌ

■ كَانَ نكِيرِ إِنْكارِي عليهم بالتَّدمِير

> ■ جِنَّةٍ جُنُون

■ يقذِفُ بالحقَّ يُلْقى به على الباطلِ

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْ كَةِ أَهَلَوُلًا ۚ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ الْأَعُ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَاب ٱلنَّارِٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ (إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ عَايَثُنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَنْذَ آلِالْ رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ عَالَا وَكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَنَدُ آ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ اللَّهِ وَمَاءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهُ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُّلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارُ مَا ٓءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّا بُواْرُسُلِيَّ فَكُيْفَ كَانَ نَكِيرِ (فَا ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بُوحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (الْأَ قُلْ مَاسَأُلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنَ أُجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى كُلِّشَىءِ شَهِيدُ الْإِنَّا قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَٰذِفُ بِٱلْحِقَّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ (إِنَّ



■ فَزعُوا تحافوا عند البعث ■ فَلا فَوْت فلا مَهْرَبَ من العذاب · التَّنَاوُشُ تَنَّاوُلُ الإيمَان والتوبية ■ يَقْدُفُونَ بالغيب يرجمون بالظنون بأشياعهم بأمثالِهم من الكفار ■ مُريب مُوقِع في الرِّيبَةِ والقَلَق

القَّاطِ فَاطِرِ مُبْدِع اللهُ مُنْدِع اللهُ مَا يَفْتَح اللهُ مَا يُوْسِلِ اللهُ وَاللهُ فَكُونَ اللهُ فَكُونَ فَا يَفْتَحُ وَاللهُ فَكُونَ عَن فَكيف فَكيف فَكيف تُصْرَفُونَ عَن تُصْرَفُونَ عَن تُصْرَفُونَ عَن تَصْرَفُونَ عَن تَصْرَفُونَ عَن عَن وَحِيده

قُلْجَآء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْفَيْ قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِنَّا الْمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ الْمَتَدَيْثُ فَيْ مَا يُوحِي إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَالْمِن فَي وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخْدُواْ مِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ (إِنَّ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّ نَاوُشُ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ (إِنَّ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّ نَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّ نَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَقَالُوا عَلَى اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَقَالُوا عَلَى اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَقَالُوا عَلَى اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مَا وَقَالُوا عَلَى اللَّهُ مُ وَاللَّهُ مَا وَقَالُوا فَي اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ مَ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّ

بِسُ لِلَّهُ الرَّمْ الرَّالِيَّ عَلَى اللَّهُ السَّمَا وَ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ الرَّمْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ ا

■ فَلا تَغُرُّنَّكُمُ فَلا تَخْدَعَنَّكُم ■ الغَرُورُ ما يخدعُ من شيطان وغيره ■ فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ فلا تَهْلِكُ نَفْسُكُ ■ حَسْرَاتِ ندامات شُديدةً قُتُثِيرُ سَحَاباً الْحَرِّ كُهُ وتهيجه ■ النُشُورُ بَعْثُ الموتى من القُبُور ■ العزّة الشرف والمنعة ■ يَبُورُ يَفْسُدُ ويبطل ■ مُعَمَّر

طَويل العُمْر

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّتُكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنيا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ (إِنَّ الشَّيطَانَ لَكُرْعَدُولُ فَأُتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لَمُ مُعَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَمْمُ مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرُ لِإِنَّا أَفْمَن زُيِّن لَهُ اللَّهِ عُمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْسُك عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي آرَسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَالِمُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ مَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُأُ وْلَيِّكَ هُوَيَوْرُ النَّا وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَّهُ يَسِيرُ (إِنَّ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّ

■ فُوَاتً شَدِيدُ العُذُوبَة سَائِغٌ شَوَائِهُ سَهُلُ انْحِدَارُه ا أَجَاجُ شَدِيدُ المُلوحَةِ والمرارة ■ مَوَاخِرَ جَوَارِي بريح واحِدَة ■ يُولِجُ يُدْخِلُ ■ قِطْمِير هو الْقِشْرَةُ الرَّقِيقَةُ عَلَى النَّوَاةِ

لا تُؤرُ وَازِرَةٌ
 لا تَحْمِلُ نَفْسٌ
 مُثْقَلةٌ
 نفسٌ أثقلتها
 الدُّنُوبُ
 مُثِلِها
 دُنُوبِها الَّتِي
 أثقلتُها

تَزُكَّى
 تطَهَّر مِنَ الْكُفْرِ
 والمعاصي

وَمَايَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَيْ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُكُلُّ يَجُرِي لِأُجَلِ مُّسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُواْ دُعَاءَ كُرْ وَلُوسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُومُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلا يُنبِّنُكَ مِثْلُ خَبِير ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأَيْذُ هِبُحُمُ مَ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ إِنَّ الْحَمِيدِ اللَّهِ الْ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ إِنَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَا قُلْوَكِيَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ كُبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِدٍ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

■ الْحَرُورُ شِدَّةُ الحرِّ أو السَّمُومُ بالزُّبُو بالْكُتُب المنزَّلَةِ ■ کان نکیر إنْكَارِي عَلَيْهِمْ بالتَّدْمِير عُدُدٌ طرَ ابْقُ مُخْتَلِفَة الألوان = غَرَابيبُ مُتَنَاهِيةٌ في السواد كَالأُغْرِبَة ■ لَنْ تَبُورَ لَنْ تَكْسُدَ وَتَفْسُدَ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنَّورُ إِنَّ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوَى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقَبُورِ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن فِي ٱلْقَبُورِ إِنَّ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلهِمْ جَاءَ مُهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبِينَاتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ (إِنَّ أُخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّا أَلْمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجْنَابِهِ عَثَمَرْتِ تُخْنَلِفًا أَلُوا نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَرٌ عُخْتَ لِفُ أَلُونَهُا وَعَلَىبِيثِ سُودٌ الْآَ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ أَلُوانُهُ كُذَلِك إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَن بِزُعَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَكُورَ إِنَّ لِيُوفِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَفُورُ شَكُورُ اللهِ

و منهم مُقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أَمْرِ الدِّين الْحَزَنَ كلُّ ما يُحْزِنُ وَيَغُمُّ قار المُقَامَة دَارَ الإقامة ، وَهِيَى الجِنَّةُ ■ نصب تَعَبُّ وَمَشَقَّةٌ ■ لُغُوبٌ إغْيَاءٌ منَ التَّعَب ■ يَصْطُرِ حُونَ يَسْتَغِيثُونَ ويصيحُونَ بِشِدَّةٍ

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ وَلَخَبِيرُ بَصِيرٌ الْآ اللَّهُ الْوَرَثَنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنَ عِبَادِ نَا فَمِنْ هُمْ طَالِمُ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَّلُ ٱلۡكَبِيرُ الْآيَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فيهامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ البَّا وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنا الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُّنَا فَهَانَصَبُّ وَلَا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ (وَمَ ) وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلَّ كَ فُورِ الْآ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعُمِّرُكُم مَّايَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ الْآيُ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ إِنَّا السَّالَ السَّالَ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُسْتَخْلَفِينَ

الْمَقْتُ
الْبُغْضِ
والغَضَبِ
والغَضَبِ
والاحتقارِ
عساراً
مَلاكاً ومُحسَراً
الْبُيْمِ
الْمُنْفِيمِ

■ خالائف

لَهُم شِرْكٌ
 شِرْكَةٌ معَ اللهِ

غُروراً
 بَاطِلاً أو خدَاعاً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
 أَغْلَظَهَا وأَوْكَدَهَا

نُفُوراً
 تَبَاعُداً عَن الْحَقَّ

أو لَا يَنْزِلُ

يَنْظُرُونَ
 يَنتظِرُونَ

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَامٍ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كُفَرُفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّا قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بَيِّنَتِ مِّنْهُ بَلِينَهُمْ كَالطَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحْدِمِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا الْإِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنْمِ مُ لَمِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهَدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرُ ٱلسِّيِّ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن يَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا المُنا أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱللَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسُدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّالَا اللَّهِ النَّاسِ مِاكَسُبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُّسَمِّي فَإِذَا جِكَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ عَصِيرًا (فَا اللَّهُ عَانَ بِعِبَ دِهِ عَصِيرًا سِورَةُ يَبِئْ اللهِ اللهِ

بِسُ اللهِ الرَّمْزِ الرَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ الرَّمْزِ الرَّهُ الرَّمْزِ الرَّهِ

يس إلى وَأَلْقُرْءَ إِنِ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّا عَلَى

صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ الْكَا مَنْزِيلُ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ لِثُنْذِرَ قَوْمَامًا

أَنْذِرَءَ ابِ أَوْهُمْ فَهُمْ غَنِفِلُونَ إِنَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهُم سَكَّا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدُّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ (أَ ) وَسَوَّاءً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَتَهُمْ أَمْ لَمُ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا إِنَّمَانُنذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعُ ٱلدِّحِ وَخُشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبُشِّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأَجْرِكَرِيمٍ الله إِنَّا غَنْ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكُتُبُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاثَرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرُمُّدِينِ الْأِنَا

■ حقَّ القَوْلُ ثبت ووجب

■ أغلالا

قيودا عظيمة

■ مُقْمَحُونَ

رَافِعُوا الرَّؤُوس غَاضُو الأَبْصَارِ

ا سَدَّا

حاجزا ومانعا

■ فأغشيناهم

فألبسننا أبصارهم غشاؤة

■ آثارهُمْ

ما سَنُّوهُ مِنْ

حَسَن أَوْ سَيِّيءِ

■ أخصيناه

أَثْبَتْنَاهُ وَحَفِظْنَاهُ

■ إمّام مُبين

أصل عظيم

(اللُّوح المحفوظ)

وَأَضْرِبُ لَمْ مُ مَّثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ آَيُهُ } إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثَنَيْنِ فَكَذَّ بُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَا لِثِ فَقَالُوۤ اٰإِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ لِنِيُ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُن اوَمَا أَنزلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْآَ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ إِنَّا قَالُوٓ الْإِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلِيَمسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالْوَاطَ مِرْكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرَثُم بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْتِرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ اللَّهِ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ أَتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَأْكُمُ أَجُرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شِنَ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَ إِلَيْهِ ثُرْجَعُونَ آيَا ءَأَتِّخِذُمِن دُونِهِ عَالِهِ عَلَي إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلا تُغَنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ شَيُ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ شِنَّ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ الْأَنَّ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاغَفَرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكُرِّمِينَ إِنَّ الْمُكُرِّمِينَ الْآ

- فَعَزَّ زُنَا بِثَالَثٍ
   فَقَوَّ يُنَاهُمَا
   وَشَدَدْنَاهُما بهِ
- تَطَيَّرْنَا بِكُمْ تَشَاءُمُنَابِكُم
- طائر كُمْ مَعَكُمْ
   شُؤمكُمْ
   مُصاحِبٌ لَكُمْ
- يَسْعَى
   يُسْرِعُ في مَشْيِهِ
  - فَطَرَنِي أُبْدَعَنِي
- لا تُغْنِ عَنِّي
   لَا تَدُفَعْ عَنِّي



■ صَيْحَةً وَاحِدَةً صَوْتًا مُهْلِكًا من السماء

السماءِ = خامِدُونَ

مَيِّتُونَ كَمَا تَخْمُدُ النارُ

■ يَا حَسْرَةً يَا وَيُلاً أُو يَا تَنَدُّماً

ي ويار اوي د ■ كَمْ أَهْلَكُنّا

كَثيراً أَهْلَكُنَا

■ الْقُرُونِ الأُمَّم

■ مُخْضَرُونَ

نُحْضِرُ هُمْ

للجساب والجزاء

= فَجَّرَنا فِيهَا

شُقَقْنَا في الأرضِ

■خلق الأزْوَاجَ الأصْنَافَ والأنْواعَ

ا تسلخ

نَنْزِعُ = كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

كُعُودِ عِذْقِ النَّحْلَةِ

العَتِيقِ

يَسْبُحُونَ

يَسِيرُونَ

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندِمِّن أَلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ (أَنَّ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ الْآَيُ أَلَمْ يَرُواْ كُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلُهُم مِّنِ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ الْآيَ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ المُن وعَايَةً للهُ مُ الْأَرْضُ الْمَيْسَةُ أَحْيِينَ هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ الْآَثِ الْمُحَلِّنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن نَجْيل وَأَعْنَابِ وَفَجِّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ ع وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ (وَثَا سُبْحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا ثُنَّابِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ الْآَثَا وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظُلِمُونَ الْآَ وَٱلشَّمْسُ مَجْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الْآَ وَٱلْقَمَرَقَدَّ رَنَكُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (أَنَّ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صد ۲ صرحات لزوماً ۞ مدّ۲ او ١٤ و ٢ جـ وازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حــ ركتـــان

 الْمَشْخُونِ المملوء ■ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ فَلَا مُغِيثُ لَهُمْ من الغَرَقِ ■ يَخِصَّمُونَ يختصمون غافلين ■ الأَجْدَاث القُبُور ا يُنْسِلُونَ يُسْرُعُونَ فِي الخُرُوج مُخْضَرُونَ نُحْضِرُ هُمْ للحساب والجزاء

وَءَايَةً لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (إِنَّا وَخَلَقْنَا لَهُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرُكُبُونَ (أَنَّ وَإِن نَّسَأَنْغُرِفُهُمْ فَلاصريخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ إِنَّ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ فِي وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّقُواْ مَا بِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (فَا) وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْءَايَةٍ مِّنْءَايَتِ مِّنْءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ النَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْإِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلْذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ المُن مَاينظرُونَ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ الْ فَالْ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (فَ) فَالْ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهُ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ( عُفَ أَلْوُمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلا شَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( الله مَا كُنتُمْ لَا مُعَلِّ مَا كُنتُمْ لَعْمَلُونَ ( الله مَا كُنتُمُ لِعْمَلُونَ ( الله مَا كُنتُ الله مَا كُنتُونُ ( الله مَا كُنتُونُ ( الله مَا كُنتُونُ ( الله مَا كُنتُ الله مَا كُنتُونُ ( الله مَا كُنتُونُ ( الله مَا كُنتُ الله مَا كُنتُونُ ( الله مَا كُنتُ الله مَا كُنتُونُ ( الله مَا كُنتُ الله مَالْ أَنْ الْعُلْمُ أَلْ أَلْمُ أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلَّ أَلَّ أَلَّ أَلْمُ أَلِي أَلِي أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أ

سكتة الطيفة على الالف

شغل نَعِيم يُلْهِيهِمْ

عما سواهٔ

مُتَلَذُّونَ . أو فَرِحُونَ

ربع الخِنزِب 20

السرر المُزَيَّنةِ

الفاخرة

ما يَطْلُبُونَهُ

أو يَتَمَنُّونَهُ

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ فَا هُمْ وَأَزُوا جُهُمْ ■ فَاكِهُونَ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ اللَّهِ المَّهُ فِيهَا فَكِهَةً وَلَهُم مَّايَدُّعُونَ الْإِنَّ سَلَمْ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمِ (١٠) وَأَمْتَنْ وَا ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ الْمُ أَلَمُ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنْبَنِّ ءَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ الكُرْعَدُوُّ مُّبِينُ اللَّ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ■ الأرائك هَندَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمُ إِنَّ وَلَقَدْأَضَلَ مِنكُرْجِبِلَّ كَثِيرًا ا مَا يِدَّعُونَ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ■ امْتَازُوا النَّا أَصْلُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّا ٱلْيُوْمَ نَغْتِمُ تَمَيِّزُوا وانْفَردُوا عَنِ المُؤْمِنِينَ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ عَلَى أَفُوهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ أوصيكم . أوْ أكلُّفكُمْ يَكْسِبُونَ الْفِيَّ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ■ جبلاً خُلْقاً ٱلصِّرَطُ فَأَنَّ يُنْصِرُونَ لِنَا وَلَوْنَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ ■ اصْلُوْهَا آدْخُلُوهَا . أو عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ قَاسُوا حَرَّهَا = فاستَبَقُوا الصِّراط ابْتَدَرُّوهُ الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل = عَلَى مَكَانَتِهِمْ وَمَاعَلَّمَنَ هُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ

فِي أَمْكِنَتِهِمْ نعمرهٔ نُطِلْ عُمْرَهُ ■ ئْنَكْسْهُ فى الْخَلْق نَرُدَهُ إِلَى

أَرْ ذَلِ الْعُمُر

النَّ لِيُسْنِدِرَمَنَ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ إِنَّا

المن المالك والمعنون

أَوَلَمْ يَرُوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللَّهِ وَذَلَّ لَنَهَا لَمُهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَمُنْمَ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبِّ أَفَلَا يَشَكُرُونَ الَّهِ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ يُحْضَرُونَ (٥٠) فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الْإِنَّا أَوَلَمْ يَرَا لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نَّطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ الْإِنَّ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيثُمُ الْأَلِي قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ الله الذي جَعَلَ لَكُومِ مِنَ الشَّجِرِ الْأَخْضِرِ نَارًا فَإِذَ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ إِنَّا أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ اللَّهُ

فَسُبُحَنَ ٱلَّذِي بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ فَالْمُعُونَ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللِلْمُ الللْمُوالِلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْ

صَيَّرٌ نَاهَا سَهْلَةً مُنْقَادَةً جُنْلًا

النّاها

أَعْوَانٌ وَشِيعَةٌ مُحْضَرُونَ نُحْضِرُهُمْ

معَهُمْ فِي النَّارِ

هُوَ خصيمٌ
 مُبَالغٌ في الخُصُومَةِ
 بالباطل

هِي رَمِيمٌ
 بَاليةٌ أُشَدَّ البِلَى

مَلكُوثُ
 هُوَ المُلْكُ التَّامُ



■ يَوْمُ الدِّينِ: يَوْمُ الجَزَاءِ

أَزْوَاجَهُمْ: أَشْبَاهَهُمْ

أُو قُرَنَاءَهُمْ

قِفُوهُمْ: اخْبِسُوهُمْ في مَوْقِفِ الحسّاب

ٱللَّهِ فَأُهُدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ أَنَّ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ فَأَهَدُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ فَأَهَدُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ فَأَهُدُ

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ (٥٠) بَلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٠) وَأَقِبَلَ بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ الْإِنَّ قَالُو أَإِنَّكُمْ كُنُّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ الْإِنَّ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ نِيَّ بَلْكُنْئُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ لِنَيْ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَا بِقُونَ لِنِيًّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غُوِينَ ﴿ آَتُ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ يِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ النَّهُ إِنَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ الْنَهُ إِنَّا كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ (وَأَنَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مِجْنُونِ إِنْ مِلْ جَآءَ بِأَلْحَقّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآيَا إِنَّكُورَ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ (٢٦) وَمَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الْآيَ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (إِنَّ أَوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (إِنَّ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ (إِنَّ الْفَالِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْمِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ آنَ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ آنَ عَلَى سُرُرِمُّنَقَبِلِينَ وَنَّ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ (فَنَّ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ الْ لَافِيهَا غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللَّهِ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ اللَّا كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ الْآيَا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ (فَيُ قَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ (فَا

■عَنِ الْيَمِينِ مِنْ جهة الخير

■ طَاغِينَ مُصِرِّينَ على

الطُّغْيَانِ

فَأَغُورُيْنَاكُمْ
 فَدَعُوْنَا إلى الغَيِّ

■ المخلّصين

المصطفِينَ الأخيار المصطفِينَ الأخيار ﴿

بِخَمْرٍ. أو بِقَدَحٍ . فيه خَمْرٌ

قيه حمر ■ مِنْ مَعِين

مِنْ شَرَابٍ نَابِعٍ من العيُونِ

= غَوْلُ

ضَرَرٌ مَّا النُّزُفُونَ اللَّا

يَسْكُرُونَ فتذَهَبُ عُقُولُهُمُّ

■ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ
 لاينظرْنَ لغير

أَزْوَاجِهِنَّ عِينٌ

نُجْلُ الْعُيُونِ حِسَائْهَا إِيْضٌ مَكْنُونٌ

■ بیض مکنون مَصُون مَسْتُورٌ لَمَدِيثُونَ
 لَمَجْزِيُّونَ
 وَمُحَاسَبُون

الجَحِيمَ
 وسَطِهَا

لَتُرْدِین
 لَتُهْلِکُنِی

الْمُحْضَرِينَ
 لِلْعَذَابِ مِثْلَكَ

خَيْرٌ نُزُلاً
 مَنْزلاً .أو ضِيَافَةً

وَتَكْرِمَةً

فِتْنَةً للظَّالِمِينَ
 مِحْنَةً وَعَذَاباً

لَهُمْ

طَلْعُهَا

ثَمَرُهَا الخارجُ مِنها

لَشُؤباً
 خَلْطاً ومِزَاجاً

مِنْ حَمِيمٍ
 مَاءِ بالغِ غاية

الحرارة

يُهْرَعُونَ

يُزْعَجُونَ على الإسراع على

آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (أَهُ أَء ذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ (أَقُ قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ (فَي فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوآءِ ٱلْجَحِيمِ (أَفِي قَالَ تَأْلِلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (أَفَى وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ إِنَّ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مُونَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَمُوَالْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ لِمِثْلِهَ نَافَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَلِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (إِنَّ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّهَا إِنَّهَا شَجَرَةٌ أُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ كَالْمُهَا كَأَنَّهُ رُءُ وسُ ٱلسَّيَطِينِ الْ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهِ أَمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ حَمِيمِ اللهُ أُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْحَجِمِ (للهُ) إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَاءَ هُرْضَ آلِّينَ ﴿ فَا فَهُمْ عَلَىٓ اَثْرِهِمْ يُهُرَعُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّال وَلَقَدْضَلَّ قَبُّلُهُمْ أَكُثُرُ أَلْأُوَّلِينَ الْآلِكُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَافِيهم مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ اللَّهُ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ لَأَنَّ وَلَقَدُنَادَ لِنَانُوحُ فَلَنِعْمَ

> بركتان) فخيم الراء فَقَفَة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حرکات لڑوما ● مد۲ او ۱۶ جوازا
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ● مد حسرکتان

ٱلْمُجِيبُونَ ١٩٠٥ وَبَعِينَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ (إِنَّ)

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ مُهُمُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْإِنَّ سَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ الْآِنَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَغْرَقُنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِهِ عَلِا بِرُهِيمَ الْآَبُ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ الْآَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَا تَعُبُدُونَ ( إِن الْمِهُ أَبِفَكُاءَ الِهَدُّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَنَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (١٨٠) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمُ ﴿ فَا فَنُولُّوا عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَاعَ إِلَى عَالِهَا مِهُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ إِنَّ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ (إِنَّ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (إِنَّ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَانَنْحِتُونَ الله وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّذِيُّ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكُدًا فَعَكُنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ الْفِيَّ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ (إَنَّ الرَّبِ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ النَّ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمِ النَّا فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَى قَالَ يَكَأَبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنالَا



شيعته
 أثباعه في أصلل
 الدين

أإفْكاً
 أكَذِباً

فَنَظَرَ
 تَأمَّلَ تَأمُّلَ
 الكامِلينَ

الله سَقِيمٌ يُرِيدُ أنه قريدُ أنه

سُقيم القَلْب لكفرهم • فَرَاغَ إلى

آلِهَتِهِمْ مَالَ إليها خفْيَةً

لِيُحَطِّمَهَا - ضَرْباً بالْيَمِين بالْقُوَّةِ

> ■يَزِفُونَ يُسْرِعُونَ يُسْرِعُونَ

■ بَلَغ مَعَهُ السَّعْمَى درجة العَمَلِ مَعَهُ



اأسلما استَسلَمَا لأمره تعالى ■ تلَّهُ للْجَبِين صَرَّعَهُ عَلَى شقه الْبَلاءُ المبينُ الانحتيار البَيِّنُ . أو المحنةُ البيّنةُ ا بذبح بكَبْش يُذْبَح أتَدْعُونَ بَعْلاً أَتَعْبُدُونَ هذا

الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ وِللْجَبِينِ (آيْنَ) وَنَكَ يْنَاهُ أَن يَتَا بُرَهِم رُ (لَيْنَا) قَدُ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ يَا ۗ إِنَّا كَذَالِكَ بَعِنْ يِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنَّ الْمُوَ ٱلْبَلَتُوا ٱلْمُبِينُ لِآنِا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ لِإِنا وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآنِ سَلَامُ عَلَى إِبْرَهِيمَ الْآنِ كَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْأَنْ وَبِنرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللَّهِ وَلَقَدْمَنَ الْعَالَمُوسَى وَهَازُونَ إِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ النَّا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْعَلِينَ الَّهِ وَعَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ الْإِنَّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ الْإِنَّ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْأَخْرِينَ ﴿ إِنَّا سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُرُونَ الله إِنَّاكَذَ لِكَ بَعْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَا إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْأِنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآيَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنْدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ الْآَلُ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبَّءَ ابَا يِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ الْآَلُ

■ لَمُحْضَرُ و نَ تُحضِرهم الزّبانيةُ للعذاب إلياسَ أو إلياسَ الباقين في العَذَاب ■ دُمَّرْنا الآخَرينَ أَهْلَكْنَاهُمْ دَاخِلِينَ في الصَّبا-■ أَبَقَ: هَرَبّ ■ الْمَشْحُونِ: الْمَثْلُو ■ فَسَاهَمَ فَقَارَعَ مَنْ فِي الفُلْكِ ■ الْمُدْ حَضِينَ المَغْلُوبِين بِالقُرْعَة ■ فَالْتَقَمَهُ الحوث

إلياسين

وأتباعه = الْغَابرينَ

■ مصبحين

ابتَلَعَهُ

= هُوَ مُلِيمٌ آتِ بِمَا يُلامُ عليه ■ فَنَبَذُناهُ بِالْعَرَاء طَرَحْنَاهُ بالأرْض

الْفَضَاء ■ يَقْطِين

قيل : هو القُرْعُ المعروف

= إفكِهم

كَذِبهمْ أصطفى

أختار



سُلْطَانٌ
 حُجَّةٌ وَبُرْهَان
 الْجنَّة

الملائكةِ

الهم لَمُحْضَرونَ إِنَّ الكَفَّارَ

ئەئىدەت ئەئىدەترون للنار

بفَاتِنِينَ
 بمُضلِّينَ أحداً

صال الجحيم
 دَاخِلُهَا

= الصَّافُونَ

أَنْفُسَنَا فِي مَقَامِ العبادةِ

= المُسَبِّحُونَ

الْمُنَزِّ هُونَ الله تَعالى

عن السوء

= بِسَاحَتِهِمْ

يفِنَائِهِمْ والْمُرَادُ: بهمْ

رَبِّ الْعِزَّةِ

الْغَلَبَةِ والْقُدْرَةِ

مَالَكُمْ كَيْفَ تَعْكُمُونَ الْإِنْ أَفَلا نَذَكُّرُونَ الْإِنْ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانُ مُّبِينُ النَّهُ فَأْتُواْ بِكِنْدِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْإِنَّ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّ اللَّهِ عَمّاً يَصِفُونَ (وَأَنَّ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّ فَإِلَّكُمْ وَمَاتَعْبُدُونَ (إِنَّا مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ آتَنِهَا إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ آتَنَهُ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الْأِنْ وَإِنَّا لَنَحُنُ الصَّافُّونَ الْآلِ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ النُّ وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الْإِنَّ لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكْرًامِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الْإِنَّ لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا فَكُفَرُوا بِهِ فَاسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّا وَإِنَّا جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَالِبُونَ الآلِاللهِ فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الْإِلَى وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ الْآلِكُ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّاكَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَاءَ

صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ مَسَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يَصِفُونَ اللَّهِ مَن وَيَا يَصِفُونَ اللَّهِ مَن وَيَا يَصِفُونَ اللَّهِ مَن وَيَا يَصِفُونَ اللَّهُ عَمّا يَصِفُونَ اللَّهِ مَنْ وَعَمّا يَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمّا يَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمّا يَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَمّا يَصِفُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمّا يَصِفُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللللّ

وَسَلَمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ



إِخْفَاء، ومواقع الغُنَّةُ (حركتان) 
 تَعْخَيم الراء العُام ومالا يُلفَظ 
 قَطَالَة

او ٦ جوازاً ٢٥٠٥٠ الم



تكَبُّر عَن الحَقِّ ■ شقاق مُخَالَفَة لله ولرسوله كَمْ أَهْلَكُنا كثيراً أهلكنا ■ لات حين لَيْسَ الْوَقْتُ وقت ■ عُجَابٌ بَليغٌ فِي الْعَجَ ■ الْمَلا مِنْهُمْ الوُجُوهُ من قَرَيْش ■ آمشوا سيروا غلى طريقتكم ■ اختلاق كَذَبُّ وافتر اءٌ منه ■ الأسباب المَعَارِجِ إلى مُجْتَمَعُ حَقِيرٌ أصحاب الأيكة

السماء

■ ذُو الأُوْتادِ الجُنودِ أو المبانِي القويتين

البُقعة الكثيفة الأشجار

> ■ ما يَنْظُرُ ما يَنْتَظِرُ

■ صَيْحَةً وَاحِدَةً

نفُخَة البَعْثِ

تُوَقِّفِ قَدْرَ ما بينَ الحلبَتيْن

■ قطنا

نَصِيبَنا من العذاب



لَرُلْفَى: لَقُرْبَةً وَمَكَانَةً اللهِ بالتَّوْبَة

202

حُسْنَ مَآبِ: حُسْنَ مَرْجع في الأخرة

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوْيَلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ النَّارِ الْإِنَّ أَمْنَجُعَلُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ الْمُ كَنَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبِنَرُكُ لِيَدَّبِّرُوْا ءَايْتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ وَوَهَبْنَالِدَاوُرُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الْنَا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّىٰفِنَاتُ ٱلْجِيادُ الْآَيَ فَقَالَ إِنَّ الْعَلَيْمِ الْعَشِيّ الصَّافِينَ الْجِيادُ الْآَيَ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تُوارَثُ بِٱلْحِجَابِ (أَبُّ) رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ( اللهُ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ ع جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ (إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحْدِمِّنْ بَعْدِيِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (وَبَّ) فَسَخَّرُ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (آتُ) وَٱلشَّيْطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاسِ ﴿ الْآَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ آَنَّ هَنَذَا عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ (إِنَّ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ النَّهُ وَٱذْكُرْ عَبَّدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ الْإِنْ ٱرْكُسْ بِرِجْ لِكَ هَنَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ الْأِنْ ■ فَوَيْلٌ: هَلَاكُ

أوَّابٌ : كثيرُ
 الرُّجُوعِ إليهِ تَعَالَى

- الصَّافِنَاتُ: الخيول الواقفة على ثلاث وطرفِ حافرالرابعة - الْجِيَادُ: السَّرَاعُ

والسوابِقُ فِي الْعَدْوِ أَحْبَبْتُ: آفَرْتُ

> ■ حُبُ الخيْرِ حُبُ الخَيْلِ

عن ذِكْرِ رَبِّي
 لأجله تعالى
 تَقْوِيَةُ لدينِهِ

■ تَوَاَرَثْ بالْحجابِ غَابَتْ عن البَصَر

> ■ فَطَفِقَ فَشَرَعَ وَجَعَلَ

= بِالسُّوقِ: بِسِيقَانِهَا = فَتَتَّا سُلَيْمَانَ

الْبَتَلَيْنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ

■ جَسَداً شِقَّ إنْسَان وُلِدَ لهُ

أَناب: رَجَعَ إِلَى
 الله تَعَالَى

• رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ: لَيُنَةٌ أُو مُنْقَادَةٌ حَيْثُ أَراد

منفاده حيث اراد عَوُّاصٍ: في البحر لاستخْرَاج نَفَائِسِهِ

■ الأَصْفَادِ: الْقُيُودِ أو الأُغْلَالِ

او الاعلال بنصب وعَذَابِ بتَعَب وضُرً

■ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ إِضْرِبْ بَهَا

إِحْدَرِبِ بِهِ الأَرْضَ = هَذَا مُغْتَسَلٌ

مدا معسس مَاء تَغْتَسِلُ بِهِ، فيه شِفَاؤك

قَبْضَةً من قُضْبَانِ • أولى الأيدي أَصْحَابَ الْقُوَّةِ في الدِّين ■أخلصناهم بخالصة خَصَصْنَاهُمْ بخصلة لا شُوْبَ فِيهَا ا قَاصِرَ اتُ الطُّرُفِ لا يَنْظُرُنَ لغير أزُواجهنَّ ■أتر اب مستويات في الشباب والحسن •نَفَادِ انْقِطَاع وفناء ■ يَصْلُوْنَهَا يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسُونَ حَرَّهَا ■المهاد ■ حَمِيمٌ: مَاء بَالِغٌ نهاية الحَرَارَةِ ■غُسَّاقَ: صديدً

الْفِرَاشُ ؛ أي المستَقَرُّ الْفِرَاشُ ؛ أي المستَقَرُّ الْفِرَاشُ ؛ أي المستَقَرُّ الْفَرَارَةِ الْمَرَارَةِ الْمَرَارُةِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

دَاخِلُوهَا أُو مُقَاسُو حَرِّهَا وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ , وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ النَّهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغُتَّا فَأُضْرِب بِعِي وَلَا تَحْنَثَّ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ لَنِنَّا وَأَذَكُرْ عِبَدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ النَّا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ النَّا وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِ وَكُلُّ مِنَ ٱلْأُخْيَارِ ( إِنَّ هَاذَا ذِكُرُّ الْمُعَيلُ وَكُلُّ مِنَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَا بِ (إِنَّ كَانِتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَهُمُ ٱلْأَبُولِبُ النَّ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدِّعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ النَّهُ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرُفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ هَنَذَالَرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَنَدَّاوَإِنَّ لِطَّلِغِينَ لَشَرَّمَ عَابٍ الْفَيَّ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ أَلِهَا دُلِقَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌ إِنَّ وَهَا خَرُمِن شَكْلِهِ مَأْزُوجُ إِنَّ اللَّهِ الْزُوجُ الْمِنْ هَنذَا فَوْجُ مُّقَنَحِمُ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبًا مِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (أَنَّ وَالْكَارِ قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُورُ أَنتُو قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ إِنَّ قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (إِنَّ اللَّهُ أَتَّخَذُناهُم سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِرُ اللَّهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَأَ رَبُّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَظَّرُ (إِنَّ عَلَى هُونَبُوُّا عَظِيمٌ النَّهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَالِ ٱلْأَعْلَلَ إِذْ يَخْنُصِمُونَ (إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينُ (إِنَّ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًامِّن طِينِ (إِنْ ) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ إِسْجِدِينَ الْآَثِيُّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهُ إِلَّا إِبلِيسَ أَسْتَكُبرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ قَالَ يَّا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (فَيْ) قَالَ أَنَا خَيْرُ مِينَةً خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينِ الله الله المُعْدَةُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ الْإِنِّ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ الْإِنَّا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ شِنْ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ شِنْ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُا

سِخْوِيًا
 مَهْزُوءً بِهِمْ
 زَاغَتْ عَنْهُم
 مَالَتْ عَنْهم

العَالِينَ المستحقِّين المستحقِّين

للعُلُوِّ والرَّفْعَةِ وَجِيمٌ

حربیم طَرِیدٌ ■ فَأَنْظُرْنی

• فانظِرنِي أَمْهِلْنِي

■ فَبِعِزَّ تِكَ فَبِسُلُطَانِكَ فَبِسُلُطَانِكَ

وَقَهْرِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ لأُضلَّنَّهُمْ المُتَكَلِّفِينَ
 المُتَصنَعِينَ
 المُتَقوَّلِينَ
 عَلَى الله

قَالَ فَأَلْحَقُ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَهُ الْأَمْلَانَ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنكَ وَمِمَّا أَنْ مُكَا لَأَمْلَا فَالْمَا أَمْ مَنكُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُعَلِينِ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَالِفِينَ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَالِفِينَ مِنْ أَجْمِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُكَالِفِينَ مِنْ الْمُنْ مَا أَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّ

## المُورِينَ الْمُرْبِرُ الْمُرْبِيرُ الْمُرْبِيرِ الْمُرْبِيرِ الْمُرْبِيرُ الْمُرْبِيرُ الْمُرْبِيرُ الْمُرْبِيرِ الْمُرْبِيرِ الْمُرْبِيرِ الْمُرْبِيرُ الْمُرْبِيرُ الْمُرْبِيرِ الْمِرْبِيرِ الْمُرْبِيرِ الْمُرْبِيرِ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ مِنْ

تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْمَالُهُ الْمُعْرِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ الل

لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيآ ءَ

مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ

فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنِدِبُّ

كَفَّارُ إِنَّ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا

يَخْ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ مُواللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّا

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ

وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيَّلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ

كُلُّ يَجِرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَدُ (١)

الدّينَ
 الدّينَ
 مُمَحّضاً لَهُ
 الْعِبَادَةَ
 ألْفي

تَقْرِيباً

تَنْزِيهاً له عن اتُخَاذِ الولدِ

يُكَوِّرُ اللَّيْلَ
 عَلَى النَّهَار

على النهارِ يَلُفُّهُ عَلَى النَّهَارِ فَتَظْهَرُ

الظُّلْمَةُ

تفخیم الراء
 تفقه

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يلفظ

أَنْزَلَ لَكُمْ

 أَنْمَا وَأَحْدَثَ

 لأجلِكم

 الإبلِ والبقرِ

 والضأنِ والمعزِ

 ظلْمَةِ البُطْنِ

 والرَّحِمِ

 والمَشيمَةِ

 والمَشيمَةِ

 فَكَيف

 فَكيف

 عن عبادته

 عن عبادته



■ لَا تَنْزِرُ وَاذِرَة لا تَحْمِلُ

> نَفْسٌ آثِمَةٌ • مُنِيباً إلَيْهِ

رَاجِعاً إِلَيْهِ ، مُسْتَغِيثاً بهِ

خوَّلَهُ نِعْمَةً
 أَعْطَاهُ نِعْمَةً

عظيمة

الدّاداً =

أُمْثَالاً يعبدُهَا مِنْ

يببد بر دُونِهِ تعالَى

هُوَ قَانِتٌ
 مُطيعٌ خَاضِعٌ

آناءَ اللّيْلِ
 ساعاتِهِ

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثُمَانِيَةَ أَزُواجُ يَغَلْقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ خَلْقًامِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَا إِنَّ كُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى شُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ إِنَّا ﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلِّا نَسَانَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّعَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْعَب ٱلنَّارِ اللَّهُ أَمَّنَ هُوَقَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ فَي قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكِيُّ ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ (إِنَّا

 ظُلُلٌ من النّار أَطْبَاق منهَا ، كَثِيرَة مُتَرَاكِمَةٌ = اجْتَنْبُوا الطَّاغُوت الأوثان والمعبُوداتِ الباطلة = أَنَابُوا إِلَى اللهِ رَجَعُوا إلى عبادته وحده ■ حَقَّ عَلَيْهِ وَجُبُ وَثَبُتُ عَلَيْه لَهُمْ غُرَفَ منازل رفيعة في الجنة فَسَلَكُهُ يَنَابِعَ أَدْخَلَهُ فِي عُيُونِ ومجاري = يَهِيجُ يَمْضِي إلى أقصى غايته يَجْعَلُه خُطاماً

> يُصَيِّرُهُ فُتاتاً مُتَكَسِّراً

قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آلِيُّ قُلُ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعْبُدُ مُخْلِصًا للهُ ويني النَّهُ ويني النَّهُ وَاعْبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهُ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١٠ الْمُرِينُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ بِيعِبَادِ فَأَتَّقُونِ لِإِنَّا وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْشُرَيْ فَبُشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ مُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّ الْأَلْبَ الْ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَا رَبِّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مِّنيَّةٌ تُجَرِّي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُوعَدَ ٱللّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللّهُ ٱلْمِيعَادَ (أَنَّ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِينَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْلِفًا أَلُوَنُهُ أَمُّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصَفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ, حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ كُرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللَّهُ الْمَالِدَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ الْأَنْ ٱللَّهُ نَزُّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ شُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (إِنَّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدٍ عِسُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُنْمُ تَكْسِبُونَ الله عَنْ حَيْثُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنْ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايشْعُرُونَ (فَأَ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلَّخِرْيَ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱللَّهُ أَيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا وَلَقَدَّ ضَرَّبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ الْإِنَّ قُرُءَانَاعَرَبِيًّا غَيْرُذِي عِوْجِ لِعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرِكَاءُ مُتَسَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِهِ لَهُ لَيسَتُوبَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَثِهَا إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

■ فَوَيْلُ هَلَاكُ كِتَاباً مُتَشَابِهاً في إعجازه وهدايته وخصائصه ا مَثَانِي مكرَّراً فيه الأحكام والمواعظ وغيرهما ■ تَقْشَعِرُ مِنْهُ تَضْطَر بُ و تُرْ تَعِدُ من هَيْبَتِهِ ■ الْحِزْي الذُّل والهوانَ = عوج

اختلاف واختلال واضطراب ■ مُتَشَاكسُونَ مُتَنَازِعُونَ

شرسو الطباع ■سَلَماً لِرَجُل

خَالِصاً لَهُ من الشركة

الله أُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَرَبِّكُمْ تَعْنَصِمُونَ الله

مَثُورِينَ 
 مَأُورِينَ 
 مَأُورِينَ 
 مَأُورِينَ 
 أَخْرِرُونِي 
 حَسْبِي اللهُ 
 أُخْرِرُونِي 
 كَافِيَّ فِي جميع 
 مَكَانيَكُمْ 
 أُمُورِي 
 مَكَانيَكُمْ 
 المَتْمَكِّيْنِ فيها 
 مَكَانيَدِكُمْ 
 المَتْمَكِّيْنِ فيها 
 يُخْرُدِيهِ 
 يُخْرُدِيهِ 
 يُخْرُدِيهِ 
 يُخْرُدِيهِ 
 يُنِدُلُهُ وَبهينه 
 يُنِدُلُهُ وَبهينه 
 يُنِدُلُهُ وَبهينه 
 يُنِدُلُهُ وَبهينه 
 يُنِدُلُهُ وَبهينه 
 يُنِدُلُهُ وَبهينه

■ يُحلُّ عليه

يجبُ عليه

اللهُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكً لِلْكَنفِرِينَ الْآَ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ عِلْمُ أُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْآَثُ لْهُم مَّايشاءُ ون عِندَريِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَيُّ لِيُ كَفِّرُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا ٱللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (أَنَّ الْيُسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلٌّ أَلْيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفَامِ الْآيَ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَلْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَا دَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلُ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرَّهِ ع أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هُلْ هُنَّ مُمْسِكُتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ شَيَّ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الْآَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَ

اشمأرت تفرت
 وانْقَبَضَتْ
 عن التوحيد
 فطر
 مُبْدع
 يَحْتَسِبُونَ
 يَطْتُونَ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقَّ فَمَن ٱهْتَدَك فَلِنَفْسِهِ عَلَى مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُّسَمِّيْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ إِنَّ أَمِراتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعاءً قُلْ أُولُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ الْآيَا قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (فَيْ قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلْأَفْنَدُواْ بِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ (اللَّهُ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ (اللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ (اللَّهُ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ (اللَّهُ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْفِي اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعُلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الْمُؤْمِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَا فَا مَسَّ أَلِّإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيثُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْهِي فِتْنَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ مِنْ هَمْ قُلْآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ الْآقِ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَقُ اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقَ نَظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ المنافع وأنيبو أإلى ربيكم وأسلمواله من قبل أن يأتيكم ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبِّلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ( فَأَن اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أعْطَيْنَاهُ نِعمةً عظيمة ■هي فِتْنَةً النَّعْمَةُ امتحان وايتلاء ■بمعجزينَ فَائِتِينَ من الْعَذَاب ■ يَقْدُرُ يُضَيِّقُهُ عَلَى من يَشَاء ■أُسْرَ فُوا تَجَاوَزُوا الحِدّ في المعاصى ■ لا تقْنَطُوا لا تَيْسُوا ريع الخِنزب ٤٧

احَاقَ بهم

■خَوِّلْنَاهُ نِعْمَةً

نَزَلَ . أو أحاط بهم

أنيبُوا إلَى رَبُكُمْ
 آرْجِعُوا إلَيْهِ بالتوبة

" أَسْلِمُوا لَهُ

أُخْلِصُوا لَهُ عِبَادَتكم

الله يُعْتَدُ

فُجْأَة

் يَا حَسْرَتَا

يًا نُدَامَتِي

■ فَرَّطتُ

قَصرُّتُ

اللهِ عَنْبِ اللهِ

في طَاعَتِهِ

وَحَقُّهِ تعالى

■ السَّاخِرين

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) تفع

مد ٦ حركات لزوماً 👴 مدّ ٢ او او ٢ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 👵 مدّ حسركتان

عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (أَنَّ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ

أَوْتَقُولَ لَوْأَنِ ٱللَّهَ هَدَيني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٠) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَبِ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتُكَ ءَايَتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ إِنَّ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةً ٱلَّيْسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوكً لِلَّمْتَكَبِّينَ ﴿ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَايَمَسُّهُمُ ٱلشُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ لِنَا لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ إِيَّا قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ آيَّا عُبُدُأَيًّا ٱلْجَهِلُونَ إِنا وَلَقَدَ أُوحِي إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّا وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَثُ

رَجْعَةً إلى الدنيا ■ مَثُو يُ للمُتَكِّرينَ مَأُوي وَمُقَامٌ لَهُمْ بمَفَازَتِهمْ بفؤزهم وظفرهم بالبغية ■ لَهُ مَقَالِيدُ مَفَاتيحُ خَزَائن ■ لَيَحْبَطَنَّ عَملُك لَيَبْطُلُنَّ عملُك ■ مَا قَدَرُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أوْمَا عَظَّمُوهُ ■ قنضته ملْکُهُ ■مَطُويَّاتٌ مَجْمُو عَاتٌ كالسِّجلّ الْمَطُويِ

■ كرّة

مَطُوِيَّاتًا بِيَمِينِهِ أَسُبُحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ الْإِلَّا

الصُّورِ
القَرْنِ
فَصَعِقَ
مَاتَ
وُضِعَ الكتابُ
الْعُطِيَةُ
الْعُطلِيَةُ
الْعُمال صحفُ
الْعُمال للأعمال الأعمال الأعمال المُتقرَّفةُ
جَمَاعَاتٍ
حَقَّتُ
مَتَقَرَّفةُ
وَجَبَتْ

نَنْزِلُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أَخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يُنظُرُونَ الْمِنَا وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْهُ وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتَ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّا وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُ وهَا فْتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنَكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُواْ بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنِوِينَ الْآلِيُ قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُولَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَعِلُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِينَ اللَّهُ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْا رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنْهُا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ (آُنَا) وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ إِنَّا

■ حَافِّينَ مُحْدِقينَ مُحِيطِينَ



غَافِرِ الدُّنبِ
 سَاتِره

■ قَابِلَ التَّوْبِ
 التَّوْبَةِ من الذَّنْب

ذي الطُّوْلِ
 الْغِنَى .

أو الإنْعَامِ قَلا يَغْرُرْكَ

قَلَا يَخْدَعْكَ فَلَا يَخْدَعْكَ

■ تَقَلُّبُهُمْ عَنُّالُهُمْ

تَنَقُّلُهُم سالمين غانمين

لِيُدْحِضُوا
 لِيُبْطِلُوا ويُزيلوا

■ حَقَّتْ وَجَبَتْ

قِهِم عَذَابَ
 الْجَحِيم
 احْفَظْهُمْ منه

## المُولِة بِعَافِلًا اللهِ المُلْمُ المَّالِي اللهِ المَالمُلِي الم

بِسْ السَّهُ السَّمُ السَّهُ السَّمُ ا

حَمْ اللَّهُ الْعَزِيزِ ٱلْكَالَكِنَ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ عَافِرِ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ عَافِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه

إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

فَلا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ إِنَّ كَذَّبَتَ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ

نُوج وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّة بِرَسُولِمِمْ لَوْج وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلُ أُمَّة بِرَسُولِمِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَتُهُم مَّ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُوا بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقّ فَأَخَذَتُهُم مَّ

فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ إِنَّ وَكُذَلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى

ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ

وَمَنْ حَوْلَهُ إِيسَةِ حُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ

لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا

فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَأَلْحِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

لَمَقْتُ اللهِ
 غَضَبُهُ الشّدِيدُ
 يُنيبُ
 يُئوبُ من
 يُئوبُ من
 يُئوبُ من
 يُئوبُ من
 يُئوبُ الرُّوحَ
 يُؤمُ التَّلاقِ
 يُؤمُ القيامَةِ
 بَارِدُونَ

ظَاهِرُونَ . أو خَارِجُونَ

من القُبُورِ

رَبِّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزُوجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يُوْمَعٍ ذِفَقَدُ رَحِمْتُهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقَتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُمِن مَّقَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدُّعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَّ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَايُنِ وَأَحْيِيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ فَا ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ وَ فَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ قُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِيرِ الْآَلُ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلُ الْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ الْآِلُ هُوَ ٱلّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيثُ الْآَنُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْكَنِفُرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدَّرَجَنتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيُوْمُ ٱلنَّلَاقِ (فَا يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (إِنَّا

> ) منفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُثّة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

صد ۲ حرکات لزوما و مد۲ او ۱۶ جوازا
 مد کرکات و درکات او درکتان ان

ٱلْيُوْمَ تُجِنَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَى وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ إِنَّ يَعْلَمُ خَآبِنَهَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصَّدُورُ اللَّهِ السَّادُورُ اللَّهِ المُ وَٱللَّهُ يَقَضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءً إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الْبَا ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبِّلِهِمْ كَانُواْ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ الْآَيُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابٌ ﴿ فَكُمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتُلُواْ أَبِّنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ فِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الْفَيَ يَوْمَ الآزِفَةِ

يُوْمَ القِيَامَةِ الْحَنَاجِرِ

التُّرَاقِي والحَلاقيم

■ كَاظمِينَ ممسكةٌ عَلى الغمَّ والكَرْبِ

ا حَمِيم قريب مُشْفِق



خَائِنةَ الأُغْيُن
 النَّظْرَةَ الحائنةَ

منها • واق

دافع عنهم العذاب

■ استَحْيُوا نساءهُم

استَبْقُوهُنَّ للخِدْمَةِ

للجدامة ا ضَلَالٍ ضَيَاعِ ويُطلانٍ عُذْتُ بِرَبِّي
 تَعالَى
 ظَاهِرِينَ
 غَالبينَ عَالِينَ
 بأس الله
 عَذَابِه
 مَا أُدِيكُمْ
 مَا أُشِيرُ عَلَيْكُمْ
 دأبِ قَوْمٍ
 دؤح

يَوْمَ التَّنَادِ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ

عَادَتِهِمْ

■ عَاصِم مَانِع ودافِع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلَيْدُعُ رَبُّهُ ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ الْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (أَنَّ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّا مَآأُرَىٰ وَمَآ أَهَدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ) وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَتُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (أَنَّا وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمُ ٱلتَّنَادِ (آثُم يُومَ تُولُّونَ مُدّبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمُ وَمَن يُضَلِلُ لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ البَّالُ



مُرْتَابٌ
 شَاكُ فِي دِينهِ
 بِغَيْرٍ سُلْطَان
 بِغَيْرٍ سُلْطَان
 بِغَيْرٍ سُلْطَان
 بِغَيْرٍ مُلْقَتاً
 بَغْرَمُ مَقْتاً
 بُغْضاً
 عَظُم جداهُم
 قَصْراً . أو
 بناء عالياً
 ظَاهِراً
 تَبَابِ
 خُسْراً ن وَ هَلَاك

وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ عَمَّ إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجُدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلَطَانِ أَتَنَهُمُّ كُبُرَمَقُتًا عِندَاللّهِ وَعِندَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبَّارِ (فَيَّ) وَقَالَ فِرْعُونُ يَنْهُ مَنْ أُبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ مُ كَنِدًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوء عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (٢٠٠٠) يَنْقُومِ إِنَّمَا هَنْدِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنْعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ الْآَثِ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا اللَّهِ مَنْ عَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرِ أَوْأَنْثُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَئِمِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّ



لَا جَرْمَ
 حَقَّ وَثَبَتَ
 أوْ لَا مَحَالَةً

■ لَيْسَ له دَعُوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ أو

اسْتِجَابةُ دعْوَةٍ

مَرَدُنا إلى اللهِ
 رجُوعَنا إليه

تَعَالَٰی حَاقَ

أَحَاط أَوْ نَزُلَ

 غُدُواً وعشياً صباحاً ومساءً أو دائماً

مُغنُونَ عناً
 دافعُونَ أو
 حامِلُونَ عناً

﴿ وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى ٱلنَّارِ اللَّهُ تَدْعُونَنِي لِأَحَفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَظِّر (إِنَّ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ النَّهُ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَيَّ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَةُ وُالِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓ الْإِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَأَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًامِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلنَّذِينَ ٱسْتَكَبُّواْ إِنَّا كُلِّ فِيهِ آ إِنَّ اللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدِّعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفَ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (اللهُ

> قفيم الراء قاقاء

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

مد ً ٦ حركات لزوماً ۞ مد ٢ او ١٤ و ٦ جوازاً
 مد ٌ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مد حركتان

يقُومُ الأشهادُ
 الْمُلاتِكةُ
 والرُّسُلُ
 والمُؤمِنُونَ
 مَعُذِرَتُهُمْ
 عُذْرُهُمْ . أو
 اعتذارُهم
 قِالإِبْكارِ
 طرفي النّهارِ .
 أو دائماً
 شُلْطَانِ
 مُنْهَانِ

قَالُواْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم إِلَّهِ يَنَاتِّ قَالُواْ بَكِيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلۡكَـعِوْلِ ٱلَّهِ فِي ضَلَالِ النَّا لَنَنْ صُرُرُ سُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّٰهُ نَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (إِنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ النَّيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبِ إِنَّ هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيْتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَ نِ أَتَا هُمُ مُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَ نِ أَتَا هُمُ أَإِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَ نِ أَتَا هُمُ أَإِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ مَّاهُم بِبَالِغِيهُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (إِنَّ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُمِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآ وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُو قَلِيلًا مَّانْتَذَكُّرُونَ (أَنْ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ ■ دَاخِرينَ صَاغِرِينَ أَذِلَّاءَ لَا يُؤْمِنُونَ الْآقِ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُوْ فَأْنِي ثُوْ فَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عن عبادتِه إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ ■ يُؤْفَكُ يُصرُفُ عَن دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ الحق ■ فَتَبَارِكَ الله فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ تَعالى. أو كَثُرُ خَيْرُهُ وَإِحْسَانُهُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْإِنَّا ذَالِكُمْ = أُسْلِمَ أَنْقَادَ وِأَخْلِصَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ الله يَعْ مَا لَا إِنَّ اللَّهِ مِنْ مَا نُواْ بِعَا يَنْتِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهِ مَا لَكُولُ مِنْ اللَّهِ مَا مَا لَكُولُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل





هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَلْغُو الشُّدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِي مِن قَبَلُ وَلِنْبَلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصِّرَفُونَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ النَّهُ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللّ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُ جَرُونَ اللَّهُ شُمَّ قِيلَ لَمُهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرَكُونَ ﴿ إِنَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَالُواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبِّلُ شَيَّا كَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ إِنَّا ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ الْآَنِ الْدُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ أَفَيِئُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَ إِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا

 لَتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمُ كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقوتكم ■ قضى أمراً أزادة أنّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدَلُ بهم عن الْحَقُّ ■ الأغلال القُيُّو دُ الْحَمِيم الماء البالغ نهاية الْحَرَارَةِ ■ يُسْجُرُ و نَ يُحْرَقُونَ ظاهرا وباطنأ ■ تَفْرَحُونَ تبطر ون وتأشرون ■ تَمْرَ حُونَ تَتَوَسَّعُونَ فِي الفرح والبطر ■ مَثْوَى

> المَتَكَبِّرِينَ مَأْوَاهُمْ

ومقامهم

- حاجةً في صُدُورِ كُم أَمْراً ذَا بَالِ تَهْتَمُونَ به فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ فَمَا دَفَعَ عَنْهُمْ - حَاقَ بِهِم أحاط . أو تَزَلَ بهم شِدَّةً عَذَابِنَا خَلَتْ خَلَتْ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقُصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَِّايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الْآقِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ إِنَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ شَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓ الْصَّرَمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ المُ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنَدُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ \_ يَسْتَهُرْءُونَ ( اللهُ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُو اْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ -مُشْرِكِينَ ﴿ فَكُو يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْا بَأْسَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُّ خَلَتَ فِي عِبَادِهِ ﴿ وَخَسِرُ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

## و سُولُونُ فُصِّنا لَكِتْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِسُ اللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

حمد الله تَنزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الله كَنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتَقَوْمِ يَعُلَمُونَ ﴿ ثَا كَبْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّا وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ

مِّمَّالَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَلِمِلُونَ ﴿ فَأَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّمِّ ثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ

لِّلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤَتُّونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

هُمْ كَنفِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ

أَجُرُّغَيْرُمَمْنُونِ الْإِلَى قُلْ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفْرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجَعُلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَامِينَ (أَنَّا لَأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعُلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَامِينَ (أَنَّا

وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُو تَهَا فِي

أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ إِنَّ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ السَّمَاءِ وَهِي دُخَانُ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُتْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهًا قَالَتَ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ

■ فُصِّلَتْ آيَاتُه مُيُزَتْ ونُوِّعَتْ ■ أُكِنَّةِ أغطية خلقية ■ وَقُرْ صَممٌ وثِقَلّ = حجاب ستر وحاجز في الدِّين ■ وَيْلُ هَلَاكٌ وحَسْرَةٌ غَيْرُ مَمْنُون غيرُ مَقطُوعٍ عنهم

> ■ أنْدَاداً أمتالاً من الأصنام تعبدونها

■ رُوَاسِي جِبَالاً ثَوَابِتَ



■ بَارَكَ فِيهَا

كُثّر خَيْرَهَا ومنافعها

■ أقو اتها أَرْ زِاقَ أَهلها

■ سَوَاءً تامّات

■ استوى

عَمَدُ وَقَصَد ■ هي دُخانٌ كَالدُّخَانِ

■ فَقَضَاهُنَّ أحُكم خَلْقَهُنَّ ■ أُوْحَى كُون أو دَبْرَ ■ أنذر تُكُمْ صاعقة عَذَاباً مُهْلِكاً ■ ريحاً صرّ صراً شَدِيدَةَ الْبَرْدِ أو الصوتِ أيًام نحسات مَشْتُومَاتِ ■ أخرى أَشَدُ إِذْ لَالاً ■ العذاب الْهُونِ المُهين ■ فَهُمْ يُوزَعُونَ سوابقهم

> ليلحقهم توالِيهمُّ

فَقَضَ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ ﴿ إِنَّ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ لِنَّ فَأَمَّا عَادُ فَٱسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلنِّي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِلِتِنَا يَجِّحُدُونَ الْفِيُّ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّا وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْيَكُسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ إِنَّا حَتَّ إِذَا مَاجَآهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (نَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (نَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (نَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ وَاللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ ال

■ تَسْتَتِرُونَ تَسْتَخْفُونَ تَسْتَخْفُونَ

ظَنَتُتُمْ
 اعْتَقَدْتُمْ

أزداكم
 أفلككم

مَثُوى لَهُمْ
 مَأُوى ومُقامٌ
 لَهُمْ

يَسْتَعْتِبُوا
 يَطْلُبُوا إِرْضاءَ
 رَبِّهِمْ



الْمُعْتَبِينَ
 المُجَابِينَ إلى
 مَا طَلَبُوا

قَيَّضْنَا لَهُمْ
 هَيَّأْنَا وسَبَّبْنَا
 لَهُمْ

■ حَقَّ عليهِمُ وَجَبَ وَثَبَتَ

عليْهِمُ آلْغَوْا فِيهِ ائتُوا باللَّغْوِ

عند قراءته

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَخُلَقَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْآَلُ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَٰلِكُمْ ظُنُّكُمُ الَّذِي ظُنَنتُ مِرِيِّكُمُ أَرْدَنكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ثِنَا فَإِن يَصَّى بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُّمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَقَيَّضَ نَا لَمُهُم قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ هُمُ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خُسِرِينَ الْآنِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ إِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ذَٰ إِكَ جَزَاءُ أَعْدَاتِهِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَّاءً مِمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الْمُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنْسِ نَجُعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَإِنَّا لَا اللَّهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ وَإِنَّا لَا اللَّهُ مَا تَحْتَ أَقَدُامِنَا لِيكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ الرَّبِي

ا مَا تَدُّعُونَ مَا تَطْلُبُونَ . أَوْ تَتَمَنُّونَ Y" . مَنْزِلاً . أو رزْقاً وضيافة وَلِي حَمِيمٌ صَدِيقٌ قُريبٌ يَهْتُمُّ لأمرك ا مَا يُلَقَّاهَا مَا يُؤتِّي هَذِه الخصْلة الشريفة ■ يَنْزَغَنَّكَ يُصِيبَنَّكَ . أو يَصْرُ فَنَّكَ ■ نَزْغٌ ﴿ وسُوسَةً . أو صارف لا يَسْأُمُونَ لَا يَمَلُّونَ التَّسْبِيحَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ حَكُ أُلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحَدَرُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ كُونَ إِنَّ خَنْ أَوْلِيا وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّهُ نُزُلًا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ اللَّهُ فَرُلًا مِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلُ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ,عَدُونُ كَأَنَّهُ, وَلِيُّ حَمِيمٌ لِنَهُ وَمَا يُلَقُّ لَهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقُّ لَهَ ۗ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (٥٦) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِينَ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُهُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآلِ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسَجُدُ وَالِشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَنَّدُونَ الْآَيُ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلَّيْلِ وَأَلنَّهَا رِوَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١ ﴿ الْمِنْ



يَابِسَةً مُتطامِنَةً والاستقامة بلُغَةِ الْعَجَم

وَقُرِّ صَمَمٌ مانِعٌ من سماعه ■ هُوَ عليهمْ عمي ظُلْمَةٌ وَشُبْهَةٌ

■ خاشعةً

■ اهْتَزَّتْ تحرُّكَتْ

بالنّبات و رَبَتْ انْتَفَخَتْ

وَعَلَتْ ■ يُلْحِدُونَ

يَمِيلُونَ عَن الحَقِّ

ا أعْجَميّاً

في آذانهم

■ مُريب مُوقع فِي الرِّيبَةِ والْقُلَق

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ إِنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَسْعَةً فَإِذَ ٱلْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتَ وَرَبَتَ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْمِى ٱلْمَوْقَى ٓ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْأِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مِّن يَأْتِي عَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلدِّكْرِلَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ الْكِنَابُ عَزِينٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْ نِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ إِنْ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبُّلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (إِنَّ اللَّهُ سُلِمِ فَ اللَّهُ وَلُوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَكُهُ وَءَاعُكُمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُوْلَيْهِا يْنَادُوْنَ مِن مَّكَانِ بِعِيدِ إِنَّ وَلَقَدْءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُلًا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (فَأَنَّ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَتُكِ بِظَلَّ مِ لِلْعَبِيدِ (ثَا)

■ أَكْمَامِهَا أَوْعِيْتِهَا

■ آذَنَاكَ أُخْبَرُ نَاكَ

■ مَحِيص

مَهْرَبٍ وَمَفَرٍّ

■ لا يَسْأُمُ الإنسانُ

لايمَلُّ ولا يَفْتُر

■ فَيتُوسٌ

كثيرُ اليَّأْسِ =غَليظِ

شديد

نأى بِجَانِبِهِ

تباعَدُ عن الشُّكُر بكُلِيَّته

السحر بِحاليا ■ عريض

كَثِيرٍ مُسْتَمِرً

■ أَرَ أَيْتُمْ

أنحيروني

■ الآفاق

أَقْطَارِ السَّمَواتِ والأَرْض

■ مِرْيَةٍ

شَكَ عَظيم

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُّجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنَ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنَ أُنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ اللَّهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مِّعِيصٍ (إليَّ لَّا يَسْعَمُ ٱلَّإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلسَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ الْإِنَّ وَلَإِنَّ أَذَقَنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَّ آءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِي إِنَّ لِي عِندُهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (أَنَّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَن أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ مِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَ آءٍ عَريضِ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ثُمَّ كَفَرُتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَقُ سَنُريهم ءَايكِتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ( اللهِ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا فَقَ

السِّورَةُ السِّبُورَيُ السِّبُورَيِ السِّبُورَي السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَ السِّبُورَي السِّبُورَ السِّبُورِي السِّبُورَ السِّبُولِ السِّبُولِ السِّبُولِي السِّبُولِ السِّبُولِ السِّبُولِ السِّبُولِ إِسْ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ حمّ الله عَسَقَ الله كُذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ ( عُلَيْ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَتَفَطَّرُ لَ مِن فَوَقِهِ لَّ وَٱلْمَلَتِعِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَجِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ أُولِيا مَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ الْ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنْدِرَأُمَّ ٱلْقُرَى وَمَنَ حَوْلُهَا وَنُنذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيذَ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ الْمُ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ إِنْ وَلِيَّاءَ فَأَلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

 يَتَفَطَّرُ نَ يتشقَّقْنَ من عظمته تعالى ■ أوْليَاءَ معبودات يَزْعُمُونَ نُصْرَتِهَا لَهُم = اللهُ حَفظٌ عَلَيْهِمْ رَقيبٌ على أعمالهم ومُجَازيهم بو کیل بِمَوْكُولِ إِلَيْكَ أمرهم ■ أُمَّ الْقُرَى مَكَّةً ؛ أي أهلها ■ يَوْمَ الْجَمْع يَوْمَ الْقِيَامَةِ

> إِلَيْهِ أَنِيبُ إليه أَرْجعُ

> > في كلِّ الأُمُور

مُبْدِعُ .. يَذُرَؤُكُمْ فيه يُكُثِّرُ كُمْ به بالتَّوَالُدِ اللهُ مَقَالِيدُ مَفَّاتِيحُ خَزَائن..

فاطر ...

■ يَقْدِرُ يُضَيِّقُهُ على من

■ شرعَ لَكُمْ يَيُّنَ وَسَنَّ لَكُمْ

■ أقيمُوا الدّينَ دين التوحيد ؟ وهو دين الإسلام

> اکبر عظم وشق

■ يَجْتَبِي إليه

يَصْطَفِي لدِينه

يُنيبُ يرجع ويقبل

بغياً بينهُمْ

عَدَاوَة أو طلباً للدنيا

■ مُريب

مُوقع في الرِّيبَةِ والقلق

■ استقم

الزم المنهج المستقيم

■ لا حُجَّة

لا مُحاجّة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيةِ لَيْسَكُمِثْلِهِ مِشَى أَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّهُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ إِنَّا اللهُ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرُهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ

يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنبِ إِنَّ وَمَا

نَفَرَّقُوا إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ

سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِمُّ سَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ

أُورِثُواْ ٱلْكِئْبِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ مُعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِنْ لُهُ مُربِ إِنَّ

فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعْ أَهُواءَ هُمْ

وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ

بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّة بِينْنَا وَبِينَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِينَنَا وَإِلْيُهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّا

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدِّرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللَّا يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ أُوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (١) ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيزَزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقَوى ٱلْعَزِيزُ الْ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيبِ إِنَى أَمْ لَهُمْ شُركَ وَأَشْرَعُوا لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِنَّا تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَٱلَّذِينَ

بَاطِلَةٌ زَائِلَةٌ

الْمِيْزَانَ
الْمَدْلَ والتَّسْوِيةَ
مَشْهُفُونَ مِنْهَا مع
عَرَائِفُونَ مِنْهَا مع
اعتنائهم بها
اعتنائهم بها
الساعة
يُجَادِلُونَ فِي
لَجَادِلُونَ فِيهَا
عَرَاثُونَ فِيهَا
عَرَاثُ الآخِرَةِ
عَرَاثُ الآخِرَةِ

■ رَوْضَاتِ الجِنَّاتِ

محاسنِها ومَلاذًها

خُجَتُهُمْ دَاحِضَةٌ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ

لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَريبِهِم ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكِبِيرُ (أَنَّ)

يَقْتُرِف
 يَكُتَسِبُ
 لَبَغُوْا
 لَطَغُوْا وَتَجَبَّرُوا.
 لَوَ لِتَظَالَمُوا
 بَقَدْرٍ
 بَقَدْرٍ
 بَقَدْرٍ
 يَقَسُوا مِن نُؤُولِهِ
 يَسُوا مِن نُؤُولِهِ
 يَشُوا مِن نُؤُولِهِ
 يَشُوا مِن نُؤُولِهِ
 يَشُوا مِن نُؤُولِهِ
 يَشُعْجِزِينَ
 يَشَعْجِزِينَ
 العذابِ

ذَلِكُ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُلَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبَلُ النَّوْلَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفُعَ لُونَ ﴿ وَبَا وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَٱلْكُفِرُونَ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ هِ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَآمُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرُ الْإِنَا وَهُو ٱلَّذِي يُنزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَ يَنْشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ ( الْمُ الْعَرِفَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِ مَامِن دَآبَّةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيثُ الْآُنِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ الْآَ

■ الْجَوَار السُّفُرُ الْجَارِيَةُ ■ كالأغلام كالْجِبَالِ أو القصور فَيَظُلُلُنَ رَوَاكِدَ ثُوَابِتَ ■ يُوبقَهُنَّ يُهْلِكُهُنَّ بالريح العاصفة ■ محيص مهرب من الْعَدَّاب نَالَهُمُ الظُّلُّمُ

■ الفواحش مَا عَظمَ قُبْحُه من الدُّنُوب ■ أَمْرُهُمْ شُورَى يتشاؤرون فيه أصابهم البغي

> ■ يَنتصرُونَ ينتقمون

■ يَنْغُونَ يُفسِدُونَ

وَمِنْ عَايَنتِهِ ٱلْجُوارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَى ﴿ إِنَّ إِن يَشَأْيُسُ كِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ الْآيَا أَوْيُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ الْآيَ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَٰذِنَا مَا لَهُم مِن يَحِيصِ (٢٠٠٠) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهُمْ يَتُوكُلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَجْنَنِمُونَ كَبِّيمِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ الْإِنَّا وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ (٢٠٠٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيُ هُمْ يَنْفُصِرُونَ الْآيَا وَجَزَّوُ السِّيَّعَةِ سَيِّعَةً مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ الْأَيْحِبُ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّا وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْهِ كَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِنَا وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ النَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن أَبْعَدِهِ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّدِّمِّن سَبِيلِ

خاضِعِينَ
 مُتَضَائِلِينَ
 مِنْ طَرْفِ خِفِيًّ
 بِتَحْرِيكِ
 نَعِيف
 نَعِيف
 إنكار يُنجَيكُمْ
 فَرحَ بِهَا
 بَطِر لأجُلهَا

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينَظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمٍ الْ وَمَاكَاتَ لَمُم مِّنَ أُولِياء يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (إِنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَ إِذِ وَمَالَكُمْ مِّن نَّكِيرِ الْأَيُّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَىٰ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورُ الْآَيِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشاء يَهُ بُ لِمَن يَشَاء إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ (إِنَّ أُويُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ الدُّكُورَ (إِنَّ أَوْيُرُوِّ جُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْ اللَّهُ وَيَجُعُلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِهَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ مَايَشًا ءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (إِنَّا



■ رُوحاً
 قُوْآناً . أَوْ رَحْمَةً

■ الإيمَانُ
 الشَّرَائعُ التي لا

تُعلَمُ إلا بالوحْي المِّمَ الكِتَابِ

اللَّوْحِ المُحْفُوظِ أُو العِلْمِ الأَزَلِيُّ

 أفتضرب عنكم ثريل وَنتحي
 عنگم

■ الذِّكْرَ

القرآنَ أوالوَحْيَ ﴿ عَلَمُحاً عَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْعِلْمُ ع

■ صفحا إغْرَاضاً عَنْكُمْ

كَمْ أَرْسَلْنَا
 كثيراً أَرْسَلْنَا

■ الأُوَّلِينَ

الأُمَمِ السابقَةِ

مَثَلُ الأُولِينَ
 قِصَتُهُمُ الْعَجِيبَةُ

■ مَهْداً

فِرَاشاً للاسْتِقْرَارِ عَلَيْهَا

سُبُلاً
 طرُقاً تَسْلُكُونَهَا

المورة الجرفي المحادة

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحَدِهِ حمّ (أَلَكِتَبِ الْمُبِينِ (أَنَّ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًّا

لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ وَإِنَّهُ فِي أُمِّرًا لَكِتَكِ لَدَيْنَا لَكَتَكِ لَدَيْنَا

لَعَلِيُّ حَكِيمُ اللَّهِ أَفْنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلدِّكْرُصَفْحًا

أَن كُنتُمْ قُومًا مُّسْرِفِينَ فَي وَكُمْ أَرْسَلْنَامِن بِيقِ فِي

ٱلْأُورَالِينَ الْأَقَ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَةٌ رِءُونَ

الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِمَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى الْحَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهَدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

تات لزوساً 🥚 مدّ ۲ او ۱۶ و جبوازاً 🍀 او ۵ و حرکات 🖟 کات

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ
 ادغام، ومالا يُلفظ

■ مَاءً بِقَدَر بتقدير مُحْكَم ■ فَأَنْشَرْنا به فَأَحْيَيْنَا بِهِ ◄ خلق الأزواج أوجد أصناف المخلوقات وأثواعها ■ لِتُسْتَوُ وا تستقروا ■ مُقْرِنِينَ مُطِيقِينَ ضَابِطِينَ أصْفَاكُمْ بالينينَ أخلصكم وخَصَّكُمْ بهم ■ كظيم مَمْلُوءٌ غَيْظاً وغَمّا يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ يُرَبِّي فِي الزِّينَةِ والنعمة ■ الخصام المخاصمة والجدال ■ يَخْرُ صُونَ يَكْذِبُونَ

أمَّةٍ
 مِلَّةٍ وَدِين

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُعْرَجُونَ إِنَّ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكُبُونَ إِنَّ السَّتَوْرُا عَلَى ظُهُورِهِ عِ ثُمَّ تَذَكَّرُ وَانِعَمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَٰنَدَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ لِيُّنَّا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمْنَقَلِمُونَ إِنَّ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ مُجْزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ أَمِ اتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ إِنَّ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كُظِيمُ اللَّهُ أَوَمَن يُنَسَّوُ الْفِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُنِينِ إِنَى وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُ والْخَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَدَ يُهُمْ وَيُسْعَلُونَ إِنَّ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدُ نَهُم ۗ مَّا لَهُم بِلَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (إِنَّا أَمْءَ انْيَنَاهُمْ كِتَابًامِّن قَبِّلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمُسِكُونَ الْآَ بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّهُ مَدُونَ (أَنَّ)

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَا ثَرِهِم مُّقْتَدُونَ إِنَّا ﴿ قَالَ أُولَوْجِئُ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَد تُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ لَا فَأَنْ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءً مِّمَّا تَعَبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مَسَيَّمُ دِينِ (١٠) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولًا عِ وَءَابِلَّهَ هُمْ حَتَّى جَلَّهَ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ الْمُ وَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْدَاسِحُرُ وَإِنَّابِهِ عَكْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ (إِنَّ الْهُرْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بِعُضْهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِيمًّا يَجْمَعُونَ (رَبُّ وَلُوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (اللهُ اللهُ الل



قال مُتْرَفُوهَا

 مُتَنَعِّمُوهَا

 المُنتَعِسُونَ في

 شهواتِهِم
 إئيني بَوَاءٌ

بَرِيءٌ • فَطَرَنِي

المحاويي أَبْدَعَنِي

■ عَقِبِهِ ذُرِّيتهِ

■ القَرْيَتَيْنِ
 مكة والطائف

سُخرِيّاً
 مُسَخَّراً في
 الْعَمَلِ ،
 مُسْتَخْدَماً فيه

■ مَعَارِجَ مَصَاعِدَ

وَدَرَجَاتٍ

يظْهَرُونَ
يَصْعَدُونَ
يَصْعَدُونَ
وَيَرْتَقُونَ

مد ۲ حرکات لزوما و مدّ۲ او او ۲ جوازا
 مد واجب ۶ او ۵ حرکات و مد حرکتان

أخوفاً
 ذَهَباً أو زِينَةً
 مَنْ يَعْشُ
 مَنْ يَتَعَامَ
 فَيْدُرضْ
 نُستبت أؤ
 نُوخ لَهُ

■ لَهُ قَرِينٌ مُصَاحِبٌ لَهُ

لا يُفَارِقُهُ

إِنَّهُ لَذِكْرٌ
 لَشَرَفٌ عَظِيمٌ

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِونَ ﴿ إِنَّ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ الْهِ اللهِ وَمَن يَعَشُ عَن ذِكْرُ الرَّمْ نِنْ نُقِيضٌ لَهُ, شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنَ ٱلسَّبِيلُ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ الْآَيُ حَتَّى إِذَاجَاءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْآَثَ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ إِنْ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أُوْنُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثَنَّ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ إِنَّ } وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ فَالْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْهِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآنَا فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَنِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ الْإِنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 الغَنْة (حركتان)
 الغام، ومالا بُلقظ

مد ۲ حركات لزوما ● مد۲ او ١٤ و ٦ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حركتان

سَلَفاً
 قَدُوَة للكُفَّارِ فِي
 العقاب
 مَثَلاً لِلآخِرِينَ
 عِبْرَة وَعِظَةً لَهُمْ
 عِبْرَة وَعِظَةً لَهُمْ
 يَضِدُونَ
 يَضِدُونَ
 يَضِجُونَ فَرَحاً
 يَضِجُونَ فَرَحاً
 وَضَحِكاً
 وَضَحِكاً
 قَوْمٌ خَصِمُونَ

شِدَادُ الخُصُومَةِ

بالبَاطِلِ • مَثلاً

آيةً وعِبْرَةً كالمَثَلِ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ بَدَلَكُم . أو لولَّدُنَا منكُمْ

يَنْكُثُونَ

■ هُوَ مَهِينٌ
 ضَعِيفٌ حقيرٌ
 أيينُ

يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ

يُفْصِحُ بكَلَامِهِ

■ مُقْتَرنِينَ

■ آسَفُونا أَغضَبُونَا أَشَدَّ

الْغَضَبِ

مَقْرُونِينَ بِهِ يُصَدِّقُونَهُ

■ فَاسْتَخفَّ قَوْمَهُ وَجَدَهُمْ ضَعِيفِي العَقُولِ

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ أَوَأَخُذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْأَلِيُّ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرُ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ ينُّ وَلَا يَكَادُيُ إِنَّ إِنَّ الْآَقُ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعَهُ ٱلْمَلَيِ حَهُمُ قُمُّ تَرِنِينَ ﴿ وَإِنَّ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّا ءَاسَفُونَا أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (أُفَّ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْأَخِرِينَ الْآقَ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكُ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ فَا أُوا ءَأَ لِهَتُنَا خَيْرُ أَمْرُهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (مُنْ) إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمَّنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَهِ عِلَ (أُنَّ وَلَوْنَسَآءُ لَجَعَلْنَامِنَكُم مَّلَكِم كُدَّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ (أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّذِي وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّهُ وَاللّالَّالَّا اللَّهُ وَاللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللّ المُعلَّمُ للسَاعَةِ
المُعلَّمُ فُرْبُهَا
المُعلَّمُ فُرْبُهَا
المُعلَّمُ فُرْبُهَا
المُعلَّمُ فُرْبُهَا
المُعلَّمُ فَا اللَّهِ المُعلَّمُ فَا فَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُ اللَّلِي اللَّلْمُلْمُ اللَّلِمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللْمُلْمُلُولُولُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللِمُلْمُلُولُولُول

أكْوَابِ • أَقْدَاحِ لا عُرَى

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَتُمْتَرُكَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَنْدَاصِرُطْ مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطَنِّ إِنَّهُ لَكُوْعَدُوُّ مُّبِينُ الْمُ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّةٍ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ المَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُورَبِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهَ هُورَبِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُّسْتَقِيمُ النَّ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ (أَنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْنِيَهُ مِ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْأَخِلَّةُ يُوْمَعِذِ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ عَدُقِّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّا الْدَخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحَكِّرُونَ الْآَنِ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِن ذَهَب وَأَكُوابَ مَن ذَهَب وَأَكُوابَ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمُ فَهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ لَكُرُ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ إِنَّا لَكُونَ الَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّ الللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمِلْمُ اللَّهُ ا إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُعْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِيهِ مُبِّلِسُونَ (إِنْ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (إِنْ اللهُ الطَّلِمِينَ (إِنْ ا وَنَادَوُاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ الْإِنَّا لَقَدُ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (إِنَّ الْمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبُرِمُونَ الْآَثِيُّ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ إِنَّا قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ الْآَيُ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايصِفُونَ اللَّهُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ إِنْ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ المُن وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَـُؤُلَّاءِ قَوْمٌ اللَّهُ وَلَمْ لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنِي فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنِي

 لا يُفتَّرُ عَنْهُمْ لا يُخَفِّفُ عنهم ■ مُبلسُونَ حَزينونَ من شِدّةِ اليأس ■ ليَقْض عَلَيْنَا ليُمِتْنَا ■ أَيْوَ مُوا أَمْوا أَمْوا أَ أخكموا كيدأ ■ نجواهم تّنَاجيهم فيما بينهم ■ يَخُوضُوا يدخلوا مَدَاخِلَ الباطل ■ تَبَارَكَ الذي تعالى أوْ تكَاثَرَ خَيْرُهُ وإحْسَانُهُ ■ فأنَّى يُؤفَكُونَ فَكَيْفَ يُصْرَفُونَ عن عِبَادَتِهِ تَعَالَى ■ وقيله وقول الرَّسُولِ ■ فاصْفَحْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عنهم

■ سَلَامٌ

مُتَارَكَةٌ وَتَبَاعُدُ عن الْجدَالِ

## النَّجْبُانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّمْرِ الرَّحْدِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَّحْدُ الرَّحْدِ الرَّحْدُ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَ

حم ﴿ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مِنْ الْمُعْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ مُبْكَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَا

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (إِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّيِكَ إِنَّهُ هُوَ

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّاسَةِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَوَةِ عَلَيْهُمُ السَّمَا السَّمَالِقِ السَّمَا السَّمِيعُ اللَّهُ السَّمِيعُ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا اللَّهُ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمِيعُ اللَّهُ السَّمَا السَّمَ السَّمَا السَّمِيمُ السَّمَا السَامِ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا ا

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ هُوَيُحِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابَ إِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

الله فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ إِنَّ يَعْشَى

ٱلنَّاسُّ هَنذَاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا يَكُمُ اللَّهُ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ لَإِنَّا أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ لِيَّا

مُمَّ تَوَلَّوْاْعَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ مُحَكِّرُ مُعَلَّرُ مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلِّدُ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ الْآَنِ الْمُ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْسَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنْفَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ

كَرِيمُ إِنَّ أَنْ أَدُّو أَ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهِ

ا المالية الما

ليلةٍ مُباركةٍ
 ليلةِ القَدْرِ
 فيهَا يفْرَقُ

يُبَيَّنُ وَيُفَصَّلُ • فَارْتَقِبْ

انْتَظْرْ لهؤلاء الشَّاكِّينَ

جَدْب وَمَجَاعَةٍ عَفشَى النَّاسَ

يَشْمَلُهُمْ وَيُحيطُ

أنّى لَهُمُ الذَّكْرَى
 كَيْفَ يَتَذَكَّرُونَ

ويَتَّعِظونَ مُعَلَمٌ

يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ • نِبْطِشُ ناخُذُ بِشدَّة

> وَعُنْف • فَتَنَّا

ابْتَلَيْنَا وَامْتَحَنَّا أُدُّوا إِلَى

سَلُّمُوا إِلَّى

■ بدُخانِ

لَا تُتَكَبِّرُوا أو لا تَفْتُرُوا · بسُلْطَانِ

■ لا تعلوا

حُجّة وبرهان

 إِنِّى عُذْتُ بِرَبِّى اسْتُجَوْثُ بهِ

■ ترْجُمُونِ

تُؤذُونِي . أَوْ تَقْتُلُونِي

> ■ فأسر سِرْ لَيْلاً

 إِنكُمْ مُتَبَعُونَ يَتْبَعُكُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ

■ رَهُواً سَاكِناً. أَوْ مُنْفَرِجاً

مَفْتُوحاً = جُنْدُ

جَمَاعَة

■ نَعْمَة نَضَارَةِ عيش ولذاذته

> ■ فاكِهينَ ناعمين

■ مُنْظُرينَ

مُمْهَلِينَ إلى يوم القيامة

■ كَانَ عَالِياً مُتَكَبِّراً جَبَّاراً

■ بَلاءٌ

الْحتِبَارُّ

■ بمُنْشَرِينَ بمَبْعُو ثِينَ بعد

مَوْ تَتِنَا ■ قومُ تُبُّع

الحميري ملك اليَمَن

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُم بِسُلَطَن مُّبِينِ إِنَّا وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرَجُمُونِ (إِنَّ وَإِن لَّرَ نُؤُمِنُواْ لِي فَأَعْنَزِلُونِ (إِنَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُكُا وَقُومٌ مُجْرِمُونَ (إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (إِنَّ وَأَتَرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِلَّهُمْ جُندُمُّ غُرَقُونَ (إِنَّ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (فَيُ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (أَنَّ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيَافَكُهِينَ الْآيُ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَاقُوْمًاءَاخَرِينَ الْآيَ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظرِينَ (أَنَّ وَلَقَدْ بَعِيَّنَابِنِ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ الْآيَ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (إِنَّ وَلَقَدِ ٱخْتَرَنْهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَاكِمِينَ (إِنَّ وَءَانَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلَتُوُّا مُّبِيدِ

النَّهُ إِنَّ هَتُؤُلَّهِ لَيَقُولُونَ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا

نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ إِنَّ فَأْتُواْ بِعَابَا بِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَهُمْ أَهُمْ خَيْرُ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

النا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ الْمِثَا

مَاخَلَقْنَاهُمَ إِلَّا بِٱلْحِقِّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْأِبَّا

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا يَوْمَ الْفَصْل يَوْمَ القِيَامَةِ عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصِرُونَ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمُ ٱللَّهُ ■ لا يُغنى مَوْلى لا يَدْفَعُ قَرِيبٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (أَنَّ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُومِ (آنًا) أوْ صَدِيقٌ ■ كَالْمُهْل طَعَامُ ٱلْأَشِمِ إِنَّ كَالْمُهُلِ يَغَلِي فِي ٱلْبُطُونِ إِنَّ كَعَلَى دُرْدِيِّ الزَّيْت أو المعدِنِ المذاب ٱلْحَمِيمِ إِنَّ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (لا) ثُمَّ ■ الحميم الماء البالغ غايّة الحَرَارَةِ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ الْأَلِيَ ذُقَ إِنَّاكَ ■ فَاعْتِلُوهُ جرُّوهُ بِعُنْفٍ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ الْآَنِيَ إِنَّ هَنذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمَّتُرُونَ وقهر ■سواء الجحيم النَّهُ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أُمِينِ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ وستط التار ■ به تمترُون فيه تُجَادِلُونَ اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ اللهُ وَتُمَارُونَ ■سنندس كَذَالِكَ وَزُوِّجْنَاهُم بِحُورِعِينٍ النَّهُ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ رَقِيقِ الدِّيبَاجِ ■إستبرق فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿ فَا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ غليظه ■ بخور إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ فَضَلًا نساء بيض = عين واسعاتِ الأُعْيُن مِّن رَّيِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٥٠) فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ حسانها ■ يَدْعُونَ فِيهَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ فَأَرْتَقِبَ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ فَأَنْ لَقِي اللَّهُ مَا يَعَبُونَ الْفَي يَطْلُبُونَ فيها ■ فَارْتَقِبْ المُورَةُ الْمِنَاتِينَ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ اللَّهُ الْمُعَالِثِينَ اللَّهُ المُعَالِثِينَ اللَّهُ المُعَالِثِينَ اللَّهُ المُعَالِثِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَقِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالِقِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ الْمُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالِّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ المُعَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَّذِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ فَانْتَظِرُ مَا يَحِلُّ

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

حم ﴿ تَانِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَنْتِ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ ءَايَتُ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ لَأَنْ وَأَخْلِفَ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكَحِ ءَايَتُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَاكَءَ اينَتُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَ اينهِ عِيْوَ مِنُونَ ﴿ وَيُلِّلِّكُلِّ أَفَّا لِهِ أَيْهِمِ ﴿ لَا يَعْمَ عَالِينَ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعْهَ أَفْبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيم الم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ مُّهِينُ لِنَّ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِيعَنَّهُم مَّا كَسَبُواْ شَيًّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّا } وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَيْنَ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ الْأِلَّا

هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَتِ رَبِّهِمَ لَمُمْ عَذَابٌ مِن رِّجَنِ ٱللهُ اللهُ الل

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِنَّ وَسَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي

ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ (إِنَّ

🔵 مدّ ۲ حبرکات لزوماً 🥚 مدّ۲ او \$ او 7 جبوازاً 🌔 مدّ واجب \$ او ۵ حرکات 🕛 مدّ حسرکتسان يَنْشُرُ وَيُفَرَّقُ تَصْرِيفِ الرِّياح تَقْلِينِها في مهابُها

وأحوالها

■ وَيْلُ مَلاك

الله أثيم كَذَّابِ كَثِيرِ الإِثْم

اتُخاَلَها هُزُواً
 سُخْريَّةُ

■ لَا يُغْنِي عَنْهُم لا يَدْفَعُ عنهم

> ■ رِجْزِ أَشَدِّ الْعَذَابِ



بغشاً بَنْهُمْ
 خسداً و عَدَاوة
 شريعة من الأمر
 من الدين
 من الدين
 لن يُغثوا عَنْك
 المشيئات
 المشيئات
 المشيئات

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَأَلَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقَنْهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ الْآَلُ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُو ٓ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِفَا تَبِعَهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواتَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَكَّ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا هَاذَابِصَ بِمُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ النَّ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْمَرُ حُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جُعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّعَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (أَنَّا

أفرأيت
 أخبرني
 غشاوة
 جائية
 باركة عَلَى
 الرُّكبِ لِشِدَّة
 العُولِ
 العُولِ
 المُشْشيخ
 نامُرُ بِنَسْخ

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ مُوسَدُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَغَشَلُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُومَالَكُم بِذَالِكَ مِنْعِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّا وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهُمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَآيِنَ آاِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (إِنْ) قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدِكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ((٢) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ((٢) وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنَّا مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُم بِٱلْحَقَّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَإِلَّكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُو الْفَامْرِ تَكُنُّ ءَايِنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ وَفَاسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجُرِمِينَ الْآَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ لِإِيَّا

ا حَاقَ بهم وَبَدَالْمُهُمْ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (رَبَّ نَزَلَ . أَوْ أحاط بهم وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَ لَكُرْكُمَ نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَلِكُمْ ٱلنَّارُومَا ا نئساكم نَتْرُ كُكُمْ فِي العَذَاب لَكُمْ مِّن نَّصِيِنَ الْأَيُّ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمْ التَّخَذُ ثُمُّ ءَاينتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَغَرَّ تُكُو مَأْوَاكُمْ النَّارُ مَنْزِلُكُمْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فَٱلْيُوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (٢٠٠٠) وَمَقَرُّكُمْ النَّارُ ■ غُرِّتُكم فَلِلَّهِ ٱلْحَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ((إَنَّ وَلَهُ خَدَعَتُكُمْ ا يُستَعْتَبُونَ يُطْلَبُ مِنْهُمْ ٱلْكِبْرِياء فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْآَيْ إرْضَاء رَبُّهمْ لَهُ الكِبْرِيَاءُ النُّولَةُ اللَّهُ الل العَظَمَةُ والمُلْكُ

بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

حم ﴿ تَنْزِيلُ ٱلْكِنَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ مَا خَلَقْنَا

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَالسَّمَ وَاللَّذِينَ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُّا اللَّهُ عُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُم مَّا اللَّهُ عُونَ مِن كَفَرُواْ عَمَّا أَنْذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُم مَّا اللَّهُ عُونَ مِن

دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ

ٱتْنُونِي بِكِتَنبِ مِّن قَبِّلِ هَنذَ آأُو أَثْرَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمُ

صَلِدِقِينَ ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّايَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِمْ عَن فُونَ الْ

■ أَرَأَيْتُم أُخْبِرُونِي

= شِرْكَ

شَرِكَةٌ

بَقِيّةٍ

) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
نقخيم الر ومالا يُنفَظ 
نقلة

مد ً ٦ حركات لزوماً 🧶 مدّ ٢ او ١ او ٢ جوازاً مدُ واجب ٤ او ٥ حركات 🔘 مدّ حسركتانان

ثَنْدَفِحُونَ فِيهِ
 تَنْدَفِحُونَ فِيهِ
 طَعْناً وَتَكُذِيباً
 بِدعاً
 بَدِيعاً لَمْ يَسْبِقْ
 لِي مَثِيلُ
 افْكْ قَدِيمٌ
 كَذِب مُتَقَادِمٌ

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ هُمُ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (آ) وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَلَا سِحْرُّ مُّبِينُ ﴿ اللهِ المُرْيَقُولُونَ الْفَتَرَيْهُ قُلْ إِنِ الْفَتَرَيْثُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا هُو أَعْلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَسَمِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُرْ إِنْ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرُ مُّ إِنَّ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِن بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأُسْتَكُبْرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ لِإِنَّ وَمِن قَبِلِهِ كِنَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُصْنِذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنا الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنا ٱللَّهُ ثُمُّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ مُعَانَفُونَ (اللَّهُ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وصيَّنَا الإنسانَ
 أمَّرْ نَاهُ

كُرْهاً
 عَلَى مَشْقَةٍ

= فِصَالُهُ فِطَامُهُ

= بَلَغَ أَشُدَّهُ

كَالَ قُوْتِهِ وَعَقْلِهِ

■ أُوْزِعْنِي

ربري الهمني ووفقني • أف لكما

كلمة تُضَجُّرٍ وكُرَاهِيَة

= أُخْرَجَ

أُبْعثَ من القبر بعد الموتِ

خَلَتِ الْقُرُونُ
 مَضَتِ الأُمَمُ

■ وَيْلَكَ

هلكُتَ والمرادُ حَثُّهُ عَلَى الإيمَان

. • آمِنْ بالله والبعثِ

= أُسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ

أَبَاطِيلُهُمْ السطَّرَةُ في

كُتبِهِم = حَقَّ عليهمُ

القولُ القولُ

ثَبتَ وَوَجَبَ

■ خلَتْ

مَضَتُ

 عَذَابَ الْهُونَ الْهَوَانِ والذُّلِّ

وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كُرُهًا وَحَمْلُهُ, وَفِصَالُهُ, ثَلَاثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ, وَيَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشَكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّيَ إِنِّ بَبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَالصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ إِنَّا وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبِّلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَاهَندَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلْسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلْسِرِينَ (إِنَّ وَالْكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ خَلْسِرِينَ (إِنَّ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيْهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ

لَا يُظْلَمُونَ الْآ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبَّتُمْ طَيِّبَاتِكُمُ

فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمْ نَفْسُقُونَ فِي

ركتان) نفخيم الراء قلقلة

﴿ ﴿ إِخْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتانُ ﴾ ﴿ الخُفاء، ومالا بِلْفَظ

مدّ ٦ حركات لزوماً ● مدّ١ او ١٩ ٢ جـ وازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان

الخزن

= بالأحقاف

وَادٍ بين عُمَان ومَهْرَة

التأفِكنا

لِتَصْرِ فَنَا

عارضاً سَحاباً يَعْرِضُ

فِي الأُفْقِ • تُدَمِّرُ

تُهْلِكُ تُهْلِكُ

مَكَّنَاهُمْ
 أَقْدَرْنَاهُمْ

فِيمَا إِنْ
 مكَّنَاكُمْ فيه
 في الَّذِي مَا الْمَارِينَا

في الَّذِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فيه

فَمَا أَغْنَى عنهم
 فما دَفَعَ عنهم

حَاقَ بِهِم
 أَحَاطَ أُو نَزَلَ

احاط او بهم

صَرَّفْتا الآياتِ
 كَرَّرْنَاها

بأساليب مُخْتَلفَة

مَختَلِفَةٍ قُرْباناً

مُتَقَرَّباً بِهِم إلَى اللهِ

افْكُهُمْ الله

كَذِبُهُمْ

يَفْتَرُونَ
 يَخْتَلِقُونَ

﴿ وَٱذْكُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّكُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إِنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (إِنَّ عَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأَبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قُوْمًا جُهُلُونَ (إِنَّا) فَلَمَّا رَأُوَّهُ عَارِضًا مُّسْتَقِبِلَ أَوْدِينهم قَالُواْ هَنْدَاعَارِضٌ مُّطِرُّنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحُ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمُ الْنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْءٍ بِأَمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْقُومَ ٱلْمُجْرِمِينَ (أُنَّ وَلَقَدْ مَكَّنَا هُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصِلُ اوا فَعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجُحُدُونَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرْيِ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا عَالِمَةُ بَلْضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

صَرَفْنا إلَيْكَ
 أَمْلْنَا وَوَجَّهْنَا
 أَمْلْنَا وَوَجَّهْنَا
 أَصْغُوا
 أَصْغُوا
 فُرِغَ مِنْ قِرَاءَةِ
 فُرغَ مِنْ قِرَاءَةِ
 فَلْمَ يَعْي
 لَهُ بِالْهُرَبِ
 قَلْمُ يَعْي
 أُولُوا الْعَزْمِ
 وَالشَّبَاتِ والصّشرِ
 وَالشَّبَاتِ والصّشرِ
 قَرُو الْجِدِّ
 قَرَامَةً

هَذَا تبليغٌ من رَسُولنَا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونِ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُو ٱلْنِصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّندِرِينَ (أَنَّ قَالُواْ يَنْقُوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنْبًا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْبُهُ يَعْفُومُنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِّنَ عَذَابِ أَلِيمِ الْآَ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عِلَّهُ أُولِيَاءُ أُولَيِّهِ فِي ضَلَال مُّبِينِ (إِنَّ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّ أَللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَيْ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( اللَّهُ ) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَاْ قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنا فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو الْإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَنَّةً فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٢٠) المُورَةُ فِحْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّ وَالَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا ثُرِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقَّمِن

رَّيِّهُمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آَنِ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ

ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّ مُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ السَّهُ وَاللَّهُ مَ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ (إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ (إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى

إِذَ آ أَتْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُو إِمَّافِدَ آءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ

أَوْزَارَهَا فَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبَلُوا بَعْضَكُم

بِبَعْضِ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ الْإِلَّى سَيَهْدِيهِمْ

وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ الْقُورُيدُخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَالْهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ الْجَنَّةُ عَرَّفَهَا لَمُمْ اللَّذِينَ

ءَامَنُوۤ النِ نَنصُرُواْ اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدًا مَكُمْ (إِن نَنصُرُواْ اللهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتُ أَقَدًا مَكُمْ (إِنْ فَاللَّهِ مِن كَفَرُواْ

فَتَعَسَّا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُم وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُم وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُم وَأَضَلَّ أَعْمَالُهُم

فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ الْهِ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ

كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مُ وَلِلْكَ فِرِينَ أَمْثَالُهَا الْإِنَّ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامُولَى لَكُمْ اللَّهِ

صد ً ٦ حركات لزوماً 
 صد ً ١ حركات لزوماً 
 صد واجب ٤ او ٥ حركات

 أضل أغمالهم أخبطها وأبطلها

كَفَّر عَنْهُمْ
 أَزَالَ وَمَحَا عنهُم

أصْلَحَ بَالَهُمْ
 حَالَهُمْ وشَأْنَهُمْ

أثْخَنْتُمُوهُمْ

أُوسَعْتُمُوهُمْ قَتْلاً ﴿ وَجِرَاحاً

■ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ
 فَأُحْكِمُوا قَيْدَ

الأسارى منهم

بإطلاق الأسرى

■ تَضَعَ الحربُ أُوزَارَهَا عُنْدَ اللهُ

تَنْقَضي الحُرْب ليَبْلُوَا

> لِيَخْتَبِرَ • فَتَعْسَأُ لَهُمْ

فَهَلَاكاً أَوْ عِثَاراً لَهُمْ

فَأْخْبَطَ أَعْمالَهُمْ
 فَأَبْطَلَهَا



دَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ
 أطبَقَ الهلاكَ

عَلَيْهِمْ مَوْلَى

ناصير

(حركتان) تفخيم الراء فلقلة

إِنَّ ٱللَّهَ يُدِّخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن ■ مَثُوى لَهُمْ مُقَامٌ وَمَأْوَى لَهُم تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُ لِأَوْ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْ كُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعُهُ كأين كثيرٌ وَٱلنَّارُمَثُوكِي لَّهُمْ إِنَّا وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِك ا غَيْر آسِن غير متغير ٱلَّتِيَّ أَخْرِجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ إِنَّا الْفَنَكَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ ولا مُنْتِن عَسَل مُصَفَّى مِّن رِّيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ مُوعَ عُمَلِهِ وَأَنَّبَعُواْ أَهُوآ عُمْ (إِنَّ مَّتُلُ لَحُنَّةِ مُنقَى مِنَ الشوائب ا مَاءً حميماً ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَ رُّرِين مَّاءِ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُمِّن لَّبَنِ لَّمُ بَالِغاً الغَايَةَ في الحرارة ينْغَيِّرُطُعُمُهُ وَأَنْهُ رُّمِّنَ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُ رُّمِّنَ عَسَلَمُّ صَفَّى ا قَالَ آنفاً مُبْتَدِئاً أو وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّمِمْ كُمنَ هُوَخُلِدٌ فِأَلنَّارِ قَبَيْلَ الآن عَلَامَاتُهَا وَسُقُواْ مَا ء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْك وأماراتها ا فأنَّى لَهُمْ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا فَكَيْفَ لَهُمُ التَّذَكُّرُ أَوْلَيْ كَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوا أَهْوَاءَ هُو لِإِنَّ وَٱلَّذِينَ مُتَقَلَّكُمْ تَصَرُّ فَكُمْ حيث ٱهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدِّي وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ (لَا اللهُ فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَتَحَرُ كُونَ ا مَثُوَ اكُمْ مُقَامَكُمْ حَيْثُ ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمُ إِذَا جَاءَ تُهُمْ تَسْتَقِرُونَ ذِكْرِيهُمْ الْإِنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ رُلاّ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَ أَبِكَ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
 أخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
 الخفاء، ومالا يُلفظ

صد ۲ حرکات لزوماً 0 مد۲ او ۱۹ و جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات 0 مد حسر کتان

وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ لَأَنَّا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ عُعَكُمَةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الْنَا طَاعَةُ وَقُولُ مُّعَرُوفُ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (أَنَّ) فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَا أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأْصَمُّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرُهُمْ إِنَّ أَفَلا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَا لُهَا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِّنَ بِعَدِمَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ رَأَيُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللهُ سَنُطِيعُ حُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ الْإِنَّا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهُ وَكرِهُوا رِضُوانَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْآَا أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَعَنَهُمْ ﴿ إِنَّا لَلْهُ أَضَّعَنَهُمْ ﴿ وَإِنَّا

المَعْشِيِّ عَلَيْهِ

مَن أَصَابَته

العَشْيَةُ

والسَّكْرَةُ

قَاوْلَى لَهُمْ

قَارَبَهُمْ

مَا يُهلِكُهُمْ

عَزَمَ الأَمْوُ

عَزَمَ الأَمْوُ

منكم • تولَّيْتُمْ كُنْتُمْ وُلاة أَمْرِ الأُمَّة

■ فهل عَسَيْتُمْ فهل يُتَوَقَّع

أقفالها
 مغاليقها
 سؤل لهم

زَيِّنَ وَسَهَّلَ لَهُمْ - أَمْنَ أَمِّهُمْ

أمْلَى لَهُمْ
 مَدَّ لَهُمْ في
 الأماني

يعلم إسرارهم
 إخفاءهم كلَّ
 قبيح

■ أَضْغَانَهُمْ أَحْقَادَهُمُ الشَّدِيدَةَ

· بسيماهُمْ وَلُوْنَشَاءُ لَأَرْيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَ هُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي بعكلامات نَسِمُهُمْ بها ■ لَحْنِ الْقَوْلِ أسلوب كلامهم الْمُلْتَوي لَتْبُلُو نَكُمْ لَنَخْتَبِرَ كُمْ بالتَّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ نبلو أخباركم نظهرها وَنَكُشِفَهَا ■ فَلا تَهنُوا

فَلا تَضْعُفُوا ■ السُّلْم الصلع والموادعة ■ يَترَكُمُ أغمالكم يَنْقُصَكُمْ أَجِورَهَا ■ فَيُحْفَكُمُ يُجْهِدُكُمْ بِطلَبِ

كل المال = أضْغَانكم أحقادكم الشديدة على الإسلام

لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ أَعْمَلُكُم وَلَيْ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُوْ الْآيَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَا قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْ مُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيَّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (آيًّا) ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَانُبُطِلُوٓ ٱ أَعْمَلُكُورُ الْآيَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفًّارٌ فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُمْ النَّهُ فَاكُمْ النَّهُ اللَّهُ اللّ وَأَنْتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْفِي إِنَّهَا إِنَّهَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُولَكُمْ الْآَلَ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغُننَكُمْ الْآيا هَاأَنتُمْ هَاؤُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِثُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِمِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ وَإِن تَتُولُّواْ يَسْتَبُدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو أَمْثَلُكُم الْمِثَا

# المُؤرَّةُ الْهَابَيْنَ الْهَالِمُ الْمُؤرِّةُ الْهَابِينَ الْهَالِمُ الْمُؤرِّةُ الْهَابِينَ الْمُؤرِّةُ الْهَابِينِ الْمُؤرِّةُ الْهَابِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤرِّةُ الْهَابِينِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤرِّةُ الْمُؤرِّةُ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُ

#### بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّافَتَحْنَالُكَ فَتَحَامَّ بِينَا ﴿ لَيْ غَفِرَلُكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴾

وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ أَلَّهُ هُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لِيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ

جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ

سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ١ وَيُعَدِّبُ

ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا نِينَ

وبعدهم واعد مهم جهم وساء ك محيل ويه جعود السّمون وألا رض وكان الله عزية احكيما (١) إِنّا أرْسالنك

شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا شَيُّ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَتُسَيِّحُوهُ بُحَرِّهُ وَأُصِيلًا ﴿

■ فَتْحاً مُبِيناً
 هو صُلْح

الْحُدَيْبِيَةِ
السَّكِينَةَ

الطُّمَأْنِينَةَ والثَّبَاتَ طَنَّ السَّوْء

ظن السوء ظنَّ الأَمْرِ الفَاسِدِ

الْمَدُّمُومِ

عليهم دَائِرَةُ
السَّوْءِ
دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ

بۇقوعە • ئغۇرۇ

تَنْصُرُوه تعالى تَوُقُرُوهُ

تُعَظِّمُوهُ تعالى ع بُكْرةً وَأُصِيلاً غُدُوة وعَشِيّاً

عدوه وعسييا

ن) • تفخيم الراء • قلقلة 75

مد ٢ حركات لزوماً ﴿ مدّ ٢ او\$او ٦ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركتسان نكَتَ لَقُضَ البَيْعَةَ وَالْعَهْدَ
 الْمُحَلَّقُونَ عن صحبتك في عُمْرتك في عُمْرتك
 أَنْ يَنْقَلِبَ لَنْ يَعُودَ إِلَى الْمُدِينَةِ

هَالِكِينَ **ذُرُونًا** آثُرُكُونًا

■ قَوْماً بُوراً

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمُ فَمَن يَّكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَ لَهُ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيْوَ تِيهِ أَجِرًا عَظِيمًا إِنَّا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا الْأَنِيُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُوْمًا بُورًا لِإِنَّا وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ إِنَّ الْإِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكُفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنظَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَّمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰ لِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلَّ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُّدُ ونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْإِنَّ

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

■ أُولِي بَأْس شِدَّةٍ فِي الْحَرْبِ

> ■ حَوَجٌ اثْهُ

أحاط الله بها
 أعدها أو
 حفظها لكمه



قُل لِّلْمُ خَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدُعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْاْ كُمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبَلُ يُعَدِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيُسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَوْ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ ﴿ لَّقَدُرَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهُ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا (إِنَّ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْإِنَّا وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا لِنَّا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿إِنَّ وَلَوْقَنْ تَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُ لَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا (أَنَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبَدِيلًا (٢٠٠٠)

عتان) وتفخيم الراء

ا مد ً ٢ حركات لزوماً و مدّ او او ١ جوازاً الله مدّ او او ١ جوازاً الله مدّ تصركتات الله عدد كتابان الله

 بَطْن مَكَّةً بالحُدَيْبيَة أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ أظهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وأغلاكم ■ الْهَدْي الْبُدْنَ التي سَاقَها الرسول ■ مَعْكُو فأ مَحْبُوساً ■ مَحلَّهُ مكائه الذي يَجِبُ فيه نخره ■ تطئوهم تُهْلِكُوهُمْ ■ مُعَرِّ ةً مَضَرَّة أَوْ سُبَّةٌ ■ تزَيُّلُوا تَمَيَّزُوا عَن

الكُفَّارِ الحَمِيَّة

الأَنْفَةَ والتَّكَبُّرَ

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا (إِنَّ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مِحِلَّهُ, وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتُ مُثَّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُّكُوْلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّكُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا إِنَّ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَكَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَإِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحِلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًاقُرِيبًا ﴿ إِنَّ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ وَإِلَّهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

سيماهُمْ
 عَلَامَتُهُمْ
 مَثَلُهُمْ
 صِفْتُهُمْ
 صِفْتُهُمْ
 أَخَرَجَ شَطْأُهُ 
 فِرَاخَهُ الْمُتَفَرِّعَةَ 
 فِرَاخَهُ الْمُتَفَرِّعَةَ 
 فَوْاهُ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 فَاسْتَعْلَظَ 
 تَامَ عَلَى قُطْبُانِهِ 
 قَامَ عَلَى قُطْبُونِهِ 
 قَامَ عَلَى قُطْبُونِهِ 
 قَامُ اللْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْمُ 
 قَامَ الْهُ الْمُتَعْلَى الْهُ الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى قُطْبُونِهِ 
 قَامَ عَلَى الْهُ الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْهُ الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلِهُ 
 قَامَ عَلَى الْمِؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلُهِ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْهُ الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ 
 قَامَ عَلَى الْمُؤْمِلُهُ 
 قُلْمُ الْمُؤْمِلُهُ 
 سُعُلِي الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ 
 سُعْلَاهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمِلُولُهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُل

الخرب الخرب و

الأثقد موا الأمور المرا من الأمور المحتبط اعمالكم اعمالكم الممالكم الممالكم المواتهم المواتهم ويخافتون بها

قُلُوبَهُمْ

أخلصها

و الع من و راع الحجرات ه من ۲ صركان لزوما ، مذ٢ او١او ٢ جوازاً من واجب ٤ او ٥ حركان ، مذ حركتان

مُّحَمَّدُرُّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ تَرَكُهُمْ رُكُّعَاسُجَّدًا بِبَتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمْ قَرَكُهُمْ رُكُّعَاسُجَّدًا بِبَتَعُونَ فَضَلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَونَا سِيمَا هُمْ فِي اللَّهِ وَرَضُونَا سِيمَا هُمْ فِي وَهُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ السَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَكُةِ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَثَلُهُمْ فِي اللَّهُ وَمَدَاللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلِحَتِ مِنْهُم مِّغُورَةً وَالْمَعْلِحَةِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلِحَتِ مِنْهُم مِّغُورَةً وَالْمَعْلِحَةِ مِنْ الْمُنُوا وَعُمِلُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مِّغُورَةً وَالْمَعْلِحَالَ الْمِثَالُونَ الْمِعْلِحَةِ مِنْ اللَّهُ الْمِثَلِكَةُ اللَّهُ الْكُنُولُ الْمِعْلِحَةُ وَاللَّهُ الْمُنُوا وَعُمِلُوا السَّلِحَتِ مِنْهُم مِعْفِرَةً وَالْمَعْلِحَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِّمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنُوا وَعُمِلُوا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللللللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللللللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



بِسُ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ اللهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرّ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَٱنْقُواْ ٱللَّهَ

إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَيُّمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُواتَكُمْ

فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهُرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بِعَضِكُمْ

لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُولَا تَشْعُرُونَ الْآَ إِنَّ ٱلَّذِينَ

يَغُضُّونَ أَصُولَتُهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ

قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجَرُ عَظِيمُ لِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ

يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ ا بَعْتُ

رِّحِيمٌ (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِن جَاءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا إِفَتَ بَيَّنُوۤ ٱ اعْتَدَتْ

أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصِبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ الْإِلَا

وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْنِ لَعَنِتُمْ

وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ

ٱلْكُفْرُ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْكِكُهُمُ ٱلرَّسِدُونَ ﴿ الْأَسْدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الرَّسِدُونَ ﴿ اللَّهُ الْكَفْرُ وَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أَوْلَيْبِكُ هُمُ ٱلرَّسِدُونَ

فَضَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ لِهُ وَإِن طَآبِفَنَانِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَنَهُمَا

عَلَى ٱلْأُخُرِي فَقَانِلُوا ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ءَ إِلَى آَمُر ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ

فَأُصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدلِ وَأَقْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

الْ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقُومٌ مِّن قُومٍ

عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِسْاءً عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا

مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِاللَّا لَقَابِ بِأَسْمُ الْاسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَتِ إِنَّ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

لأثمثم وهلكثم

ترجع ■ أقسطُوا

آعْدلُوا في كلِّ أموركم

> المُقْسطينَ العادلين

> > ا لا يَسْخُرُ لا يَهْزَأُ

لا تَلْمُ وا أنفسكم

لا يعيث بَعْضَكُمْ بَعْضاً

لَا تَنَابُزُوا بالألقاب

لا تُتَداعَوْا بالألقاب

الْمُسْتَكُرُ هَةِ

الا تجسسُوا

لا تتبعوا غوراتِ
الْمُسْلِمِينَ
لا يَلْتُكُمْ
لا يَلْتُكُمْ
الْمُسُلِمِينَ
الْمُسُلِمِينَ
الْمُسُلِمِينَ
الْمُسُلِمِينَ
الْمُسُلِمِينَ
الْمُسُلِمِينَ
الْمُسُلِمُونَ اللهِ
الْمُحُمُّمُ اللهِ
الْمُحُمُّمُ اللهِ



يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثُمْ وَلَا تَحْسُ سُواْ وَلَا يَغْتَب بِعَضْكُم بِعَضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ ثُمُوهُ وَأَنَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ الْأَنِي يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرُ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبًا إِلَى لِتَعَارَفُو أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ الثَّنِ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا قُلُلَمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٱلسَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لِا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمُ الْأَلَى إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَا بُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ الْآَنِيُّ قُلْأَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ نَكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ (١)



 أصنحات الأثكة البُقْعَةِ المتكاثفةِ

قَوْمُ ثُبّع .

الْحِمْيَرِي مَلكِ اليمن

أفعيينا بالخلق

أَفَعَجَزْنَا عنه ا لَبْسِ خلط وشبهة

لُوطِ (إِنَّ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

الْ الْعَيِينَا بِٱلْحَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (إِنْ اللَّهُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى ع

■ حَبْلِ الْوَرِيدِ عِرْقِ كَبِيرٍ في الْعُنُقِ - عَنَةً النِّقَةُ

يَتَلَقَّى المُتَلَقَّيَانِ
 يُثْبِتُ ويكْتُبُ

■ قَعِيدٌ مَلَكٌ قاعدٌ

■ رَقِيبٌ حَافظٌ لأَعْمَاله

حافظ لاعماله ■ عَتيدٌ

مُعَدُّ جَاضِرٌ

سَكْرَةُ المَوْتِ
 شِدَّتُهُ وَغَمْرَتُهُ

سدله وعمرته تحيد

تَنْفِر وتَهْرُبُ عطاءَكَ

جِجَابَ غَفْلَتِكَ -

■ حَديدٌ نَافِذٌ قَوِيً



■ عَنِيدٍ شديدِ الْعنَادِ والمجافَاةِ لِلْحَقِّ

مُريب
 شَاكُ فِي دينهِ

مَا أَطْغَيْتُهُ
 ا تَ \* ثُنِيتُهُ

ما قهرْتُه على الطغيان والغواية

أَزْلِفَتِ الجِنَّةُ
 قُرِّبَتْ وَأَدْنِيَتْ

■ أُوَّابِ

رَجَّاع ٍ إِلَى اللهِ عِقَلْبِ مُنِيبٍ

> مُقْبِل على طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُهُ وَنَحَنَّ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (إِنَّ إِذْ يَنَلَقَّ لُمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدُ النَّا مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَاءَ تَ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ (إِنَّ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنَّ وَجَاءَتُكُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ لِنَّ لَقَدُ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلْدَافَكُشَفْنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبْصُرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدُ الْمُنَا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَيِيدُ الْمِنْ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ( عَنَي اللَّهُ عَلَي مُعْتَدِمُّ مِعْتَدِمُّ مِي الْفِي اللَّهِ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَفَأُ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (إِنَّ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَرَبَّنَا مَا ٱطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ الإِنا قَالَ لَا تَغَنْصِمُوالدَي وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (إِنَّ مَايُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ (إِنَّ ا يُوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ أَمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدِ (إِنَّ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (آتًا هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ حَفِيظٍ الْآبُ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمُنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ الْآبُ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ (إِنَّ لَهُمُ مَّايَشًاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ (وَ الْ

· كَمْ أَهْلَكْنَا كَثِيراً أهلكُنا اقرن أمّة قُوَّة . أو أَخْذَأ شديدا فَنَقَّبُوا في البلاد طَوِّ فُوا فِي الأرض حذر الموت من الموت ■ لَغُوب تَعَب وإغيّاء · سَبِّحْ بحمدِ رَبِّكَ نزِّ هُه تعالى حامداً له أَدْبَارَ السُّجُودِ أعقاب الصَّلوَاتِ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ نفخة البعث ■ تشقَّقُ تَنْفَلِقُ ا بجبار تَقْهَرهُم عَلَى الإيمان = الذَّارِيَاتِ

الرِّيَاحِ تَذُرُو

التُرابَ وَغَيْرَهُ فَالحَاملات وقرأ

السُّحب تحمِلُ الأمطار

 فالجَارِيات يُسْرِأ السُّفُن تجري

بسُهُولَةٍ في الْبِحَارِ قَالُمُقَسِّمَاتِ أَمْرِ أَ

الْمَلَائِكَةِ تَقْسُمُ المقدِّراتِ

■ إن مَا تُو عَدُونَ من البَعْثِ

■ إِنَّ الدِّينَ

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِهُلُ مِن مِّعِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَكُ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ اللَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوبِ الْمِثَا فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ قَبَّلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَّلَ ٱلْغُرُوبِ ( وَثَلَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَذْبِكُوا الشُّجُودِ (إِنَّ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ النَّا يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوحِ النَّا إِنَّا نَعْنُ نُعْمِي وَنُمِيثُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (اللَّهُ اللَّهُ مَا يَخَافُ وَعِيدِ الناريات المورقة الناريات المعرودة المراديات المعرودة المرادية الم

بِسْ اللهِ الرَّمْ الرّ

وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ١ فَأَلْحَامِلَاتِ وِقُرًا ١ فَأَلْحَارِيَاتِ يُسْرًا ١ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا لِنَي إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِفٌ فَي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ فَيُ

= ذَاتِ الحُبُكِ الطرق الَّتِي تُسِي فِيهَا الْكَوَاكِبُ

■ يُؤْ فَكُ عَنْهُ

يُصرُف عنه قُتِلَ الْخَرَّ اصُونَ

لُعِنَ الكَذَّابُونَ ■ غَمْرَة

جَهَالَةٍ غَامِرَةٍ

■ سَاهُونَ

غَافِلُونَ عمَّا أمِرُوا به

أيًانَ يومُ الدِّين

متى يومُ الجزَاءِ يُفْتَنُونَ

يُحْرَقُونَ ويُعَذُّبُونَ

■ يَهْجَعُونَ

يَنَامُونَ

■ الْمَحْرُوم الذي خرم

الصدقة لِتَعَفَّفِه

عن السؤال ا ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

أضيافه من الملائكة

■ فَرَاغَ ذَهَبَ في خِفْيَة

من ضيفه

فأؤجَسَ منهم

أَحَسَّ فِي نَفْسِه

■ صرة صيْحَةٍ وضَجّة

 فَصَكَتُ وَجُهَهَا لَطَمَتْهُ بِيَدِهَا

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ إِنَّ كُمْ لَفِي قَوْلِ شَّغْنَلِفِ إِنَّ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ الْ قَالَ الْمُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سِاهُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ إِنَّ ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَسَتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونٍ الْإِنَّا ءَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الآنا كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ الْإِنَّ وَبِٱلْأَسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ المِنْ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّا إِلِ وَٱلْمَحْرُومِ الْأِنَ وَفِي ٱلْأَرْضِ الْيَتُ لِّلْمُوقِنِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ إِنَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الْأَيْ فَورَبِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَلَحَقُّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (اللهُ اللهُ عَدِيثُ صَيفٍ إِبرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله إِذْ دَخُلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قُونُمُ مُّنكُرُونَ ( فَأَ فَرَاعَ إِلَى

أَهْلِهِ وَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ

الْإِنَّ فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ

الْإِنَّ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ الْ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ



فَمَا خَطْبُكُمْ
 فَمَا شَأْنُكُمْ الْخَطِيرُ

مُسَوَّمَةً
 مُعَلَّمَةً

■ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ أَعْرَضَ بجنوده

اعرض بجنو عن الإيمان

هُوَ مُلِيمٌ
 آتٍ بِمَا يُلامُ عَلَيْهِ

الرِّيحَ الْعَقِيمَ
 المُهلِكَةَ لهم ،

القاطعة لِنَسْلِهِمُ

كالرَّمِيم

كالْهَشِيمِ المُعَتَّتِ فَعَتَوْ ا

عصو. فاسْتَكُبْرُوا

■ الصَّاعقَةُ

الصيحة الشديدة.

أو نَارٌ من السَّماء تَنَيْنَاهَا بأَيْدِ

بِقُوَّةٍ

■ إنّا لَمُوسِعُونَ
 لَقَادِرُونَ

■ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
 الْمَاهِدُونَ

المُستُونَ المُعلِمُونَ لَهَا

■ زَوْجَيْن

صِنْفَيْنِ وَنَوْعَيْن مُخْتَلِفَيْن

■ فَفِرُوا إِلَى اللهِ

قطِروا إلى الله فَاهْرُبُوا مِنْ عِقَابِهِ إلى ثوابِهِ

(حركتان) • تفخيم الراء • فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿ إِنَّ هُمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ

وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ الْفِي وَقُومَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا

فَسِقِينَ الْآنِ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ الْإِنَّا وَٱلْأَرْضَ

فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَلْهِدُونَ (إِنَا الْمِنْ) وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُوْ نَذَكَّرُ وَنَ (إِنَّ فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُومِنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّ وَاللَّهِ إِنِّ لَكُومِنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّ وَلَا تَجَعَعُلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ إِنِّ لَكُومِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (إِنَّ

مد ۲ صرکات لزوما ۵ مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد وجب ۶ او ٥ حرکت ۵ مد حسرکتسان لا

■ ذَنُوباً تُصِيباً مِنَ الْعَذَاب ■ فَوَيْلُ هَلَاكٌ أو حسْرةٌ الجَيَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عليهِ مُوسَى ■ كتاب مَسْطور مكتوب على وجه الانتظام مَا يُكْتُبُ فِيهِ ■ منشور مَبْسُوط غَيْر مَخْتُوم عَلَيْهِ البَحْر المسْجُور المُوقَدِ نَاراً يَوْمَ القِيَامَةِ تَمُورُ السَّماءُ تَضْطَر بُ وَتَدُورُ كَالرَّحَى ■ فَوَيْلُ هَلَاكٌ . أو حَسْرَةٌ انْدِفَاع فِي

■ الطُّور

■ خۇض

الأباطيل ■ يُدَعُون

يُدْفَعُونَ بِعُنْف وشدّة

كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرَّا وَجَنُونٌ المُ أَتُواصُواْ بِهِ عِبْلَهُمْ قَوْمُ طَاغُونَ اللهُ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنت بِمَلُومِ النَّهِ وَذَكِّرٌ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ النَّ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَالِّمُّلُ ذَنُوبِ أَصْعَبْهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الْفِي فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ الْفِي 

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّمْ إِلَّا السَّمْ السَّامِ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ السَّمْ وَٱلطُّورِ إِنِي وَكِنْكِ مِّسَطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مَّنشُورِ إِنَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ إِنَّ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ إِنَّ وَٱلْبَحْرِٱلْمَسَجُورِ إِنَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْ قِعْ ﴿ إِنَّا مَّا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ يُوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا (إِنَّ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالْ سَيْرًا (إِنَّ فَوَيْلٌ يُوْمَعِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ 

ادْنُحلُوهَا . أو قاسوا حرها أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ اللَّهِ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُرُواْ ■ فاكهين مُتَلَذُّذِينَ نَاعِمِينَ أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (إِنَّا سُرُر مَصْفُوفَةِ موصول بعضها إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ زُوِّجْنَاهُمْ قَرَنَّاهُمْ ■ بخور عين وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا بنساء بيض ، حسان العيون كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّا مُتَّكِعِينَ عَلَى سُرُرِ مَّصْفُوفَةً وَزَوَّجْنَاهُم مَا أَلَتْنَاهُمْ ما نَقَصْنَاهُمْ ■ رَهِينَ بِحُورِعِينِ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَنٍ ٱلْحَقَّنَا مَرْهُون ا كأساً خَمْراً أو إناء بِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءٍ كُلَّ أُمْرِي عِاكسب لا لَعْوِ فِيهَا لا كلام ساقط رَهِينُ الْآيُ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحُومِ مَّا يَشَّنَّهُونَ (أَيُّ يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ " لا تَأْثِيمٌ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُونُ مِّكُنُونٌ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ لا نسبة إلى الإثم أو لا ما يوجبه (أُنَّ) قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (إِنَّا فَمَنَّ ٱللَّهُ لُوْلُوْ مَكْنُونَ مُصُون في أصدافه عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهِ إِنَّاكُنَّامِن قَبُّلُ مُشْفقين خائفين العاقبة نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبُرُّ ٱلرَّحِهُ ﴿ اللَّهُ الدَّحِيمُ اللَّهُ الدَّحَةِ وَمُمَّا أَنْتَ بِنِعْمَتِ عَذَابَ السَّمُوم الريح الحارَّةِ (نار جهنم) رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا مَحْنُونِ (أَنْ الْمُ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّنْرَبُّصُ بِهِ رَبَّ هُوَ الْبَرُّ الْمُحْسِنُ ٱلْمَنُونِ إِنَّا قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنِ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ الْأَيُّ العطوف

رَيْبَ الْمَثُونِ
 صُرُوفَ الدَّهْرِ
 المهلِكةَ

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

مد ۲ حرکات لزوماً 🔵 مدّ۲ او او ۲جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🌑 مدّ حــرکتـــــان

■ قَوْمٌ طَاغُونَ مُتَجَاوِزُونَ الحَدِّ في العِنَادِ الْحَتَلَقَه من تِلْقَاءِ نَفْسِهِ الْمُسَيْطِرُونَ الأَرْبَابُ الْغَالِبُونَ من مَغْرَم مُثُقَلُونَ من غُرْم مُتْعَبُونَ مغتمون ■ الْمَكيدُونَ الْمَجْزِيُّونَ قطعة عظيمة سَحَابٌ مَوْ كُومٌ مجموع بعضة عَلَى بعض ا لا يُغنى عَنْهُمْ لَا يَدْفع عَنْهُمْ فِي حِفْظِنَا وجراستينا سبّح بحمد سبُّحْهُ واحْمُدُهُ

بكيْدِهِمْ

■ كسفأ

■ يُصْعَقُونَ يُهْلَكُونَ

■ بأغيننا

زَبُكَ

إِذْبَارَ النُّجُوم

وَقتَ غَيْبَتها بضوء الصباح

■ تَقُوَّ لَهُ

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُكُمُ هُم بَهِذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخَلِقُونَ ( اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ ﴿ أَمَّ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أُمُّهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ اللَّهُ أُمَّ هُمُ سُلَّمُ يُسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلطَن مُّبِينِ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَإِنَّا مُسْتَمِعُهُم بِسُلطَن مُّبِينٍ ﴿ إِنَّا أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ وَإِنَّا أُمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْ قَلُونَ إِنَّا أُمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ الْإِنَّا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمْ ٱلْمَكِيدُونَ الْإِنَّا أُمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبِّحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ إِنَّ وَإِن يَرُواْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُو مُ الْمِنَا فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (فَا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الْأَنِيُ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحَ بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ (إِنَّ وَمِنَ ٱلْيَولِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْ بِرَٱلنَّجُومِ (إِنَّ المُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ ال

هَوَى:غَرَبَ وَسَقَطَ
 مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم
 ما عَدَلَ عن الحقَّ

مَا غَوى: ما اعتقدَ
 اعتقاداً باطلاً قطُ

■ ذُو مِرَّةٍ: خَلْق حسن أو آثار بديعة

■ فَاسْتُوَى: فاستقامَ علىصُورَتِهِ الْخِلْقِيَّةِ ■ دَناً: قُرُبَ

قَابَ قَوْسَيْنِ
 قَدْرَ قَوْسَيْنِ
 أَقْتُمَارُونَهُ

أَفْتُجَادِلُونَهُ • نَوْلَةُ أُخرَى

مَرَّة أُخْرَى فِي صورته الخلْقِيَّة سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

التي إليها تنتهيي علومُ الخلائق

◄ جَنَّةُ الْمَأْوَى:مُقَامِ
 أرواح الشهداء

يغشى السَّدْرَةَ
 يُغَطِّبها ويَسْتُرها
 مَا زَاغَ البَصَرُ

ما مَالَ عَمَّا أُمرَ برُؤُيَتِهِ

مَا طَغَى: مَاتَجَاوَزَهُ
 أَفَرَأُيتُمْ: أَخْبِرُونِ
 اللّات والعُزَّى

ومناة : أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

### بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْوِ ٱلرَّحْوِ ٱلرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوِ الرَّحْوَ الرَّوْفَ الرَّحْوَ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلِ الْحَوْلُ الْحَوْلِ الْحَوْلُ الْحَالْ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلِ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَوْلُ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَلْقِ الْحَ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ إِنَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَايَنِطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آلَ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى لِنَّا عَلَّمَهُ مُسَدِيدُٱلْقُوكَ (إِنَّا عَلْمَهُ مُسَدِيدُٱلْقُوكَ (إِنَّ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِمَا أَوْحَى ﴿ فَا لَا عَبْدِهِ عِمَا أَوْحَى ﴿ فَا مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى لِلْلَا أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايِرَى لِلْلَا وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنكَهَىٰ ﴿ إِنَّا عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَّ ﴿ إِنَّا إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى لِإِنَّا مَازَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى لِنَا لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرِي ﴿ إِنَّا أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى (إِنَّ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ آ اللَّهُ الدَّكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنثَىٰ ﴿ إِنَّا مِلْكَ إِذَا فِسَمَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِي إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزُلَ ٱللهُ يَهَامِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْجَاءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدُى آيْنَ أُمْ لِلإِنسَينِ مَاتَمَنَّى الْأَنْ فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ إِنْ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوٰتِ لَا تُغْنِي

المنافقة ال

■ قِسْمَةُ ضِيزَى مَانَمَا مَثْنَا

جَائِرَة أو عَوْجَاء

لاتغني لاتَدْفَعُ أولا تَنفعُ إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

مد ۲ حركات لزوماً 🔵 مدّ٢ أو او ٢ جوازاً مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🌑 مدّ حسركةسان

شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى آلَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْحِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَى الْإِيَّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءًا (إِنَّ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْإِنِّ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى إِنَّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجِّزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى الْآِبَا ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلَّإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمَ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمْ بِكُو إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُواَ عَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ آَيْ أَفُرَهُ يُتَ ٱلَّذِي تُولِّي ﴿ آَيُّ الْأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكُدًى مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ وَإِبْرُهِهِ مَ ٱلَّذِي وَفَّ ﴿ إِنَّا أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَأَخُرَىٰ الْمِثُ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى الْمِثْ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ

الْقُوَاحِشَ
 مَا عَظُمَ فَبُحُهُ
 اللَّمَمَ
 صَغَائرَ الذَّنُوبِ
 فَلَا تُرْكُوا
 فَلَا تُرْكُوا
 فَلَا تَمْدَحُوهَا
 بحسن الأَعْمَالِ
 قطعَ عَطِيتَهُ

لا تزرُ وَازِرَةً
 لا تَحْمِلُ نَفْسٌ
 آثِمَةٌ
 الْمُتَتَهَى

المنتهى
 المصير في
 الآخرة

يْرَىٰ اللَّهُ مُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوفَىٰ اللَّهُ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَىٰ

النَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى النَّا وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا لَنَّا

وَأَنَّهُ مَٰ خَلَقُ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُو ٱلأَنْتَى فَيْ مِن نُّطُفَةٍ إِذَا تُمْنَى فَيْ وَأَنَّهُ مُورَبُ عَلَيْهِ ٱللَّهُ مُورَبُ عَلَيْهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱللَّهُ عَلَى وَأَقَنَى فَيْ وَأَقَنَى فَيْ وَأَنَّهُ مُحُورَبُ عَلَيْهِ ٱللَّهُ عَلَى وَأَقَنَى فَيْ وَأَنَّهُ مُحُورَبُ وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبِلَ لَ إِنَّهُ مَ كَانُوا هُمْ ٱظْلَم وَأَطْعَى فَيْ وَالْمُؤْنَفِكَة وَقَوْمَ نُوحٍ مِن قَبِلَ لَ إِنَّ مُ كَانُوا هُمْ ٱظْلَم وَأَطْعَى فَيْ وَالْمُؤْنَفِكَة أَهُوى فَيْ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُؤْنِقِ فَيْ أَيْهُ اللَّهُ وَلَنَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ كَاشِفَةٌ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلِهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ لِيُورُقُ الْقِبُ بُرُعِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِعِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّقِ الْمُعَالِمِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ عِلَيْعِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّعِيْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلْمُ الْمُعِ

اَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَكُرُ فَيْ وَإِن يَرُوْا ءَايَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ فَيْ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ الْهُواَءَ هُمُّمُ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ فَيْ وَكَذَبُواْ وَاتَّبَعُواْ الْهُواَءَ هُمُ مَّ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَقِرُ فَيْ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ وَكُلُو مَا تُعُنِن الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ فَيْ حِحْمَةُ اللَّا فَا اللَّهُ وَلَقَدُ حَامَةً فَمَا تُعُنِن النَّذُورُ مَا فَيْنِ النَّذُورُ مَا فَيْنِ النَّذُورُ مَا فَيْنِ النَّذُورُ فَا فَيْنِ النَّذُورُ فَيَ وَلَقَدُ مَا تُعْنِن النَّذُورُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَلَيْ وَالْمَالِعَةُ فَمَا تَعْنِ النَّذُورُ فَيْ وَحَكْمَةُ اللَّهُ فَمَا تَعْنِ النَّذُورُ وَالْمُوالِعَةُ فَمَا تَعْنِ النَّذُورُ وَالْمُولِقُولُوا سِمِنْ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُوا اللَّهُ وَالْمُولِقُولُوا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقَالَ اللَّهُ وَالْمُولِقُولُوا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُوا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُوا اللَّهُ الْ

الْ فَتُولَّ عَنْهُمُ يُومَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُّكْرٍ اللَّا فَيُومَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُحْدٍ

م الراء

ىركتان) تفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

صدّ ٦ حركات لزوماً ● مدّ٢ او٤او ٦ جـوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حــركتـــان

أَمْنَى
 أَدْفَقُ في الرَّحِم

• أقنى أرضي أو أفقر

الشُّغْرَى
 كوْكب مغرُوف
 كانوا يَعْبُدُونَه

■ عَاداً الأولى قَوْمَ هُودِ

الْمُؤْتَفِكَةَ
 قُرى قَوْم لُوط

■ أَهْوَى
أَسْقَطَها إلى

الأرض بعدَ رفْعِهَا

■ فَغَشَّاهَا
 ألبستها وغَطَّاهَا

■ آلاءِ ربِّكَ نِعَمِهِ

100 miles

■ تَتَمَّارَى تَتَشْكُلُكُ

 أزفت الآزِفة دَنت الْقِيَامَة

= أَنْتُمْ سَامِدُونَ

لَاهُونَ غافِلُونَ انشقَ القَمَرُ

انْفَلَق مُعجزة له الله الله

سخر مُسْتَمِرٌ
 دائة

دائم . أو مُحْكَمْ

او محمم

كائِنٌ وَاقِعٌ

■ مُوْدَجَرٌ

انتِهَارٌ وَرَدُعٌ التُذُرُ

■ الندر الأُمُورُ الْمُخَوَّفَةُ

لگر
 مُنْكَر فَظيع ِ

 خشعاً أبصارُهُم ذَٰلِيلَةً خَاضِعَةً ■ الأجداث القُبُور

■ مُهْطِعينَ: مُسر مَادِّي أَعْنَاقِهِمْ

> ■ يُومٌ عَسِرٌ صَعْبٌ شَدِيدٌ

 ازْدُجرَ عَ تَبْلِيغ رِسالتِهِ

مَغُلُوبٌ: مَقَّهُورٌ

 بماءِ مُنْهَمِرِ :مُنْصَ بشدة وغزارة

 فَجُوْنَا الأرضَ شَقَقْنَاهَا

■ قُدِرَ: قَدَّرْنَاهُ أَزَلا

أسر: مَسَامِيرَ

■ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا بجفظنا وحراستن

■ تركناها آية

عبرة وعظة ■ مُدَّكِر: مُعْتَبر مُتَّعِظِ بِهَا

• نُـدُر: إِنْذَارِي

■ ريحاً صرصراً شديدة البرد أو الصُّوت

يَوْم نَحْسٍ:شُؤم

ا مُستمرً دائم نَحْسُهُ

 تَنْزعُ النّاسَ تَقْلَعُهُمْ مِن أماكنه

 أعْجَازُ نَخْل أصُولُهُ بلارؤوس

 مُثْقَعِر : مُنْقَلع منْ قَعْرِه ومَغْرِسِ

· سُفر: جُنُونِ

■ كَذَّاب أشرُ بَطِرُ مُتَكبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الم

مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَنفِرُونَ هَذَا يُومُ عَسِرٌ ﴿ إِنَّ هُكُذَّاتُ مُ كُذَّبَتُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكُذُّ بُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مُجُّنُونٌ وَٱزْدُجِرَ إِنَّ فَدَعَا

رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأُنكَصِرُ إِنِّ فَفَنْحَنَّا أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ

النَّ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدْ قَدْرَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدْ قَدْرَ (إِنَّا

وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرِ (إِنَّا) تَجَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ إِنَّا وَلَقَد تَّرَكُنَّهَا عَايَةً فَهَلِّ مِن مُّدَّكِرِ إِنْ فَكُيْفَ كَانَ

عَذَابِ وَنُذُرِ الْإِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّ كُرِفَهَلُ مِن مُّدَّكِرِ

الْإِنَّا كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِّ (فَأَ) تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغُلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكُنفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرِ إِنَّ كُذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ الْآَ فَقَالُواْ أَبْشَرًا

مِّنَّا وَاحِدًا نَّتِبَعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعْرِ (فَيُ الْمُلْقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا أَبُ أَشِرٌ ﴿ فَيَ سَيَعَلَمُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطَبِرُ الْإِنَّا

فِتْنَةً هم: امْتِحَاناً وابْتلاء لَهُمْ

اصطبر : آصبر على أَذَاهُمْ

« قَسْمَةً بَيْنَهُمْ مَقْسُومٌ بَيْنَهُمْ وَنَيِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُخْفَضَرُ الْمِثَا فَادُوْ اصَاحِبُهُمْ وَبَيْنَ النَّاقَةِ ■ كل شرب: كلّ تَصِيب مِنَ المَاء المختصر : يَحْضره فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (أَنَّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاحِبُهُ فِي نَوْيَتِهِ ■ فَتَعَاطَى فَتَنَاوَلَ السَّيْفَ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ (إِنَّا) وَلَقَدْ يُسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ ■ كَهشيم : كاليابس المُتَفَتِّتِ من شجر لِلدِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ آَبَ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنُّذُرِ آَبَ إِنَّا أَرْسَلْنَا ■المحتَظر؛ صانع الحظيرة (الزريبة) لمواشيه من هذا الشجر عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بَحِيَّنَهُم بِسَحَرِ إِنَّ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ■ حَاصِباً: ريحاً ترميهم بالحصباء نجَيْنَاهُمْ بسَحَر كَذَالِكَ بَجُرِي مَن شَكَرَ (أَنْ ) وَلَقَدُ أَنْذَرَهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوۤاْ عندَ انْصِدَاعِ الفَجْر أَنْذُرُهُم بَطْشَتَنَا بِٱلنَّذُرِ إِنَّا وَلَقَدُ زُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ أخذتنا الشديدة بالعَذَاب ■ فَتَمَارُوْا بِالنُّذُرِ عَذَابِي وَنُذُرِ الْآَ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ الْآَ فَكَذُّ بُوا بِهَا مِتشَاكِينَ ■ راوَدُوهُ عَنْ فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهُلُمِن مُّدَّكِرٍ تَمكينَهُمْ منْهُمْ فَطَمَسْنَا أَغْيُنَهُمْ النَّهُ وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنَّذُرُ النَّاكُ كُذَّ بُواْ بِعَايِلِتِنَا كُلَّهَا فَأَخَذُ نَاهُمُ أَعْمَيْنَاهُمْ • بُكْرَةً: أُولَ النَّهَارِ أَخْذَعَ إِيزِ مُّقَنَدِرٍ إِنَّا أَكُفَّا رُكُرْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَجٍ كُو أَمْلَكُمْ بَرَآءَ أُو ■ فِي الزُّبُر: فِي الكُتُب السَّمَاويَّةِ ■ نَحْنُ جَمِيعٌ فِي ٱلزِّيْرِ اللَّهِ الْمُرْيَقُولُونَ نَعُنُ جَمِيعٌ مُّنْفَصِرٌ ﴿ إِنَّ سَيْهُ زَمْ ٱلْجَمْعُ جماعة ، مجتمع وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ (فَعَ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

مُنْتَصِرٌ مُمْتَنِعٌ ، لَا نُغْلَبُ الساعة أدّهي

أعظم داهية أَمَرُ : أَشَدُ مَوَارَةً

· سُعُر: جُنُونِ

■ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

بتَقدير سَابق أَوْ مُقَدِّراً مُحْكَمًا

النَّهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعْرِ الْإِنَّا يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ (إِنَّا إِنَّا كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ (فِنَا



هِي ١ کن ١ أشياعَكُمْ:أَمْثَالَكُمْ فِي الكُفر ■ مُسْتَطَرّ مَسْطُورٌ مَكْتُوبٌ نهر: أنْهَار ■ مَقْعَد صِدْق مَكانِ مُرْضِيً ■ بحسبان يَجْرِيَانِ بِحِسَاب مُقَدّر مَعْلُوم ■ النَّجْمُ: النَّبَاتُ لاساق لَهُ يَسْجُدَانِ : يَنْقَادَانِ لله فيما خُلِقًا لَهُ ■ لا تَطْغُوْا لا تُتَجَاوَزُوا الحَوَّ بالْقِسْطِ: بالعَدْلِ ■ لا تُخسرُوا الميزان لَا تُنْقِصُوا الْمَوْزُون ■ ذاتُ الأحمام أوعية الطلع ■ ذُو الْعَصْف القِشْر أو التّبن الرَّيْحَانُ: النَّباتُ الطيب الرائحة ■ آلاء زبَّكمَا تُكَذِّبَان: تَكُفُرَان أيُّها الثَّقلان ■ صَلْصَال : طين يابس غير مطبوخ

مَارِج : لَمَبِ
 صَافٍ لا دُخانَ

■ إلا وَاحِدَةً كلمةٌ واحدة ،

مدّ واجب ؛ او ٥ حركات . مدّ حسركتسان

سُونَةُ الْحَيْنَ ٥٥

أرسلهما في مجاريهما رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغَرِبِينِ لِإِنَّ فَبِأَيِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ لِإِنَّ ا يَلْتَقْيَانَ يتجاوران بَيْنَهُمَا بَوْزَ خُ مرَجُ ٱلْبَحْرِيْنِ يَلْنَقِيَانِ (إِنْ أَيْنَهُ مَا بَرُزَخٌ لَا يَغِيَانِ (إِنْ فَبَأَيَّ ءَالَاءِ حَاجِزٌ مِنْ قَدْرِتِهِ تعالى رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (أَنَّ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُو وَٱلْمَرْجَاتُ (إِنَّ فَبِأَيّ لا يَبْغيَان لا يَطْغَى أحدهما ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبًانِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنْشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكُا لَأَعْكِم عَلَى الآخر · لَهُ الْجَوَار السُّفُنُ الْجَارِيَةُ الْنَا فَيِأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِانِ (أَنَّ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (أَنَّ وَيَبْقَى · الْمُنْشَآتُ المرْ فُوعَاتُ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ ■ کالاغلام كالجبال الشاهقة المُناكِي يَسْعَلُهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فِبَأَيّ أو القَصُور ا ذو الجَلال الاستغناء ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآَيُ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ الْآَيُّ فَبِأَيّ المطلق الإكرام ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْآيُ يَلْمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ إِن ٱسْتَطَعْتُمْ الفضل التَّامِّ ا سَنَفْرُ غُ لَكُمْ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقُطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ لمحاسبتكم أيها التَّقلان الإنسُ وَالحِنُّ إِلَّا بِسُلْطَانِ إِنَّ إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ا تَنْفُذُوا تَخْرُجُوا هَرَبا من قضائي شُواظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ (وَبُّ فَبِأَيَّ ءَالَاءِ رَبُّكُمَا ا بسلطان بقوة وقهر ، وَهَيْهَاتَ .. تُكَذِّبَانِ الْآيَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

لَهُبٌ لا دُخَانَ فيه **= نُحَاسٌ** 

مَرَجَ الْبَحْرَيْن

صُفْر مُذَابٌ

فكانت وردة
 كالوردة
 في

الحُمْرَةِ

- الدهاب كدهن الزَّيْتِ في الذَّوَبَانِ

الخُفَّاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نقضيم الله العام ، ومالا بُلقَط

مد ۲ حرکات لزوماً ۵ مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ۱۶ او ٥ حرکات ۱ مد حسرکتان

الْآيُّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ الْآيُّ فَيُوْمَ بِذِلَّا يُسْتَكُلُ عَن ذَبُهِ ع

إِنْ وَلَاجَ مَنَّ الْآَيُّ فَيَأَيِّ ءَاللَّهِ رَبِّحُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ إِنْ

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوْصِي وَٱلْأَقْدَامِ (إِنَّا فَهِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آنَ هَا هَذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجُرِمُونَ النَّهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهُ ا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ إِنَّا فَيِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ الْإِنَّ فَبِأَيِّ عَالَا إِن كُمَا تُكَذِّبانِ الله ذَوَاتًا أَفْنَانِ اللهُ فَيِأْيِءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللهُ فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجْرِيانِ (إِنْ فَإِلَى عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنْ فِي مَامِن كُلِّ فَكِهَةِ زَوْجَانِ (أُنَّ فِبَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أُنَّ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهُا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ فَإِنَّا فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمًا تُكُذِّبانِ (أُفَّ) فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ اللهُ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ اللهِ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَاتُكُذِّبَانِ الله مَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ لَنَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَإِلَّى عَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللهُ مُدْهَا مَّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (إِنَّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اللَّهِ عَيْنَانِ نَضَّاخُتُانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخُتُانِ اللَّهُ عَيْنَانِ نَضَّاخُتُانِ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهِ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَالِكُ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ اللَّهُ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلَيْنَانِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلَيْنَانِ عَلَيْ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَالِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَانِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ

بسواد الوجُوه وزُرْقَةِ العيونِ ■ فَيُؤْخِذُ بالنَّوَاصِي بشعر مُقَدَّم الرُّؤوس ■ حَمِيم آنِ مَاءِ حَارٌ تَنَاهَى حره ■ ذَوَاتَا أَفْنَانِ أغصان أَوْ أَنْوَاعَ من الثِّمَار ■ زَوْجَانِ صِنْفَان : معروف وغريب ■ استبرق غَلِيظِ الدِّيبَاجِ جنى الجَنتَيْن مَا يُجْنَى مِنْ ثمارهما قريب من المتناول ■ قاصر ات الطُّرْف قَصَرْ نَ أَبْصَارَهُنَّ عَلَى أزْوَاجهنَّ لم يَطْمِثْهُنَّ لم يَفْتَضَّهُنَّ قَبِلَ أزْوَاجِهِنَّ. ■ مُدْهَامَتَان شديدتًا الخُضْرَةِ ■ نَضَّا حَتَان فوَّارتَانِ بالماء

■ دَانِ

لا تَنْقَطِعَان

بسیماهُمْ

فِيهِ مَا فَكِهَةً وَنَغُلُّ وَرُمَّانُ الْإِنَّ فِيأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ فينَّ خَيْرَتُ حِسَانُ الْآ فَيَأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ حُورٌ

مَّقُصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ (إِنَّ فِأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (إِنَّ فَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلًا عَلَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُولِكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنٌ ﴿ إِنَّ فَإِلَّ عَالَاَّهِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ

الْهِ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُصْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ الْهُ فَبِأَيِّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ اللَّهُ نَبُرُكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَأَلْإِ كُرَامِ الْإِنَ

بِسَ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّ لَيْسَ لِوَقَعَنَهَا كَاذِبَةٌ إِنَّا خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا إِنَّا وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالَ بُسًّا اللهُ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنابَثًا إِنَّ وَكُنتُمْ أَزُورَجًا ثَلَاثَةً اللَّهُ فَأَصْحَابُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ( ) وَأَصْحَابُ ٱلْشَعْمَةِ مَا أَصْحَابُ

ٱلْمَشْعَمَةِ (إِنَّ وَالسَّبِقُونَ السَّبِقُونَ النَّا أَوْلَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ (إِنَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ (إِنَّ اللَّهُ

في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّا ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (إِنَّا وَقِليلٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ

الله على سُرُرمَّوْضُونَةِ (إِنَّ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ (إِنَّ مُتَّكِدِينَ عَلَيْهَا مُتَقبِلِينَ

حورٌ: نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصورات

في الخيام مُخَدِّراتٌ في البيوت ■ رَفْرِفِ: وَسَائِدَ أوْ فرش مر تفِعَة ■ عَبْقُرِي : بُسُطِ ذَاتِ خَمل رقيق

تَعَالِّي أُو كَثُر خَيْرُهُ وَإِحْسَانِه

■ ذي الجلال الإستغناء المُطلَق

= الإكرام الفضل التام

 و قَعَتِ الوَ اقِعَةُ قامت القيامة

■ كَاذْبَةً نَفْسُ كاذبة في الإخبار بوقوعها

■ رُجّت الأرضُ

· بُستِ الجبالُ

 هَبَاءً مُنْبَثًّا: غبَاراً مُتَفَرِّقاً مُنتَشِراً

> كُنتُم أَزْوَاجاً أصنافا

■ فأصحاب الميمنة

ناحيةِ اليّمينِ أصْحابُ المشْأُمَةِ

ناحية الشمال

ثلة: أمّة كثرة

من الناس

سرر موضونة مَنْسُوجَةِ بِالدِّهَبِ بإحكام

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ الْإِنَّا بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِن مَّعِينٍ الله الله الله المُعْدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الْإِنَّ وَفَكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ الْنَا وَلَحْوِظَيْرِمِمَّايَشْتَهُونَ الْنَا وَحُورُعِينٌ النَّاكَأُمْثُ لِٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (إِنَّ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا الْإِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فِي سِدُرِمُّغُضُودِ ﴿ إِنَّ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿ وَأَن وَظِلَّ مَدُودٍ النَّا وَمَاءِ مَّسَكُوبِ النَّا وَفَكِهَةِ كَثِيرَةِ النَّا لاَمقَطُوعَةِ وَلا مَمْنُوعَةِ البُّ وَفُرُشِ مِّرُفُوعَةِ الْبُ إِنَّا أَنْسَأَنَهُنَّ إِنْسَاءً الْبَ فَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا لِآيًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِآيً لِأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ لِآيً ثُلَّةٌ مِن ٱلْأُوَّلِينَ الْآِبُّ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَكُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَكُ ٱلشِّمَالِ (أَنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (أَنَّ وَظِلِّ مِن يَحَمُومِ (آنَ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ إِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (فَيَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِدَا مِتَّنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الْإِنَّ أَوَءَابَآ وُنَاٱلْأُوَّلُونَ الْإِنَّ قُلْ إِنَّ 

■ ولْدَانُ مُحَلَّدُونَ لا يَتَحُوَّلُونَ عِن هيئة الولدان

= بأكواب

أقداح لاغرالها ■ أباريقَ:أوان الماحراطي

■ كأس:قدّح فيهِ خَمُّ ■ مِنْ مَعِين : خَمْر

جَارِيَةٍ من العُيُونِ

■ لَا يُصَدُّعُونَ عَنْهَا لا يُصِيبُهُم صُدَاعٌ بشُرْبِهَا

■ لا يُنْزفون

لَا تَذْهَبُ عَقُولُهُمْ خُورٌ عِينٌ : نِسَاءٌ بيضٌ واسعاتُ

الأغين حسائها ■ اللؤلؤ المَكْنُونِ

المصون في أصدافه ■ لَغُواً: كَلَاماً

لا خير فيه ■ لا تأثيما

لَا نِسْبَةً إلى الإثم أو لا ما يُوجبُه

 سِدْر : شَجَر النَّبْق ■ مخضود

مَقْطُوعٍ شَوْكُه

 طَلْح : شَجر المؤز ■ مَنْضُودِ

نُضِّدُ بالحَمْلِ من أَسْفَلِهِ إِلَى أُعْلَاه

■ ماءٍ مَسْكُوب مَصْبُوب يَجْري

مِنْ غَيْرِ أَخَادِيدَ عُرُباً: مُتَحبّباتٍ

إِلَى أَزْ وَاجِهِنَّ ■ أُتْرَاباً: مُسْتوياتِ

في السِّنِّ والحُسْن ■ سموم: ريح

شديدة الحرارة ■ حَمِيم: مَاء بالغ

غاية الْخَرَارَة

يَعْمُوم: دُخَانٍ شديدِ السَّوادِ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لَونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ الْآَقِ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقَّو مِ الْآَقِ فَمَالِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَإِنَّ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْخَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَسَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (إِنْ هَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَنَّ عَنْ خَلَقْنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ الْإِنَّ أَفْرَءَيْتُم مَّاتُمْنُونَ الْإِنَّ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ إِنْ الْمُ نَعَنْ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنْ بِمَسْبُوقِينَ إِنَّا عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَد عَلِمْتُمْ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آتَ الْفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحُرُثُونَ عِلْمَا اللَّهُ مَا تَحُرُثُونَ المُنْ عَالَنَهُ مَنْ وَهُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ الْفَا لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَّنُمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (إِنَّا لَمُغَرَمُونَ (إِنَّا بَلْنَعُنُ مُعُرُومُونَ النَّهُ أَفْرَءَ يَتُمُو الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ الْإِنَّاءَ أَنْتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَنْسَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ الْإِنَّا أَفْرَءَ يَتُكُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ الْإِنَّاءَ أَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنشِءُونَ إِنَّا يَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُويِنَ الله فَسَيِّحُ بِأُسْمِرُيِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ فَكَلَّ أَفْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ (١٠)

المنافقة ال

عُصَاة متبعين أهْوَاء أنْفسهمْ

الحنث
 الذَّنْب العَظيم

شُوْبَ الْهِيمِ
 الإبل العطاش

التِي لَا تُرْوَى هَذَا لُزُلُهُمْ: مَاأُعِدً لَهُمْ مِنَ الجَزَاء

أَفَرَأَيْتُم: أُخْبِرُونِي
 مَا تُمْنُونَ : الماءَ
 الَّذي تَقْذِفُونَهُ

فِ الأرْحَامِ ع بمسبوقِينَ

بِمَغْلوبِينَ مَا تَحْرُثُونَ البَذْرَ الذي

تُلْقُونَهُ فِي الأَرْضِ ا تَنَزْرَعُونَه: تُنْبِتُونه

هَشِيماً مُتَكَسِّراً تَفَكَّهُونَ: تَتَعَجُبُونَ

مِنسُوء حالِدِومَصِيره إِنَّا لَمُغْرَمُونَ مُهْلَكُونَ جِهلاكِ

مَحْرُومُونَ
 مَمْنُوعُونَ الرَّرْقَ

المرُّوْ: السُّحُبِ
 جَعَلْتَاهُ أَجَاجاً
 مِلْحاً زُعَاقاً

النَّارَ التي تُورُونَ
 تَقْدَحُونَ الرِّنَادَ
 لاستِخْرَاجها

المُعُوينُ اللَّمُقُوينُ السافرينَ أو المحتاجينَ إليها

ي بمواقع النُّجُوم مغاربهاأو منازلها

الله تفحیم الراء فلقلة إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان
 ادغام، ومالا يُلفَظ

ا سد ۲ حرکات لزوماً ﴿ مدَّا او ١٤ و جوازاً مدّواجب ٤ او ٥ حرکات ﴿ مدّ حسرکتان

 لَقُرْآنٌ كَريمٌ جَمُّ المنافِعَ ■ كِتاب مَكْنُونِ مصون أنتئم مُدْهِنُونَ مُتَهَاوِنُونَ به أو مُكذبون ■ تجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ شكركم ■ غير مدينين غير مربوبين مقهورين ■ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ فَلَهُ رَحْمَةٌ واستراحة فلهُ قِرِي وضيافا حَرَارَة شُديدَة في القبر ■ تَصْلِيَةُ جَحِيم إِذْ خَالٌ فيها في الآخرة

■ سَبَّحَ للَّهِ نَزُّهُ اللَّهِ وَمَجَّدَهُ ■ العَزيزُ

■ فَنُزُلَ

القويُّ الغَالِبُ ■الأول السَّابقُ عَلَى

المَوْجُودَاتِ

الْبَاقِي بَعْدَ فَنَائِهَا

■ الظّاهرُ بو جو ده

ومصننو غاتيه وتدبيره

■ الْبَاطِنُ بكثه ذاته

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنَّ كُرِيمٌ اللَّهُ فِي كِنْبِ مَّكُنُونِ اللَّهِ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا

ٱلْمُطَهِّرُونَ الْإِنَّا تَنزِيلٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْأَفْعَ لَذَا ٱلْحَدِيثِ

أَنتُم شُدُهِنُونَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ اللَّهُ فَلُولًا

إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ آلِكُ وَأَنتُمْ حِينَةٍ لِنظُرُونَ آلِكُ وَنَحُنَّ أَقْرَبُ

إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لَّانْبُصِرُونَ الْآَفِي فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

الله عَرْجِعُونَهَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

الْمُ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ الْمُ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ

ٱلْيَمِينِ إِنْ فَسَلَامُ لَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ إِنْ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ

ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ آيَا فَأَرْلٌ مِّنْ حَمِيمِ آيَا وَتَصَلِيَةُ جَعِيمٍ

النَّهُ إِنَّ هَاذَا لَهُ وَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (فَقَ) فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِمِ (وَأَنَّ)

المنافعة الم

بِسْ لِللهِ ٱلرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيتُ وَهُوعَكَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿

هُوَٱلْأُوَّلُوٓ الْكَخِرُوا لظُّ بِهِرُوا لَبَّاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ

مَا يَدْخُلُ

يُولِحُ اللَّيْلَ

يُدْخِلُهُ

الْحُسْنَى

الْحُسْنَى

الْمَثُوبَةَ الحسنَى

قرضاً حَسَناً

مُحْتَسِباً بِهِ ،
طَيَّبَةً بِهِ نَفْسُهُ

مًا يُلجُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الْإِنا لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجُرُّكِيرٌ ﴿ اللَّهِ الْم وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدُّعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنْمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ أَي هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ عَ ءَايكتٍ بَيِّنكَتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرَ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ لَللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُومٌ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

انْتَظِرُونَا قَضَيِّ وَنَأْخُذُ تُصِبُ وَنَأْخُذُ بسُورٍ

= انْظُرُونا

حَاجِزِ
قَتْتُمْ أَنْفُسَكُمْ
أَمْلَكُتُمُوهَا

بالنَّفَاقِ تَرَبَّصْتُمُ

انْتَظَرْتُم للمؤمنينَ النوائبَ

غَرَّ تُكُمُ الأَمَانِيُ
 خَدَعَتْكُمُ

الأَبَاطِيلُ الغَرُورُ

الشَّيْطَانُ ، وكلُّ خَادِعٍ



هِيَ مَوْلَاكُمْ
 النارُ أُوْلَى بِكُمْ
 أو ناصِرُ كُمْ

أَلُمْ يَأْنِ ...
 أَلَمْ يَجِيء
 الوَقْتُ ...

الوقت ...

أَنْ تَخْشَعَ

تَخْشَعَ وَتَـقَ

تخْضَعُ وتَرِقُّ وتَلِينَ - الذَّنَ

الأمَدُ
 الأَجَلُ

أَوْ الزَّمَانُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّاتٌ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْأِنَا يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَّنِيسَ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَاجُ بَاطِنْهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَنِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِنَّكُمْ فَنْنَتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَأَرْبَبُتُمْ وَعَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللهِ وَعَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْعَرُورُ لَإِنَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةً وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارِ هِي مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الْفَالَا اللَّهُ عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخَشَّعَ قُلُوجُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو بَهُمَّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ إِنَّا ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا قَدْبَيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْإِنَّ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجَرُ كُرِيمٌ اللهُ

تكَاثر مُبَاهَاة بالعَدَدَ
 والعُدد

أغجَبَ الكُفَّارَ
 الزُّرَّاعَ

الرواح

يَمْضي إلى أَقْصَى غَايَتِه

يكونُ حُطَاماً
 هَشِيماً مُتَكَسِّراً

نبْرَأْهَا
 نبْرُأْهَا
 نَخْلُقَهَا

لكَيْلَا تَأْسُوا

لِكَيْلا تَخْزَنُوا مُخْتَالٍ فَخُورٍ

مُتَكَبِّرٍ مُبَاهٍ بما أُوتِيَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأُولَتِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشَّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُورُهُمْ وَأُلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِدِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمُوُّ وَزِينَةً وَتَفَاخُرُ اللَّيْكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كَمْثُلِغَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِبَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ مُصَفَرًا شُمَّ يَكُونُ حُطَّما أَوَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ فَ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَآأُصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرُأُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لِنَّ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَكَثُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (أَنَّا

و تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان) الدغام ، ومالا بلفظ مد ٢ حركات لزوماً . مدّ ٢ او ١ او جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات . مدّ حسركتان

الميزان العَدْلَ العَدْلَ العَدْلَ العَدْلَ العَدْلَ العَدِيدَ عَلَمْنَاهُ العَدِيدَ أَوْ هَيَّالُناهُ لكُمْ الْمُ هُلِيدَ الْمُؤَمِّنَا العَدِيدَةُ قَوْمُ . شَدِيدَةٌ قَفَيْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنِا الْمُعْنَا الْمُعْتِلَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْلَا الْمُعْنَا الْمُعْنَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلِيلِيْمِا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلَا الْمُعْلِيْعِلَا الْمُعِلَا الْمُعْلِمِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِ

■ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
 ليناً وشفقة

رَهْبَانِيَّةً
 مُبَالغَةً فِي التَّعَبُّدِ
 وَالتَّقَشُّفِ

مَا كَتُبْنَاهَا
 مَا فَرَضْنَاهَا

يُؤتِكُمْ كِفْلَيْنِ
 نَصِيبَيْنِ

لِئَلَا يَعْلَم
 لأنْ يَعْلَم
 و « لا » مَزيدَة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَٰكِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدُ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدُ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ ﴿ وَأَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِنْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ (أَنَّ أُمُّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَكُمُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعَاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجُرَهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِيْوَتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ لِنَالًا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (وَأَنَّ)

## السِّوْرُةُ الْمُحِينُ الْحُيْلِينَ الْمُحَالِدُ الْمُحَالُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِدُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالُ الْمُحَالِقِ الْمُحِمِينِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِ الْمُحْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي ال

بسُ لِلْهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحِيمِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُظَامِرُونَ

مِنكُم مِّن نِسَآ بِهِم مَّاهُ اللهِ اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن نِسَآ بِهِم مَّاهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ

وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

ٱللهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُظَلِهِرُونَ مِن نِسَاَّ عِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِأَن يَتَمَاسَا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ

بِهِ - وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاِّدُ وِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْ

كَمَاكُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلهِمُّ وَقَدُ أَنزَلْنا ٓ ءَايَتٍ بِيِّنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِ يَنُّ إِنَّ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّعُهُم بِمَا

عَمِلُواْ أَحْصَدُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ



■ تُجَادلُكَ تُحَاوِرُكَ

وتراجعك

ا تَحَاوُرَ كُمَا مُرَّاجَعَتَكُمَا

القُول

 يُظَاهِرُونَ يُحرِّمُونَ

نساءهم تحريم أمَّهَاتِهمْ

■ مُنْكُراً مِنَ

القول لا يُعْرُفُ في

الشّرع

• زُوراً

كَذِباً مُنْحَرِفاً عن الحقّ

■ يَتَماسًا

يستمتعا

بالوقاع ،

أوْ دَوَاعِيهِ

■ يُحَادُّونَ ...

يعادون وَيُشَاقُونَ ..

■ كُبتُوا

أَذِلُوا وَأُهْلِكُوا

أخصاهُ اللهُ

أَحَاطَ بِهِ عِلْماً

 نجو ى ثلاثة تناجيهم وَمُسارَّتِهم = لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا هَلَّا يُعَذِّبُنا حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ كَافِيهِمْ جِهِنَّهُ ■ يَصْلَوْنَهَا يَدْخُلُونَهَا أَوْ يُقَاسُونَ حَرَّهَا = لِيَحْزُنَ لِيُوقِعَ فِي الْهَمُّ الشَّديدِ ■ تفستخوا في المجالِس تَوَسَّعُوا فِيهَا ولا تضامُّوا ■ انشرُوا انْهَضُوا لِلتَّوْسِعَةِ لإخوانكم

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن بِيَّوَىٰ ثَلْثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَٰ لِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحُيِّك بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهُنَّمُ يُصَلَّوْنَهَ آفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمُعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِثُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَح ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱلشُّرُواْ فَٱلشُّرُواْ فَٱلشُّرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَرَدَرَجَنَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (إِنَّ اللَّهُ

أأشفقتُم الفقر أخفتُم الفقر الفقر

تَولُوا قَوْماً
 اتَّخَذُوهُم أُولِيَاءَ

غضيب الله عليهم
 هم اليهود



ا جُنَّة
 و قَايَةُ لأنْفُسِهِمْ

وَأَمْوَالِهِمْ

لَنْ تُغْنِي
 لن تَدْفَعَ

■ اسْتَحْوَذَ اسْتَوْلَى وغَلَبَ

= الأُذَلِّينَ

الزَّائِدِينَ في الذَّلَةِ وَالْهُوَانِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُونَكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِيمُ الْأِنَّا ءَأَشَفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُوكُمْ صَدَقَتِ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكُذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آلِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يعَمَلُونَ الْأَنِيُ التَّخَذُو اللَّهِ فَلَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَّن تُعْنِي عَنْهُمْ أَمُو لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيَّا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ يُومُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُورَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْر ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ الْإِنَّ الْأَذَلِّينَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأُغْلِبَ أَنَّا وَرُسُلِيٍّ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ (أَنَّا

لَّا يَجِدُ قُوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ الْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ اللهِ وَالْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ اللهِ وَالْآخِرِيُواَدُّونَ مَنْ اللهِ وَالْآخِرِينَ فِيهَا وَالْمَاءَهُمُ الْوَالْمِثُمُ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ مِنْ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ هُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ هُمُ اللهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ اللهُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهِ هُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

# المُولَةُ الْحِبْدِينَ عَلَى الْمُولِةُ الْحِبْدِينَ عَلَى الْمُولِةُ الْحِبْدِينَ عَلَى الْمُولِةُ الْحِبْدِينَ

بِسُ أَلِيَّهُ ٱلرَّهُ أَلَّ مُرْأً الرَّهِ عِلَى اللَّهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ ال

سَبّح بِللّهِ مَافِي ٱلسّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ هُو ٱلَّذِى آخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأُوّلِ ٱلْحَشْرِ مَاظَنَنتُمْ أَن يَعْرُجُواْ وَظَنْواْ أَنَّهُم مِّنَ اللّهِ فَأَنْ لَهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللّهِ فَأَنْ لَهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ

فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعَبَ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيمٍمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَأَعْتَبِرُواْ يَكَأُولِي ٱلْأَبْصَلِ إِنَّ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ إِنَّ

لَمْ يَحْتَصِبُوا
 لَمْ يَطْتُوا
 قَذَفَ
 أَلْقَى وَأَثْرَلَ
 إِنْزَالاً شديداً
 الجروج أو

سَبَّحَ للهِ ..
 نَزَّهَهُ وَمَجَّدَهُ..

لِأُولِ الْحَشْرِ
 عند أول إجْلاء

عن الجزيرة

الإخراجَ من

الدِّيار

مدّ ٦ صركات لزوماً ۞ مدّ ٢ او ١٤ و ٦ جوازاً ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حـركتـان ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ■ شَاقُوا عَادَوْا وَعَصَوْا ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِيَّنَةٍ أَوْتَرَكَ تُمُوهَا قَآبِمَةً الينة نَخْلَةِ . أو نَخْلَة عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ وَمَآأَفَآءَ ٱللَّهُ كريمة مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ ما رَدُّ وما أُعَادَ ■ فما أَوْجَفْتُم عليه فما أُجْرَيْتُمْ على وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ تحصيله ■ رکاب قَدِيرٌ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ مَا يُرْكُبُ مِنَ الإبل وَلِذِى ٱلْقُرِّيْ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ ■ دُولَة مُتَدَاوَلاً في الأيدي دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَاءَ انْكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا تَبَوَّءُوا الدَّارَ تَوَطُّنُوا المدِينَةَ نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ■ حَاجَةً حَزَازَة وَحَسَداً لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ ■ خصاصة فَقُرٌ وَاحْتِيَاجٌ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِيكَ ■ مَنْ يُوقَ مَن يُجَنَّبُ وَيُكُفَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ (أَ ) وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَوَا لَإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ ■ شُحُّ نَفْسهِ بُخْلَهَا مَعَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً الحرص مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةً

> نفخيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

ه مد ۲ صرحات لزوما و مدّ۲ او ۱ او جوازا مدّ واجب ۱ او ۵ حرکات و مدّ حسر کتان ان

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ المُفْلِحُونَ الْأِنَّا

حقْداً وَبُغْضاً ■ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ قِتَالُهُمْ فيما بَيْنَهُم ■ قُلُو بُهُمْ شَتَى مُتَفَرِّقَةٌ لِتَعَادِيهِمْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ سُوءَ عاقِبَةِ

كفرهم





فَكَانَ عَلِقِبَتُهُمَّا أُنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزَّ وُا ■ خاشعاً ذَلِيلاً خَاضِعاً ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ ■ مُتصددعاً مُتَشَقِّهَا نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتَ لِغَدِّوا تَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ الملك المالِكُ لكُلِّ شَيْء ■ القُدُوسُ الله وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَنسَلُهُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَوْلَيْكِ البليغُ في النزاهة عَن النَّقَائِص هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ■ السالام ذُو السَّلامَةِ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ إِنَّ لَوْ أَنزَلْنَاهَذَا من كلُّ عَيْب ■ المؤمن المُصَدِّقُ لُو سُله ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لِرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ بالمعجزات · المُهَيْمِنُ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكَّرُونَ الرَّقِيبُ على كلُّ شيء اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ■ الْعَزيزُ القويُّ الغَالبُ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ الْآَثِي هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَاهُو ■ الْجَبَّارُ القَاهِرُ . أو العظيم ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِ ثُ ٱلْعَزِيزُ ■ المتكبر البليغُ الكبرياء ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبِّحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ والعظمة ■ الْبَارِيءُ المُنَا هُوَاللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى المبدعُ المخترعُ ■ المُصورُ

يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ (إِنَّ السورة المبتجنين

خالقُ الصُّور على ما يريدُ

### بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّحْمِرِ أَلْرِي

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُ والْعَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِأَلْمُودَةِ وَقَدُكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْنِعَاءَ مَرْضَاتِى تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوْءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ( الله عَدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ الْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قُولَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَأَغْفِرُ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ

■ أوْليَاءَ أعوانا توادُونَهُمْ وتُنَاصِحُونَهُمْ ■ يَشْقَفُو كُمْ يَظْفَرُوا بِكُمْ ■ يَيْسُطُوا إليكم يَمُدُوا إليكم

> ■ بُرَآءُ مِنْكُمْ أَبْرِيَاءُ منكم ■ إِلَيْكَ أَنَبْنَا

■ أُسُهُ ةً

إِلَيْكَ رَجَعْنَا معذبين



- تَبُرُوهُمْ
   تُحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
- تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ
   تُعْطُوهُمْ قِسْطاً

مِنْ أَمُوالِكُم

- ظَاهَرُوا
   عَاوَنُوا
- تَوَلَّوْهُمْ
- تَتَخذُوهُمْ أُولِيَاءَ الله فامْتحِنُوهُنَّ فامْتِحِنُوهُنَّ الله فامْتُحِنُوهُنَّ الله فامْتُحِنُوهُنَّ الله فامْتُحِنُوهُنَّ الله فامْتُحِنُوهُنَّ الله فامْتُحِنُوهُنَّ الله فامْتُحِنُوهُنَّ الله فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فاللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فامْتُحِنُوهُمُنَّ اللهُ فَامُولُومُ اللهُ فامْتُحِنُومُ اللّهُ فَامُونُ اللّهُ فَامُونُ اللّهُ فَامُونُ اللّهُ فَامُونُ اللّهُ فَامُ أَمْتُونُ اللّهُ فَامُونُ اللّهُ فَامُ فَامُونُ اللّهُ فَامُونُ اللّه
  - اخْتَبِرُوهُنَّ بالتَّحْلِيفِ
  - أُجُورَهُنَّ
     مُهُورَهُنَّ
- بعضم الْكُوَافِرِ
   عُقُودِ نِكَاحِ
  - المشركات • فَعَاقَبْتُمْ
- فَعَزَوْتُم فَعَنِمْتُمْ مِنْهُمْ

لَقَدُكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيدُ (إِنَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بِيْنَكُوْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مُّودّة وَٱللَّهُ قَدِيرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ الله لَا يَنْهَا كُوْاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيكِرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُو الإِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله النَّمَا يَنْهَ كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظُنهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمُمْ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (أَنَّ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرُتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنًاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلَّ لَمُّهُ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ انْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِر وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَعَكُمْ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءُ مِنْ أَزُولِ حِكْمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّتْلَمَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللهَ ٱلنِّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِنا اللهَ الذِي

- = ببُهْتَانٍ بإلْصاق اللُّقَطاء بالأزواج
  - يَفْتَرِينَهُ يَخْتَلَقْنَهُ

■ سَبَّحَ لله ...

نَرَّهَهُ وَمَجَّدَهُ ■ كَبُرَ مَقْتاً

عَظْمَ بُغْضاً

صافين أنفُسَهُمْ

 بُنْيَانٌ مَرْ صُوصٌ متلاصِقٌ مُحْكَمٌ

■ زاغوا مَالُوا عن الحَقّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَثُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَرْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَا دَهُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَا يَكُولُوا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِ ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْنُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ النَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْعَبِ ٱلْقُبُورِ اللَّهِ

المُورَةُ الصِّنفِيُّ الصَّافِيُّةِ الصَّافِيِّةِ الصَّافِيِّةِ الصَّافِيِّةِ الصَّافِيِّةِ الصَّافِيِّةِ

بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْمِرِ أَلْرِحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ

الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللهَ

كَبْرَمَقْتًاعِندَٱللَّهِأَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًّا كَأَنَّهُم

بْنْيَانُ مِّرْصُوصٌ ﴿ فَي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِلِمَ

تُؤَذُّونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا

زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (فَ)

ئور الله الحق الذي جاء
 به الرسول المحق الرئين
 أصفياء عيسى
 وخواصة

■ ظَاهِرِينَ غالِبِينَ بالحُجَجِ والبيَّناتِ

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنَبِنِ إِسْرَهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينٌ لِإِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدُّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللهِ بِأَفُواهِمِمْ وَاللهُ مُعَتَمُّ نُورِهِ وَلَوْكره ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ وِ الْمُلْدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ فَأُومِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُورَ خَيْرٌ لَّكُورَ إِنكُنتُمْ نَعَامُونَ الْإِلَّ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَيُدُخِلَكُو جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَرُومَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّنِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آَنَصُرُ ۗ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (آلَ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُ**وَ**اْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ كُمَاقَالُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى للَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّلَ بِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَت طَّآبِفَتُ فَأَيِّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِنَ (إِنَّ

الغُنَّة (حركتان) 

تغضيم الرا

صد ۲ حرکات لزوماً → مدّ۲ او ۱۶ جوازاً
 مدّ واجب ۶ او ۵ حرکات → مدّ حسرکتسان

## المرازة المراز

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّهِ مِنْ

يُسَبِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَكِيمِ (إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَ لُواْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبُ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ

مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَ وَ الْحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا مِمْ

وَهُوَ ٱلْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ فَاللَّهِ مُن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَهُو ٱلْعَن بِرُالْحَكُم مُ اللَّهُ وَاللَّهُ

ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّ لُواْ ٱلنَّوْرَئِدَ ثُمَّ لَمْ

يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنْسَمَثُلُ ٱلْقُوْمِ

ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِاينتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ لَا يَهُ لِنَا لَهُ لَا يَهُ لَا يَهُ لِنَا لَهُ لَا يَهُ لِللَّهُ لَا يَهُ لِللَّهُ لَا يَهُ لِنَا لَهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا اللَّهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا لَهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا لَهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا لَهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمُ لَا يَهْ لَكُوا لَقُولُ مِنْ اللَّهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِلْ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمِلُوا لَا لَا لَا لَهُ لَا يَعْمِدُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عُلِمُ لِلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِلْمُ لَا عَلَا عَلَ

قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيآ عُلِلَّهِ مِن

دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوْتَ إِن كُنْمُ صَلِاقِينَ (إِنَّ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ

أَبَكُ ابِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيهِ مَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالظَّالِمِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ الْمُ

ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرُدُّونَ

إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِّ عُكُم بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا كَانُهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا هَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا لَا عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِّعُكُمْ بِمَاكُنُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ



يُسَبِّحُ اللهِ ..
 يُنزَّ هُهُ وَيُمَجِّدُهُ..

■ الملك مَالِكِ الأَشْيَاءِ كُلِّهَا

القُدُوسِ
 البَليغُ في النَّزاهَةِ
 عن النَّقَائِصِ

■ العَزِيزِ القويِّ الغَالِبِ

■ الأمنين
 العرب المعاصرين

يُطَهِّرُهُمْ من أدناسِ الجَاهليَّةِ

■ آخرِينَ مِنْهُمْ من العرب الذين جاؤوا بعدُ

يَحْمِلُ أَسْفَاراً
 كُتُباً عِظاماً

هَادُوا
 تَدَيَّنُوا بِالْيَهُودِيَّة

دُ ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ٢ او او ١ جـوازاً ﴿ الْحَقَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ۞ نفخيم واجبع ا و ٥ حركات ۞ مدّ حــركتـــان ﴿ ﴾ ۞ ادغام، ومالا يُلفظ يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُو الْإِذَانُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ

عَرُوا اللهِ فَالْسَعُواْ إِلَى ذِكْرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَا اللهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَا اللهِ وَالْبَعْنُوا اللهَ عَنْ فَواللهُ اللهِ وَالْمَا لَا اللهِ وَالْمَا لَا اللهِ وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَاللهُ مُعَالِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

المُورَةُ المِنْافِقُونَ الْمُورَةُ المِنْافِقُونَ الْمُورَةُ المِنْافِقُونَ الْمُورَةُ الْمُنَافِقُونَا

بِسُ اللهِ السَّمْرِ السَّهِ السَّمْرِ السَّمِيْرِ السَّمْرِ السَّمْرِيْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِي السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِي

إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنكِفِقِينَ لَكُذِ بُونَ ﴾

ٱتَّخَذُواْ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّ وأَعَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُواْ

يَعْمَلُونَ الْ فَالْكِ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ فَطَّبِعَ عَلَى قُلُو بِمِمْ

فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّا مُؤْمِنًا فَهُ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكِ أَجْسَامُهُمْ

وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِمَ مَا أَنَّهُمْ خُشْبُ مُسْتَدة يَحْسَبُونَ كُلَّ

صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُو ٱلْعَدُو فَأَخْذَرُهُمْ قَنْلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ أَلَّكُ مُو اللَّهُ أَلَّكُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّالَ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

جُنَّةً
 وقايَةً لأَنْفُسِهِمْ

وَأَمْوَالِهِمْ قطُبغ

■ فَطَبِعَ خُتهَ

■ لَا يَفْقَهُونَ
 لا يَعْ فُونَ حَا

لا يَعْرِفُونَ حَقَّيَّةَ الإيمَانِ عَلَيْهِمَانِ

- C

■ خشب مُسنَدة م المستَدة الم المستقدة المسلم بلا أحلام الم المقلم الم الم المستقدة المستقدة المستقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحقدة المحتقدة المحتقد

■ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ عَطَفُوهَا إعْرَاضاً وَاسْتِكْبَارِ أَ ■ حَتَّى يَنْفَضُوا كَنَّى يَتَفَرَّقُوا عنه عند ■ لَيُخْرِجَنَّ الأعر الأشد والأقوى ■ الأذل الأضْعَفَ والأهون ولله العزّة الْغَلَبَةُ وَالْقَهْرُ آلا تُلْهِكُمْ لا تَشْغَلْكُمْ



#### بِسُ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّحِيمِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ هُوَا لَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَرْكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤُمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ اللهَ مَلُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْنِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالُو ٓ أَلْبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ إِزْعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لِّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبُونَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ (١) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّ الْهِ وَيُدِّخِلُهُ جَنَّتٍ جَنِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

يُسبّعُ لله ...
 يُنزَّهُهُ ويُمَجَّدُهُ...
 لَهُ المُلكُ
 التَّصَرُّفُ المطلقُ
 في كلَّ شيء
 فأخسنَ
 فأخسنَ
 أَتْقَنَهَا وأَحْكَمَها
 وَبَالَ أَمْرِهِمْ
 تُولَوْم
 تُولُوا

القرآبِ

■ النُّورِ

أُعْرَضُوا عن الإيمان

لِيَوْمُ القِيامة حيث تجتمعُ الخلائقُ

عَوْمُ التَّعْمَابُنِ
 يَظْهَرُ فيه غَبْنُ

يطهر فيه عبن الكافرِ بتركه

الإيمان وغَبْنُ المؤمن بتقصيره

في الإحسان

بإذن الله المؤتفة المؤتف

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَ آَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِخُلِدِينَ فِهَ أُوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولُ فَإِن تُولِّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولُدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّا إِنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأَوْلَنْدُكُمْ فِتْنَةً وَٱللَّهُ عِنْدُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ لِإِنَّا فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِّلاَ نَفْسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (إِنَّ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَن رُٱلْحَكُمُ ﴿ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ ٱلْعَالِمُ الْعَالِمُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَي سُورُةُ السِّالَاقِيَّةِ

### بِسَ لِللهِ ٱلرَّحْرِ أَلَّهِ

- أخصوا العدَّة اضبطوها وأكملوها
- بفاحشة مُبيئة بمعصية ظاهرة
- ا لا يَحْتَسَتُ لَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ
- · فَهُوَ حَسْبُهُ كَافِيهِ مَا أَهَمَّهُ
- قَدْراً أَجَلاً ينتهي
- إليه أو تَقْدِيراً ا يئسن
- انْقَطَعَ رَجَاؤُهُنَّ ارْتَبْتُمْ
- جَهلْتُمْ مَقدَارَ
- عِدَّتِهنَّ يُسْواً \_
- تَيْسِيراً وَفَرَجا

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِ نَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَرَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ مَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِلاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدْلِمِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظِّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيُوۡمِ ٱلۡاَحِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُ مِغۡرَجًا ﴿ وَيَرْزُفُّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا إِنَّ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ بِكُرْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّ مُنَّ تُلْتُهُ أَشْهُر وَٱلَّكِي لَمْ يَحِضْنُ وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِي شَرًا إِنَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنز لَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولُتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَّمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى ﴿ لِيَهُ لِينَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَانلهُ ٱللهُ لَا يُكلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُنَّرًا ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرِجِ اوْرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَ هَاحِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُرًا إِنَّ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْ مِهَا وَكَانَ عَنِيمَةُ أَمْ هَا خُسْرًا إِنَّ اللَّهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آفاً تَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوْلِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رَّسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُّخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا أَيْدُ خِلَّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْمُ رُخَالِينَ فِي مَا أَبِداً قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ, رِزْقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَكُواتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلْ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُو ٱلْآَنَ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّا

■ وُجْدِكُمْ وسعكم وطاقتكم ائتَمِرُوا بِيْنَكُمْ تَشْاوَرُوا فِي الأجرة والإرضاع ■ تَعَاسَرْتُمْ تَشَاحَنْتُمْ فيهما ■ ذُو سَعَة غنى وطَاقَة ■ قُدِرَ عليه ضيِّقَ عليه = كَأْيِّنْ كثير ■ عَتَتُ تَجَبُّرَتُ وَتُكَبِّرَتْ ■ عَذَاباً نُكُراً مُنْكراً شنيعاً وَبَالَ أَمْرِهَا سُوءَ عاقبةِ عُتُوِّهَا ■ نحسراً خُسْرَاناً وَهَلَاكاً ■ ذكراً قُ آناً ■ رَسُولاً معداً الله أرسلَه الله رسُولاً

■ يَتَنَزُّلُ الأَمْرُ

القضاءُ والقَدَرُ أو التدبيرُ





- تحلَّة أَيْمَانِكُمْ تَحْلِيلُهَا بِالكَفَّارَةِ
  - اللهُ مَوْ لَاكُمْ مُتَوَلِّي أَمُورِكُمْ
  - نبَّأْتُ به
    - أُخْبَرَتْ بِهِ
- أَظْهَرَ أُ اللهُ عَليْهِ أطلعَهُ اللهُ تعالَى عليه
- صَغَتْ قُلُوبُكما مَالَتُ عَن حقّه عليكما
  - تَظَاهَرَا عليه
  - تَتَعَاوَنَا عليه بما يسؤوه
  - هو مؤلاة وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ
  - ظهير
  - فوجٌ مُعِينٌ لَهُ
    - قَانِتَاتِ
  - مطيعات خَاضِعَات للهُ
    - سَائحَاتِ
    - مُهَاجِزَات
    - أو صائمات
  - قُوا أَنْفُسَكُمْ
    - جنبوها
  - غلاظ شدادٌ قساةً أُقُويَاءُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ

يَّنَايُّهُا ٱلنَّبِيُّ لِمَ يُحُرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزُولِجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُو وَهُوَالْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَإِذْ أُسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُو جِهِ حَدِيثًا

فَلُمَّا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَعَ ابْعَضَ

فَلَمَّانَبَّا هَابِهِ عَالَتْ مَنْ أَبْأَكُ هَذَّا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

المُ إِن نَنُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظْهُرَا عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَالُهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنكِ قَانِنكِ قَانِنكِ تَلِبَكتٍ عَلِداتٍ سَيْحِكتٍ

ثَيِّبَتِ وَأَبْكَارًا (١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُو الْمَنْسُلُمُ وَأَهْلِيكُمُ

نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظُّ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانْعَنْذِرُواْ ٱلِّيوَمِ إِنَّمَا تُجُزُونَ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُو إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَن كُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغْلُطُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولُهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَيَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِ كَانْتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَلَمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ أَدْخُ لَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّاخِلِينَ (إِنَّا وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِينِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ الْمَانِ مَا الْمُعَالِمِينَ الْإِنَّ وَمَرْبَعُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكُانَتْ مِنَ ٱلْقَانِيْنَ الْأَلَّا

■ توْبَةُ نصُوحاً خالصة أوْ صَادِقَةً لا يُخزي الله النبيّ لَا يُذِلُّه بَلْ يُعِزُّهُ اغْلُظْ عَلَيْهِمْ شُدُّدٌ أَوْ اقْسُ عَلَيْهِمْ ■ فلم يُغْنِيا

وَلَّمْ يَمْنَعَا عِنْهُمَا أحصنت فرجها صَانَتُهُ من دُنّس المعصية

عنهما

فَلَمْ يَدُفَعَا

■ مِنْ زُوحِنَا رُوحاً من خَلْقِنَا ا عيسي (ع) ا مِنَ القَانِتِينَ

مِنَ الْقَوْمِ المطِيعِينَ



المن الفاق العثين

# المُورَةُ الْمِالِيَّا الْمُورَةُ الْمِثَالِيَّا الْمُورَةُ الْمِثَالِيَّا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ الرَّحِيدِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيبَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَالْعَ بِيرُالْغَفُورُ ١

ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَ تِطِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِ خَلْقِ ٱلرَّحْمَنِ مِن

تَفَنُوتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَهَلُ تَرَى مِن فُطُورِ ( اللهُ أَرْجِعِ ٱلْبَصَرَكَرَّ نَيْنِ

يَنْقَلِبُ إِلَيْكُ ٱلْبَصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ

ٱلدُّنْيَابِمَصْلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيْطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَمُمْ عَذَابَ

ٱلسَّعِيرِ (أُ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَيِّمْ عَذَابُ جَهَنَّم وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ

الْ إِذَا أَلْقُواْفِهَا سَمِعُواْ لَمَا شَمِيقًا وَهِي تَفُورُ اللَّ تَكَادُتُمَيِّرُ

مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَكُمْ خَزَنَنُهَا أَلَمْ يَأْتِكُونَذِيرٌ ﴿ الْ

قَالُواْ بَلَىٰ قَدْجَاءَ نَا نَذِينُ فَكَذَّبُنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمُ

إِلَّا فِي ضَلَالِكِيرِ إِنْ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكَّافِ أَصْحَبِ

ٱلسَّعِيرِ إِنَّ فَأَعْتَرَفُوا بِذَابِمِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْعَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّكُبِيرٌ ﴿ إِنَّا لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُّكُبِيرٌ ﴿ إِنَّا

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفظ

والنَّهُي وَالسُّلُطَانُ

ا تَبَارَكَ الذي ..

ئَعَالَى أَوْ كَثُرَ خَيْرُهُ وَإِنْعَامُهُ

■ بيده المُلكُ: الأمرُ

حَلَقَ الموتَ
 قَدَّرَهُ أَزَلاً

لِيَبْلُوكُمْ: لِيَخْتَبِرَكُمْ

■ أحْسَنُ عملاً أَصْوَبُه وأَخْلَصُه

■ طِبَاقاً: كلَّ سماءٍ مَقْسَةٌ على الأحرى

■ تفَاوُتٍ: الْحَتِلاَفِ وعَدَم تُنَاسُبٍ

= فُطُورٍ: صُدُوعٍ أَوْخَلَلِ

■ كُرِّتَيْنِ

رَجْعَةً بعدَ رَجَعَةٍ

حَاسِئًا:صَاغِرًا

العدم وجُدانِ الفُطُورِ لعدم وجُدانِ الفُطُورِ

◄ حَسِيرٌ: كليل من
 كثرة المراجعة

■ بمصابيخ

كُوَاكِب مُضِيئةٍ • رُجُوماً للشيَّاطين

بالقِضاض الشُّهُبِ مِنْهَا عليهمْ

= شهيقاً

صَوْتاً مُنكَراً

تَفُورُ: تغلي جمم
 غَليَانَ الْقدُور

■ تكادُ غَيْزُ

تَتَقَطُّعُ وتَتَفَرَّقُ

■ فَوْجُ

جَمَاعَةُ مِن الْكُفَّارِ

أَسُحْقاً: فَبُعْداً

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُواْجُهَرُواْ بِهِ عَلِيكُ مِلْ عَلِيمُ الْمِدَاتِ ٱلصَّدُودِ (مِنْ اللهُ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ فَإِنَّا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأُمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ مِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ الْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ الْإِنَّا أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَامُونَ كَيْفَ نَذِيرِ الْإِنَّ وَلَقَدْكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتٍ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْكَةُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (إِنَّ أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِي هُوَجُنْدُ لَّكُرْ يَنْصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ النَّا أَمَّنْ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّجُّواْ فِ عُتُوِّ وَنْفُورِ إِنْ أَفْنَ يَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجِهِدٍ أَهْدَى أَمِّن يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَا) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرُ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ ( اللهُ عَلَاهُ وَٱللَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ((أَنَّ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ((أَنَّ)

 الأرض ذَلُولاً مُذلَلةً لَيّنةً سَهْلةً

■ مَنَاكِبِهَا
 جوانِبهَا.أوْطُرُقِهَا

إليه التشورُ
 إليه تُبْعَثُونَ
 من القُبُورِ

■ يَخْسِفَ بِكُمْ يُغَوِّرَ بِكُمْ

■ هِنَي تَمُورُ تُرْتَجُ وَتَضْطَرِبُ

■ حَاصِباً

ريحاً فيها حصباءُ عان نكير

إنكارِي عَلَيْهِمْ بالإهلاكِ

 صَافَاتِ
 باسطات أَجْنِحَتَهُنَّ
 عِنْدَ الطَيْرَان

تقبضن يَضْمُمْنَهَا إِذَا ضَرَبْنَ بِهَا حُنُوبَهُن جُنُوبَهُن

جُنْدٌ لكم
 أُغُوانُ لكم

■ غُرُورٍ خَدِيعَةٍ من

الشَّيْطَانِ وَجُنْدِهِ لَجُوا فِي عُتُوً

■ لجوا في عتو تَمَادُوْا في ادْ تَكُار مِعَادًا

استِكُبَارِ وعِنَادٍ

لُفُورٍ
شِرَادٍ عن الحَقِّ

سراد عن الحق مُكِبًا على وَجْهِهِ ساقطاً عليه

يَمْشِي سَوِيّاً
 مُسْتَوياً مُنْتَصِباً

ذَرَأْكُمْ
 خَلَقَكُمْ وبَثَكُمْ

فَلَمَّارَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّعَتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَنْتُم بِهِ مَدَّعُونَ (آبُنَ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِنَّ أَهْلَكِنَى ٱللَّهُ وَمَن مَعِي كُنْتُم بِهِ مَنَّ عُونَ اللَّهُ وَمَن مَعْ عَذَا بِ أَلِيهِ (آبُ قُلُ هُو أَوْ مَن عَذَا بِ أَلِيهِ (آبُ قُلُ هُو أَلْكُ فِرِينَ مِنْ عَذَا بِ أَلِيهِ (آبُ قُلُ هُو فَي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّبَ قُلُ اللَّهُ مَن عُلَا أَن عَلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّبَ قُلُ اللَّهُ مَن عَلَمُ وَن مَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ الرَّبَ قُلُ اللَّهُ مَن عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُن عَلَقُوا الْمَن يَأْتِي هُو بِمَا وَهُ مُعَالِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَمَن يَأْتِي هُمْ وَمِلْهِ مِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَا مَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَا مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَوْ مُنْ مُوالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا فَا مُنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا فَا مَا عَلَا مُعْتَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَي

المُؤلِّةُ القِبْ إِبْرَاءِ الْمُؤلِّةُ القِبْ الْمِئْ الْمِئْرَاءِ الْمُؤلِّةُ الْمِئْرَاءِ الْمُؤلِّةُ الْمِئْرَاءِ الْمُؤلِّةُ الْمِئْرَاءِ الْمُؤلِّةُ لِلْمُؤلِّةُ الْمُو

بِسُ اللهِ ٱلرَّهُ الرَّهُ اللهِ المَا المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المِلْمُلِي الْ

تَ وَٱلْقَلْمِ وَمَايَسُظُرُونَ إِنَا مَاأَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَثِرُ مَمْنُونِ (إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ (إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَسَتُبْصِرُ وَيُصِرُونَ فِي بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ إِنَّ فَلَا تُطِع

ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلَّ

حَلَّافِ مَّهِينٍ إِنَّ هُمَّازِمَّشَّاءِ بِنَمِيمِ اللَّهُ مِّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ

أَشِمٍ اللَّهُ عُتُلِّ بِعَدَذَ لِكَ زَنِيمٍ إِنَّ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

الْ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ وَايَكُنَّا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْأَقَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

رَأُوهُ زُلْفَةً: رَأُوْا العَذَابَ قَرِياً مِنْهُمْ العَذَابَ قَرِياً مِنْهُمْ العَذَابَ قَرِياً مِنْهُمْ العَيْبَ العَيْبُ العَيْبَ العَيْبِي العَيْبَ العَيْبَ العَيْبَ العَيْبَ العَيْبَ العَيْبِ العُلِيمِ العَيْبِ عَلَيْبِ العَيْبِ العَيْبِ العَيْبِ العَيْبِ العَيْبِ العَيْبِ عَلَيْبِ العَيْبِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْبِ عَلَيْمِ العَيْبِ العَيْبِ عَلَيْمِ العَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

واسُودَتْ غَمَاً تَدَّعُونَ: تَطْلُبُونَ أَنْ يُعجَّل لكم

أَرَأْيْتُمْ : أُخْبِرُونِي

يُجِيرُ الكافرينَ
 يُخيهم أوْ يَشْتَعُهُم

غُوْراً: ذاهباً في
 الأرْض لا يُنالُ

■ بِمَاءِ مَعِينِ جَارٍ أَو ظَاهِرٍ سَهْلِ التَّنَاوُلِ

القَلَم: مَا يُكُتُبُ بِهِ

■ ما يَشْظُرُون
 ما يَكْتُبُونَ

غَيْرَ مَمْنُونِ : غيرَ
 ا تَشْمُ اللهِ المَا المِلْمُلْمِلْ المَالِيَّ الْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَّل

ا مَقْطُوعِ عنكَ عنكَ

عد ريق الخزرب ۷۷

بأيكم الْمَفْتُونُ
 في أي طائفةٍ

منكم المجنُونُ تُدهِنُ: تُلاينُونصابغُ

قَيُدُهِنُونَ: فَهم
 يُلائِونَ ويُصَانِعُونَ

■ حَلَّافٍ: كَثِيرِ

الحَلِفُ بِالْبِاطِلَ

مَهِينٍ: حَقِيرٍ في
 الرَّأْي والتَّدْبير

همّازٍ: عَيّابٍ أو

مُغْتَابِ للناس

 مَشًاء بِنَميم بالسعاية والإفساد سُنَ الناس

بِيْنَ الناسِ عُتُلُّ: فاحِش لِيْم

خىل ، دېمارېپىم.
 زنيم : دېمۇ ئو ئۇب

الله الأولين الماطير الأولين الماطيرة في الماطيلة أن

) فقضيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

ازا ا

سَنُذِلُه غَايَة الإِذْلالِ اللهِ = بَلَوْسَاهُمْ: ابتَلَيناهُمْ وامْتَحَتَّاهُمْ

سَنسِمُهُ على الخُرْطُوم

الجَنَّةِ: الْبُسْتَانِ

■ لَيَصْرِمُنَّهَا
 اَيْثُ أَلُّ أَلَّ مَا اللَّهُ

لَيَقْطَعُنَّ ثِمَارَهَا مُصْبِحِينَ

دَاخِلِينَ فِي الصَّبَاحِ.

لايَسْتَنْنون: حِصَّة

المساكين كأبيهم قطَاف عليها: تَزَلَّ بِهِ

■ طَائِفٌ: بلاءٌ محيطَ ■ كالصَّريم: كاللَّيل

في السوادِ لاحتراقِها ﴿
قَتَنَادُوا: نَادَى

قتادوا: بادی
 بَعْضُهُمْ بَعْضاً
 آغْدُوا: بَاكِرُوامُقْبلِينَ أُ

■ على حَرْثِكُمْ

على بُسْتَانِكُمْ عارِمِينَ: قاصِدِيرِ قَانَ مُثَارِهِ

قَطْعَ ثِمَارِهِ • يَتَخَافَتُونَ

يَتَسَارُونَ بالحَدِيثِ عَدَوْا: سَارُوا

غُدُوةً إلى حَرْثِهِم عَلَى حَرْدٍ: عَلَى

انفرادعن المساكين قَادِرِينَ: على الصّرام

■ تُسَبِّحُونَ: تَستَغْفِرُونَ الله من معصِيتكُم ■ يَتلاومُونَ: يَلُومُ

> بَعْضُهُمْ بَعْضاً رَاغِبُونِ

طالبُونَ الخيرَ

■ لَمَا تَخَيَّرُونَ: لِلَّذِي ﴿

غُنْارُونَهُ وتَشْتَهُونَهُ ﴿

عُنْنَارُونَهُ وتَشْتَهُونَهُ ﴿

الكم أيْمَانَ علينا عُهُودُ مُؤَكِّدَةُ بالأَيْمَانِ عَلَيْنَا فَعُهُودُ مُؤَكِّدَةُ بالأَيْمَانِ

لَمَا تحكُمونَ: لِلَّذِي الْمُنْ تَحُمُونَ اللَّذِي الْمُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

■ زُعِيمٌ: كَفِيلٌ بأن يكون لهم ذلك

يَكُشُفُ عنْ سَاقِ
 كِنَايَة عن شيدة الأمر وصعويته

سَنَسِمُهُ عَلَى لِخُرُطُومِ إِنَّا إِنَّا بِلَوْنَهُمْ كُمَا بِلَوْنَا أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ ليَصْرِمُنَّهَا مُصَّبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ ﴿ إِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَايِهُونَ الْآيَا فَأَصَّبَحَتُ كَالصِّرِيمِ إِنَّ فَنْنَادُواْ مُصِّيحِينَ إِنَّ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتْمُ صَرِمِينَ (أَنَّ ) فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَلَفُونَ (آياً أَنَّلَا يَدُّخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُر مِّسْكِينُ الْإِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ (فَأَيَّ فَأَمَّا رَأُوْهَاقَالُوا إِنَّا لَصَالُّونَ ﴿ إِنَّ إِبْلَ غَنْ مَعْرُومُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمُ أَقُل لُّكُورُ لُولَا تُسَيِّحُونَ (أَنُّ اللَّهُ عَالُواْ سُبَّحَنَ رَبِّنا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (أَنَّ عَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُواْ يُوَيُلُنَّا إِنَّا كُنَّا طَلِغِينَ إِنَّا عَسَى رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَ إِنَّا رَغِبُونَ ﴿ الْآَثُ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّهُ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيم النَّا أَفَنَجْعَلْ لَلْسُلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ الْآيَ مَالكُورِكَيْفَ تَعْكُمُونَ النَّا أَمُّ لَكُرْكِنْبُ فِيهِ مَدُرُسُونَ الْآيُ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ الْآيَّ أَمْ لَكُرْ أَيْمَانُ الْ عَلَيْنَا بِلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِكَا تَحْكُمُونَ (أَبُّ سَلَهُمُ أَيُّهُم بِذَ لِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّ أَمْ لَمُمْ شُرَكّا مُ فَلْمَا تُواْ بِشُرَكا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (إَنَّا

اخاشِعَةُ أَبْصَارُهُمُ ذَلِيلَةً مُنْكَسِرَةً ■ تُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ يَغْشَاهُمُ ذُلُّ و خُسْرَان فَذُرْنِي: دَعْنِي وَ خَلْنِي ■سنستدرجهم سَنُدُنِيهم مِن الْعَذَاب درجة درجة ■أُمْلِي لَهُمْ أمهلُهُمْ لِيَزْ دَادُوا إِثْماً مَفْرَم: غَرَامَةِ مَالِيَّةِ مُثُقَلُونَ: مُكَلَّفُونَ حملا تقيلا ■ مَكْظُومٌ: مَمْلُوءٌ غَيْظاً أو غمّا لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ: لَطُر حَ بالأرض الفصاء المهلكة ■ فَاجْتَبَاهُ رِبُه : اصْطَفَاهُ بِعُوْدَةِ الْوَحْيِ إِلَيْهِ لَيُزْلِقُونَكَ: يُزِلُونَ قَدَمَكَ فَيُرْمُونَك ■ الحَاقَّةُ: الساعةُ يتحقّق فيهاماأنكروه بالقارعة بِالْقِيَامَةِ تَقْرَعُ القلوب بأفزاعها

المنابعة الم

بالطاغية
 بالعُفُوبَةِ الْمُجَاوِرَةِ
 لِلْحَدُّ فِي الشَّدةِ
 بريح صرْصَرِ
 شيديذةِ النَّرْد أو الصُوتِ

> عَاتِيةٍ: شديدةِ العضف إ سَخُرُها عليهم ك سَلُطها عَليهم

■ حُسُوماً: مُتَتَابِعاتٍ أَو مُشؤومات

بلا رُؤوس

إَخْفَاء، ومواقع الثَّنَّةُ (حركتانُ)
 النَّام، ومالا يُلقَتُكُ
 النَّام، ومالا يُلقَتُكُ

• سد ۲ حركات لزوساً ف مدّ او او ٢ جبوازاً الله مدّ او او ٢ جبوازاً الله مدّ واجب عن الله مدّ واجب عن الله عن مدّ واجب عن الله الله عن الله عن

خَشِعةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدَكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ الْآيُ الشَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَالْفَا وَمُن يُكَذِّبُ مِهِذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَكُولُونَ الْعَنْ اللَّهُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَكُولُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

المُونِ الْمِوْنَةُ الْجِنْقَارِينَ الْمُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْ

بِسْ ﴿ لِللَّهِ ٱلرَّهُ مِرْ أَلَّهِ ﴾

الْمَاقَةُ إِنَّ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَذْرَكَ مَا الْمَاقَةُ إِنَّ كَذَّبَ ثَمُودُ وَعَادُبُا لَقَادِعَةِ إِنَّ فَامَّا ثَمُودُ فَأَهْلِحَوْا بِالطَّاغِيةِ (إِنَّ وَعَادُبُا لَقَارِعَةِ إِنَّ فَا مَّا ثَمُودُ فَأَهْلِحَوْا بِالطَّاغِيةِ (إِنَّ وَعَادُ بِالْقَاعِيةِ إِنَّ فَا مَّا ثَمُودُ فَأَهْلِحِ مَنْ مَوْمَا عَلَيْهِمُ عَادُ فَأَهْلِحَ وَلَا يَعْ مِنْ مَا عَلَيْهِمُ عَادُ فَأَهُ لِلْ وَتُمْنِيعَةُ أَيَّامٍ حَسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى مَا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَا أَنَّ مُن اللَّهُ مِنْ بَاقِيكَةٍ (إِنَّ فَهَلُ تَرَى لَهُم مِنْ بَاقِيكةٍ (إِنَّ فَهَا لَهُ مَا فَتَكُولُ فَا لَا عَجَادُ فَعَلَ مَا وَيَهِ إِنَّ فَهَا مَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ إِنَّ فَهُ لَ مَا فَيْ مَا مَنْ فَا لَا عَمُ مَا فَيْرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيكةٍ إِنَّ فَهُ لَهُ مُ الْمُؤْمِ الْقَوْمَ فِيهُ الْمَالِقُومُ وَلِهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمَعْ فَيْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

الْمؤتنفكاتُ:فُرى
 قَوْم لُوطٍ (أهلُها)
 بالخاطئة: بالفَعَلات إلى الله الله عَلات إلى الله عَلَات إلى الله عَلَا الله عَلَى الله عَلَى

ذَاتِ الخطأ الجسيم

■ أَخْذَةً رَابِيةً زَائدَةً فِي الشُّدَّةِ

الجارية: سينالورن)

تذْكِرَةً : عِبْرَةً وَعِظَةً

تعينها: تحفظها
 خملت الأرض

رُفِعَتْ من مكانهاباً مُرِنَا أُ

قَلُكُتًا: فَدُقَّتَا
 وَكُسِّرَتًا أو فَسُوِّيتًا

و كسره أو فسويه = وَقَعَتِ الْوَاقِعةُ

قَامَتِ الْقِيَامَةُ • انْشَقَّتِ السَّماءُ

تَفَطَّرَتْ وتَصَدَّعَتْ و اهِيَةٌ : ضَعِيفَةٌ مُثَدَّاعِيةٌ

أرْجَائِهَا:حوانِها وأطرافه

■ هَاوُمُ: خُذُوا أُو تَعالَوُا إِ

■ كِتَابِيهْ: كِتَابِي وَالْهَاءُ لِلسَّكْتِ

قُطوفُها دَانِيَةٌ
 ثِمَارُهَاسهلةُ التَّنَاوُلِ

■ هَنِيثاً: غير مُنَّدُّ عَالَمُ مُنَّدًاً

مُنَغُص وَلا مُكَدَّرِ كانت الْقاضية مَ

المُوتَة القاطعة لامري ﴿
المُوتَة القاطعة لامري ﴿
الْمُعْنَى عَنِي ﴿

مادفَعَ العذابَ عني ﴿

عَمَالِيهِ: مَاكَانَ لِي مِن ﴿

مَالُ وغيره عليها: عليها: مالِبَهُ

■ سُلْطَانِيَه: حُجَّتِي ﴿ أُو تَسَلُّطِي وَقُوَّتِي

■ فَغُلُوهُ فَعُلُوهُ فَعُلَالًا غُلالًا غُلالًا فَقَيِّدُوهُ بِالأَغْلالَ

صَلُوهُ: أَدْخِلُوهُ
 أو أُخْرِقُوهُ فَيهَا

او احرِقوه فيها ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُلَّا مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبَّلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ إِنَّ فَعَصُواْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً (إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ النَّا لِنَجْعَلَهَا لَكُوْ نَذَكِرَةً وَتَعِيمًا أَذْنُ وَعِيةٌ اللَّهَ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّور نَفْخَةُ وَاحِدَةٌ إِنَّا وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً إِنَّا فَيُوْمَ بِذِو قَعَتِ ٱلْواقِعَةُ (إِنْ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ بِذِوَاهِيَةٌ الْإِنَّ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِزِ ثَمَانِيَةٌ الْ يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيةٌ اللَّي فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ بِيمِينِهِ فَيُقُولُ هَا وَمُ القُرْءُ وَالْكِنْبِيةُ الْإِنْ الْمِنْتُ أَنِّ مُلْقِ حِسَابِيَةُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِشَةِ رَّاضِيَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (أَنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ إِنَّ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ الْإِنْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنَابِهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمْ أُوتَ كِنَابِيةً النُّ وَلَرْأَدُرِ مَاحِسَابِيهُ النَّ يَلْيُتُهَا كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ النَّ مَا أَغْنَى عَنَّ مَالِيَةٌ (١٠) هَلَكَ عَنَّي سُلُطَنِيةً (١٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٠) هُلُكِحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آَتُ إِنَّهُ إِنَّهُ ا كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ( البَّ اللهِ عَضَّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ( إِنَّ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المَا المُلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ

قريت مشفة يحميه فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمٌ إِنْ إِنَّ وَلَاطَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ إِنَّ لَّا يَأْ كُلُّهُ ■ غِسْلِين صديد أهل النار إِلَّا ٱلْخَطِونَ (إِنَّ فَلَا أَقْيِمُ بِمَانَبُصِرُونَ (إِنَّ وَمَا لَانْبُصِرُونَ (وَثَا = الخاطئون الكافرون ■ فلا أقسم إِنَّهُ لِلْقُولُ رَسُولٍ كُرِيمِ إِنْ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَّانُورُ مِنُونَ (إِنَّا أُقْسِمُ و الا ا مزيدة وَلَا بِقُولِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ (إَنَّا نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَعْلَمِينَ (إِنَّا وَلَق ■ تَقُولَ عَلَيْنَا الْحتلَقُ وافتَرَى نُقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ لَأَقَاوِيلِ (إِنَّ لَأَخَذَنَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فِئَ أُمَّ لَقَطَعْنَا ■ بالْيَمِين بيمينه أو بالقوَّة مِنْهُ ٱلْوِتِينَ إِنَّا فَمَامِنكُم مِّنْ أُحَدِعَنْهُ حَاجِزِينَ الَّهِ أَوْ إِنَّهُ لِلذَّكِّرَةُ ■ الوتين نِيَاطَ القَلْبِ أو نُخاعَ الظُّهْر لِّلْمُنَّقِينَ الْأَنِيُّ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شُكَدِّبِينَ الْأَنِيُّ وَإِنَّهُ لِحَسْرَةُ عَلَى ■ حَاجِزِينَ مَانِعِينَ الهلاكَ ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّ وَإِنَّهُ لِكُونَّ ٱلْيَقِينِ (إِنَّ فَسَبِّحٌ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ ■ لَحَسْرَة لندامة فَسَبِّحْ باسْم رَبِّكَ نَزُّ هُهُ عَمَّا لايليق بهِ

المُورَةُ المُجَالِحُ الصَّالَةِ المُحَالِحُ الصَّالَةِ المُحَالِحُ المُحَالِحِ المُحَالِحُ المُحَالِحِ المُحَالِحُ المُحَالِحُ المُحَالِحُ المُحَالِحُ المُحَالِحُ المُحَالِحُ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِيْلِحِ المُحَالِحُ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحُ المُحَالِحِ المُحْالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُحَالِحِ المُ

بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهِ عِلْمُ الرَّهِ عِلْمَا الرَّهُ وَالرَّالِيِّ عِلْمَا الرَّهِ عِلْمَا

سَأَلَ سَآيِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ إِنَّ مِّن

ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ إِنَّ لَعَرْجُ ٱلْمَلَيْدِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ

يَوْمِ كَانَ مِقُدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (إِنَّ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا (إِنَّ

إِنَّهُمْ يَرُونُهُ بِعِيدًا ﴿ أَي وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّا يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَا } كَالْمُهُ لِ

الله وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اللهُ وَلَا يَسْتَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

الجبال كالعهن

المصبوغ ألواناً

■ سَأَلُ سَائِلُ

دُعَا دَاعٍ ■ ذِي المعارج

ذِي السَّمَوَاتِ أوالفضائل والنّغم

■ تغرُّ جُ الملائكةُ تَصْعَدُ ■ الرُّوخُ

جبريل عليه السلام ■ صَبُوا جَميلا

لا شكوى فيه لغيره تعالى ■ السماءُ كالمهل

كالفضّة المذابة أو دُرُدِي الزيت

يُعَرُّفُونَ أَحْمَاءَهُم

■ فَصِيلَتِهِ

■ يُنصَّرُ ونهُمْ

عَشِيرَ تِهِ الأُقْرَ بِينَ

■ تُؤوِيهِ مُنْدُدُ مِنْ الْمُ

تضُمُّهُ في النَّسَبِ أو عِنْدَ الشَّدةِ

> الخرب الخرب الحرب

إنّها لَظَى

جَهَنَّمُ أُوطَبِقٌ منها ﴿

نُزِاعَةً لِلشَّوى

قَلَّاعَةً للأطرَّاف أو جِلدَةِ الرأسِ

■ فَأَوْعَى

أمسَّكَ مالَّهُ في

وعاء بُخْلاً هَلُوعاً

سريعَ الجَزَعِ

شديد الحرص

■ جَزُوعاً

كَثِيرَ الجَزَعِ والأَسَى

■ مَنُوعاً: كَثِيرَ

الْمَنْعِ والإمسَاكِ

■ الْمَحْرُومِ

من العطاء لتَعَفَّفِه عن السُّؤالِ

■ مُشْفِقُونَ: حَائِفُونَ

الْعَادُونَ

المُجَاوِزُونَ

الْحَلَالَ إلى الحرام

■ مُهْطِعِينَ

مُسْرِعِينَ ومَادِّي أَعْنَاقِهِمْ إلَيْكَ

ا عِزِينَ

مد ۲ صرکات لزوماً 🥚 مدّ ۲ او ۱۶ او ۲جوازاً مدّ واحب ۶ او ۵ دکات 💿 مدّ حرکتان

يُصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذٍ بِبَنِيهِ إِنَّ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (أَنَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُويِهِ (آثِنًا وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَي (إِنَّ نَزَّاعَةً لِّلشَّوى (إِنَّ تَدْعُواْ مَنْ أَذُبِرُ وَتُولِّي الْإِنَّ وَجَمَعَ فَأَوْعَى الْإِنَّ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ أُوعًا الْإِنا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّجِزُوعَا إِنَّا وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّا إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ الْآَيُّ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ الْآَيُّ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقَّ مَّعْلُومٌ لِإِنَّ لِاسْمَا إِلِ وَالْمَحْرُومِ (فَيْ) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ الْآُنِيُ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ الْآُنِيُ إِنَّ عَذَاب رَبِّهُمْ عَيْرُمَأُمُونِ (أَن وَأَلَّذِينَ هُوْ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (أَنْ إِلَّا عَلَى أَزُو جِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (إِنَّ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ الْآَثَ وَٱلَّذِينَ هُمْ الْأَمَنَانِمِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ الْآيَّ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهُلاَ تِهِمْ قَايِمُونَ الْآيَّ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ (إَنَّ الَّوْلَيْهِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ (وَرُ الْمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ الْمُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ الْإِنَّ أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٢٩) كُلَّ إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (٢٩)

ا فلا أقسم أقسيم و الا مزيدة ■ بمَسْبُو قِينَ مَغْلُوبِينَ أو عاجزين ■ فَذَرْهُمْ فَدَعْهُمْ وِخَلُّهُمْ ■ من الأجداث من القُبُور ■ سر اعاً مُسْرِعِين إلى الدَّاعِي ■ نُصُب أخجار عظموها في الجاهلية ■ يُوفضُون يُسْرعُونَ ■ خاشعةً أَيْصَارُ هُمْ ذَلِيلَةً مُنْكَسِرَةً ■ئرْ هَقُهُمْ ذِلَّةٌ تغشاهُم مَهَانَةً شديدة ■ أَجَلَ الله وقت مجيء عذابه ■ فراراً تَبَاعُداً وَنِفاراً عَن الإيمانِ اسْتَغْشَوْ ا ثِيَابَهُمْ

بَالغُوا في إظهار

الكراهة للدعوة اصرُوا

تَشَدُّدُوا وانْهَمَكُوا

في الكفر

فَلاَّ أُقَسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُسَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَلِدِرُونَ الَّذِيُّ عَلَى أَن نَّبَدِّلَ خَيْرًا سِّنْهُمُ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَا فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ الْوَمْ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكًا مُّهُمْ إِلَى نُصَّبِ يُوفِضُونَ المُنَّا خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَهَفُهُمْ ذِلَّةً أُذَاكِ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ الْنِنَّا المنافقة الم بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِإِنَّ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّ إِنَّ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰ أَجَلِمُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُوَكُنْتُمْ تَعَلَمُونَ الْنِي قَالَ رَبِّ إِنِي دَعُوثُ قُومِي لَيْلًا وَنَهَارًا الْفِي فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا الْإِنَّ وَإِنِي كُلَّمَا دَعُوْتُهُمُ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوا الصَيِعَهُمُ فِي ءَاذَا بِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتِكْبَارًا

﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنَ لَهُمُ وَأَسْرَرْتُ لَمُمُ وَأَسْرَرْتُ لَمُ مُ اللّ اللّ اللّ اللّ اللهُ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ السَّعَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ غَفَّارًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّلَّا ال

ر) و تفخیر

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يلفظ

مد ۲ صرکات لزوما ( مد ۲ او ۱۶ و ۲ جوازا مد واجوازا مد واجب ۱۶ و ۵ حرکات ( مد حسرکتان)

المطرّ الذي في السّحاب غزيراً متَتَابعاً لا ترْجُونَ الله وقارأ لا تخافون لله عظمة خَلَقَكُمْ أَطُواراً مُدَرِّجاً لكم في حالات مختلفة سَمَاواتِ طِبَاقاً كلُّ سماء مقْبيَّةٌ على الأخرى مستفاداً من نُور الشمس ■ الشمس سراجاً مصباحاً مُضيئاً ■ سُبُلاً فِجاجاً طرقا واسعة ■ خسارا

يُرسل السماء

■ مدراراً

ضَّلَالاً وَطَغْيَاناً ■ مَكْراً كُبَّاراً بَالِغَ الْغَايَةِ في الكِبَر

صَنَمٌ لكُلْب

■ سُوَاعاً صنم لهذيل

صَّنَمٌ لِغَطَّفَانً

■ يغوق صنَمٌ لِهَمْدَانَ

■ نسرا

صَنَمٌ لآل ذي الكلاع من

■ دَيَّارِ ا

أحداً يَدُورُ وَيَتَخَرُّكُ في

الأرض ■ تبارا

فالاكا

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (إِنْ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهُرا الْآلُ مَّالَكُوْ لَانْزَجُونَ لِلَّهِ وَقَارَا لِآلًا وَقُدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا إِنَّا أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا الْ وَجَعَلُ ٱلْقَمَرُ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلُ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللَّهُ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا الإِنَّا أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا لَأَرْضَ بِسَاطًا الآلَ النَّسَلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّرْ يَزْدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا لِنَهَا وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا لَهُ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُرُ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا إِنَّ وَقَدُ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا لَإِنَّا مِّمَّا خَطِيَّنِهِمُ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَمُم مِّن دُونِ ٱلله أَنصَارًا (أُن وَقَالَ نُوحٌ رَّب لَانُذَرَ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنَّكَ إِن تَذَرُّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ رَّبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّيْلِمِينَ إِلَّا نَبَارًا اللّ



سُورَةُ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ

لوزالية في العدول

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الْحِرْ الرَحْرِ الْحَرْ الْحَرْ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْح

قُلُ أُوحِى إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِ نَا أَجِي فَقَا لُو الْإِنَّا سَمِعْنَا قُرُءَانًا عَجَبًا ﴿ مَا اللَّهُ مُدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَعَامَنَا بِهِ عَوَلَى نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿ عَجَبًا ﴿ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّا

وَأَنَّهُ, تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ الْآَ وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا إِنَّ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُ وَنَ بِرِجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالِ أَ وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَاظَنَنْمُ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللهُ أُحدًا ﴿ إِنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدَّنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَا بَارَّصَدَا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِي أَشَرُّ أُرِيدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآيِقَ قِدَدًا الْإِنَّ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ

ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هُرَّبًا إِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدُى

ءَامَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَغَسَّا وَلَا رَهَقًا إِنَّ

ا إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نفخيم الراء المغام، ومالا يُلفُظ

مد۲ آوغآو ٦ جوازا مد حرکتان

0

عَجِيباً بديعاً بليغاً تعالَي تعالَي المنطقة وعظم الرتفع وعظم المنطقة المنطقة

قُرْ آناً عَجَماً

جَدُّ رَبِّنتا
 جَلالهُ أو
 سُلُطائهُ أو غِناه

يَقُولُ سَفيهُنَا
 جاهِلُنا (إبليسُ

اللَّعِينُ )

■ شططاً

قَوْلاً مُفْرِطاً في الكذِب

■ يَعُوذُونَ

يَسْتَعِيذُونَ ، ويَسْتَجِيرُونَ

فَرَادُوهُمْ رَهَقاً

إثْماً أوطُغْيَاناً وسنفهاً

= حَرَساً شديداً حُرَّاساً أَقُويَاءَ

سُهُباً: شُعَلَ نار

■ شهبا: شعل نار تَنْقَضُ كالكواكب

شِهَاباً رَصَداً
 راصداً ، مُتَرقباً

يَرْجُمُه وَشَداً

تحيرا وصلاحا

طَرَائِقَ قِدَداً

مَذَاهِبَ مُتَفَرِّقَةً • نَخْساً

تَقْصاً من ثُوابِهِ

غَشَيان ذِلَّةٍ لَهُ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّك تحرُّواْ رَشَدَا إِنَّ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا إِنْ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا لِإِنَّا لِنَفْنِنَاهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عِسْلُكُمُ عَذَا بَاصَعَدًا اللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِللَّهِ فَالْا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ( فَي وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱلله يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْرَبِّ وَلَا أَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنْ أَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًّا (مِنْ) إِلَّا بَلْغَا مِّنَ ٱللهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ إِنَّ الْمُخْارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَبُدًا الْآَيُ حَتَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا لَا اللَّهُ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجِعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا إِنَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عِلَّا أَحَدًا إِنَّا إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدًا الْإِنَّا لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا (الله الله عَمْ عَلَا الله عَلَيْ مِنّا الْقاسِطُونَ
 الجَائِرُونَ عَنْ
 طريق الحقَّ
 لجهشَّم حَطَباً

وَقُوداً ■ الطَّريقَةِ

المِلَّةِ الحنِيفِيَّةِ ماءً غَدَقاً

غَزِيراً

لِنَفْتِنَهُمْ فيه
 لِنَخْتَبَرَهُمْ فيما
 أَعْطَيْنَاهُمْ

يَسْلُكُهُ

يُدْخِلْهُ = عَذَاباً صَعَداً

شَاقًا يَعْلُوهُ ويَغْلَبُهُ

■ عَلَيْهِ لِبَداً
 مُتراكِمينَ في

مترا كِمين في ازدحامِهم عليه

■ لَنْ يُجيرَنِي لَنْ يمْنعَني وَيُثقِذَني

وينقدني مُلتَحداً

• ملنجاً أَرْكَنُ إليه

■ أمّداً زُماناً بَعِيداً

رصداً =رصداً حرساً من

الملائكة

يَحْرُسُونَه ا أَحَاطَ

ا احاط عَلِمَ عِلماً تاماً

> ■ أخصَى ضَيَطَ ضَيْطاً

كاملا





■ لَنْ تُحْصُوهُ لَنْ تُطِيقُوا التَّفْدِير أو القيامَ

 ■ فَاقْرَءُوا ما تَيَسَّوَ فَصَلُوا ما سَهُلَ عليكم

■ من القُرآن من صلاة اللّيل

يَضْو بُونَ: يُسَافِرُونَ

■ قرضاً حَسَناً احتسابا بطيبة نفس

■ المُدَّثَرُ المُتَلَفَّفُ بِثِيَابِهِ

 رَبُّكَ فَكَبُّرْ: نَعَظَّمْهُ ■ الرُّجْزَ

المآثم والمعاصي الموجبة للعذاب

■ لَا تَمْنُنْ تَسْتَكُمْ لَا تُعْطِ ، طالباً العِوْضَ مِمَّنْ تعطيه

> نُقِرَ فِي النَّاقُور نُفِخَ فِي الصُّور للبعث

■ ذُرْنِي: دَعْنِي

■ مَالاً مَمْدُوداً كثيراً دائماً غَيْرَ

منقطع ■ بَنِينَ شُهوداً

خضوراً معة ، لايفارقُونَه للتَّكَسُّ

■ مَهَّدْتُ لَهُ: سَطْتُ لَهُ الرِّياسَةُ والجَاهَ

■ لأياتنا عنيداً مُعَانداً جَاحداً

■سَأَرْ هَفَّهُ صَعُوداً سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق

﴿إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدِّنَى مِن ثُلَّتِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُّتُهُ وَطُآبِفَةٌ مِّن ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهُ الْعَلِمَ أَن لَّن يُعْضُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقَرُهُ وَأَمَا تَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انْ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مُّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَلْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ لللهِ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرُّكُونَةُ وَٱقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَانُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ النَّهُ عَلَى إِنَّا لَا لَهُ إِنَّا لَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ النَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَلَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ إِنَّا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَرَّا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَى إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ وَرِّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا لَهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عِلَى إِنَّ اللَّهُ عَلَى إِنْ إِلَّا لِللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَّا إِلَّا لَهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَا إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا لَا لَهُ إِلَّا لِمِنْ إِلَّا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَا إِلَّا لَهُ إِلَّا اللَّهُ عَلَا إِلَّا لَمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا إِلَّا لَهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَا إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لِللَّهُ عَلَا عَلَا لَا عَلَا إِلَّا لِللَّهُ عَلَّا لَا أَلَّا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَا إِلَّا لِمُعْلَاكُ اللّهُ اللَّهُ عَلَا عَلَّا لِمِ الللَّهُ عَلَّا إِلَّا لِللَّهُ إِلّ المُورَةُ الْمِالَةِ الْمِالِينِ الْمُورِيةُ الْمِالَةِ الْمِيلِينِ الْمُورِيةُ الْمِيلِينِ الْمُورِيةِ الْمِيلِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُعِينِ الْمُعِي لِلْمِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِد بِسْ اللهِ الرَّهُ وَالرَّهُ عِمْ اللهِ الرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّالِحُوالِي وَالرَّهُ وَالرَّالِحُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّالَ وَالرَّالْحُلُولُ وَالرَّهُ وَالرَّالِّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالِّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالْحُلِّقُ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالْحُلِّقُ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالرَّالِحُلَّ وَالْحِلْمُ وَالْحُلَّ وَالْحُلْمُ وَالْحُلِّقُ وَالْحُلَّ وَالْحُلَّ وَالْحُلَّ وَالْحُلَّ وَالْحُلِّقُ وَالْحُلِّقُ وَالْحُلَّ وَالْحُلَّ وَالْحُلِّقُ وَالْحُلّ وَالْحُلَّ وَالْحُلِّ وَالْحُلِّقُ وَالْحُلِّقِ وَالْحُلَّ وَالْحُلَّ وَالْحُلِّلِ وَالْحُلِّقِ وَالْحُلَّ وَالْحُلِّ وَالْحُلِّ يَّنَا يُّهُ الْمُدَّتِرُ الْهُ قُرْفَأَ نِذِرُ إِنَّ وَرَبِّكُ فَكُبِرُ اللهُ وَثِيَابَكُ فَطَهِّرُ الْهُ وَٱلرُّجْزَفَا هُجُرُ الْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُيْرُ اللهُ وَلرَبِّكَ فَأَصْبِر اللهُ

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (إِنَّ فَذَالِكَ يَوْمَ بِدِيَوْمٌ عَسِيرٌ (إِنَّ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

غَيْرُيسِيرِ إِنَّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لا

مَّمْدُودًا إِنَّ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا إِنَّا أُمِّ يَطْمَعُ

أَنَ أَزِيدَ (إِنَّ كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَاعَنِيدَا (إِنَّ سَأَرُهِ قُهُ صَعُودًا (إِنَّ الْ

قدر مياً في نفسيه
 قولاً في القرآن
 والرَّسُول
 قَفْتِلَ
 لُعِنَ أَشَدً اللَّعْنِ
 نَظَرَ

تَأُمَّلَ فِيهَا قَدَّرَ وَهَيَّأُ عَبَسَ

قطّب وجْهَهُ ا بَسُرَ

زَّادَ في العُبُوسِ

سِحْرٌ يُؤثَرُ
 يُرْوَى ويُتَعَلَّمُ
 من السَّحْرة

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ
 سَأُدْخِلُه جَهنَّمَ

لوَّاحَةٌ لِلْبَشَوِ
 مُسَوِّدَةٌ لِلْجُلُودِ

مسودة بنجنود

إذْ أَدْبَرَ
 ولّى وَذَهَبَ

إذا أسْفَرَ

أَضَاءَ وانكَشَفَ • لَإِحْدَى الكُبُرِ لَإِحْدَى الدَّواهي

الْعَظِيمَةِ

رَهِينَةٌ
 مَرْهُونَةٌ عنده

تعالى

■ ما سَلَكَكُمْ

مَا أَدُخَلَكُمْ

كُنَّا نخُوضُ
 كُنَّا نَشْرَعُ

كنّا نشرَعَ في الْبَاطِل

بيوم الدين

بِيَوْمِ الْجَزَاء

إِنَّهُ وَفَكَّرَ وَقَدَّرَ (إِنَّ فَقُلِ كَيْفَ قَدَّرَ (إِنَّ أُمَّ قُلِ كَيْفَ قَدَّرَ (إِنَّ أُمَّ نَظَرَ (إِنَّ أُمَّ نَظَرَ (إِنَّ أُمَّ نَظَرَ (إِنَّ أُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (إِنَّ أُمَّ أَذُبَرُ والسَّتَكُبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرُ اللَّهُ عَبَسَ وَبَسَرَ (إِنَّ أُمَّ أَذُبَرُ والسَّتَكُبَرُ (إِنَّ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرُ اللَّهُ عَبَسَ وَبَسَرَ (إِنَّ أُمَّ أَذُبَرُ والسَّتَكُبَرُ (إِنَّ أَنْ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِعْرُ اللَّهُ اللّ

يُؤْثَرُ الْإِنَّ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ إِنَّ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ الْآَثَ وَمَا أَدُرَاك

مَاسَقُرُ (إِنَّ لَا نُبُقِي وَلَانَذَرُ (إِنَّ لَوَّاحَةً لِلْبَشَرِ (أَنَّ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ

الْنَهُ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَلْبَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً

لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ إِيمَنَا

وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ

وَٱلۡكَفِرُونَ مَاذَٱلۡرَادَٱللَّهُ مِهٰذَامَتُكُ كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي

مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (آبًّا كَلَّا

وَالْقَمْرِ الْآَثِ وَالْيُلِإِذْ أَدْبَرُ الْآَثِ وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ الْآَثُ إِنَّهَا لَإِحْدَى

ٱلْكُبْرِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ

نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتُ رَهِينَةُ الْمِيَّا إِلَّا أَصْحَلَ ٱلْيَمِينِ ((اللهُ فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ

الْمُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْهُ مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَمُ نَكُمِنَ

ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَكُونَكُ نُطِعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا الْخُوضُ مَعَ الْمُصَلِّينَ الْفَيُ وَكُنَّا الْخُوضُ مَعَ

ٱلْخَابِضِينَ (فَا وَكُنَّا ثُكُذِّ بُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (لَهُ حَتَّى أَتَكُنَا ٱلْمَقِينُ (لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 انغام، ومالا بلُفنَظ
 انغام، ومالا بلُفنَظ

و مدّ ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ أو\$أو ٦جـوارًا مدّ واجب} \$ أو ٥ حركات ۞ مدّ حـــركتــــان ٧ فَمَانَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّنفِعِينَ (إِنَّ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذِكرةِ مُعْرِضِينَ

الْ كَأَنَّهُمْ حُمْرٌمُّ سَتَنفِرَةٌ النَّ فَرَّتَ مِن قَسُورَةٍ إِنَّ بَلْ يُرِيدُ

كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ﴿ وَاللَّا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا الْمُونَ

ٱلْآخِرَةُ اللَّهِ كُلَّ إِنَّهُ مِتَذِكِرَةٌ اللَّهِ فَمَن شَآءَ ذَكَرُهُ وَا

وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُوَ أَهُلُ ٱلنَّقُوى وَأَهُلُ ٱلْخَفِرَةِ (إِنَّ اللَّهُ عُورة اللَّهُ عُورة اللَّهُ عُورة اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

المُولِعُ القِيمَاتِيْ الْمُولِعُ القِيمَاتِيْ الْمُولِعُ القِيمَاتِيْ الْمُولِعُ القِيمَاتِيْ الْمُولِعُ القِيمَاتِيْ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ (أَنَّ أَخْسَبُ

ٱلْإِنسَانُ أَلَّن بَهِمْ عَظَامَهُ وَلَيْ بَكِي قَدِرِينَ عَلَى أَن نُسُوِّى بَنَانَهُ وَالْ اللَّهِ الْمِ

يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفْجُرَأُمَامَهُ وَإِنَّ يَسْتُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ

اللهُ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ اللهُ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ اللَّهِ مَنْ يُوْمَعِدٍ

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كُلَّا لَا وَزَرَ النَّهِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُشْنَقَرُ النَّهُ عُنْبَوُ الْإِنسَنُ

يَوْمَيِذٍ بِمَا قَدُّمْ وَأَخَّرُ إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ عَبَصِيرَةُ لِنَا وَلُوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ ﴿ وَاللَّهُ كُرِّكُ بِهِ عِلْسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَمَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ الْمُعَدِّدِ اللَّهُ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجَمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجَمْعَةُ وَاللَّهُ عِلَيْنَاجَمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عِلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةً وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عِلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عِلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا جُمْعَةً وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةً وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَالُكُ لِتَعْلَى اللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَا جُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعَةُ عَلَيْنَا جُمْعَةً وَاللَّهُ عِلَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاجُمْعِلَالِهُ وَاللَّهُ عِلَيْنَا عَلَيْنَا جُمْعَةُ وَاللَّهُ عَلَيْنَاجُمْعِلَالْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَاجُمْعِلَالِكُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّهُ عِلَالِكُ عِلْمُ عِلَّا عِلْمِ عِلَاللَّهُ عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَّالِمُ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلّمُ عَلَّالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّمْ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّمْ عَلَيْنَا عَلَّمْ عَلَيْنَا عَلَّمْ عَلَيْنَا عَلَّمْ عَلَيْنَا عَلَّمْ عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَّالِي عَلَّا عَلَيْنَا عَلَّالِمِ عَلَيْنَاعِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْنَا ع

وَقُرْءَ انَهُ ﴿ إِنَّ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَأَنَّبِعَ قُرْءَ انَهُ الْإِنَّا شُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ الْإِنَّا

صد ۲ حركات لزوماً و مدّ۲ او ؛ او ٦ جوازاً
 مدّ واجب ؛ او ٥ حركات و مدّ حسركنسان

إخفاء، ومواقع الغُنُّةُ (حركتان) نفذ
 الغَام، ومالا يُلفَظ
 الغَام، ومالا يُلفَظ

- حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ
   حُمُرٌ وَحُشِيَّةٌ
   شدیدة النَّفار
- قَسُورَةٍ: أَسَدُ
   أو الرَّجالِ الرُّماةِ
- لا أقسم: أقسم
   و « لا » مزيدة "
- بالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ
   كثيرةِ النَّدم
  - على ما فَاتَ

    بَلَى: نجمعُها
    بعد تفرُّ قها
  - نُسَوِّي بَنَائهُ
     نَضُمَّ سُلَامِیاتِه
     کا کانت
- لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ
   لِيَدُومَ على فُجُورِهِ
   لَا ينْزعُ عَنْهُ



- بَرِقَ البِصَرُ: دَهِشَ
   فَزَعاً مما رأى
  - ◄ خَسَفَ القَمَرُ
     ذَهَبَ ضَوْءُهُ
- أيْنَ المَفَرُّ :الْمهرَبُ
   من العذابِ أوالهؤل
- لَا وَزَر: لَا مَلْجَأْ
   ولا مَنْجَى منه
  - بصيرة ً
     حجّة بَيْنَة ً
- ألقى مَعَاذِيرَهُ
   جاء بِكُلُّ عُدْرٍ
  - 100
- في صَدْرِكَ قُرْآنهُ
- انْ تقرأهٔ متّى
  - = بَيَانَه

بيانَ ماأشكلَ منه

كُلَّابِلْ تَحِيثُونَ ٱلْعَاجِلَة ( ) وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَة ( ) وُجُوهُ يَوْمَبِذِنَّاضِرَة ( )

إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ ﴿ الْمِنْ وَوُجُوهُ يَوْمَ بِذِ بِاسِرَةٌ ﴿ إِنَّ الْطُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴿ إِنَّ الْمِنْ اللَّهِ الْمُؤْتُ الْمُ اللَّهُ اللّلَ

كُلِّ إِذَا بِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي (أَنَّ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (لَأَيُّ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (لَأَيَّ وَأَلْنَفَّتِ

ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ (أَنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَبِ ذِ ٱلْمَسَاقُ (أَنَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى

الله وَلَكِن كُذَّب وَتُوكَّى اللهُ مُمَّ ذَهَب إِلَى أَهْلِه عِيتَمطَّى اللهُ أَوْلَى لَك

فَأُولَى الْإِنَّ أُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى آفِيًّا أَيْحُسَبُ أَلِإِنسَنُ أَن يُترَكُ سُدًى الْ

ٱلْوَيْكُ نُطْفَةً مِن مَّنِيِّ يُمْنَى الْإِنَّا أَمْ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى إِلَيْ الْجَعَكُمِنْهُ

ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَوَ ٱلْأُنثَىٰ الْآَالُ اللَّهُ الْأَنْثَى الْآَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المُؤْرِينَ اللَّهُ الْمُؤْرِينَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْوَ ٱلرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُو الرَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُع

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْ رِلَمْ يَكُن شَيًّا مَّذَكُورًا ﴿ اللَّهُ مَا لَهُ مَا كُن شَيًّا مَّذَكُورًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا كُن شَيًّا مَّذَكُورًا ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلْمِن الللَّا مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبُتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿ إِنَّاهَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴿ يَعِيرًا لَهُ إِمَّا كُفُورًا ﴿ يَكُ

إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنِفرِينَ سَلَسِلا وَأَغْلَلاً وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

ٱلْأَبْرَارَيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا إِنَّ

نفخيم الراء الأفاة

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ً ٦ حركات لزوماً ● مدً٣ او ١٩ جوازاً
 صد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حسركتسان

ا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَصلَتِ الروحُ لِأَعَالِى الصَّدُر

ا مَنْ رَاقٍ: مَنْ يُدَاوِيه وينجيه من الموتِ

إِ الْتُفَّتِ الْتُوَتُ أُوالْتُصَفَّتُ

التوت اوالتصفت =المساق

ا سَوْقُ العبادِ و تَتَمَطَّ مِن مُنَّا

يَتَمَطّى: يتبخْتُرُ
 في مِشْيتهِ اخْتِيالاً

• أَوْلَى لَكَ

قَارَبُكَ مَا يُهْلِكُكَ

>■ مَنِيٍّ يُمْنَى

- ري يديي أ يُصَبُّ فِي الرَّحِمِ

ا فَسَوَّى فَعَدَّلَهُ وَكُمَّلَهُ فَعَدَّلَهُ وَكُمَّلَهُ

■ أَمْشَاجٍ: أخلاطٍ من عناصرٌ مختلفةٍ

﴾ نبتلِيهِ ﴿ مُبْتَلِينَ له بالتَّكالِيفِ

= هَدَينَاهُ السَّبيلَ

بَيُّنَّا له طريق الهداية

· أُغْلالًا: قُيُوداً

■ كَأْس: خَمْرٍ ■ مِنَاجُوارِ أَوْنَهُ ا

مِزَاجُها: ماتُمْزَجُ بِهِ
 كَافُو راً: ماءً

كافورا: ماءً
 كالْكَافُور في
 أحسن أوصافه

مُسْتَطِيراً: مُنْتَشِراً ,
 غَايَةَ الانتشار

■ يَوْمَا عَبُوساً:تَكُلَحُ ﴿
فِيهِ الوُجُوهُ لِهُوْلِهِ ﴿

■ قَمُطَرِيراً شديد العُبُوس

■ نَضْرَةً: حُسْناً

وبَهْجةً في الوجُوهِ الأرائِكِ

السُّرُرِ في الحجالِ

زَمْهَوِيواً: بَرْداً
 شدیداً أو قمراً

■ دَانِيةً عَلَيْهِم ظِلَالهَا ﴿ قَرِيبَةً مِنْهُمْ

ذُلِّلتُ قُطُوفُها
 قُرِّبَتْ ثِمَارُهَا

أَكُوابِ: أقداح بلاغراً

■ قوارِيرَ: كالزجاجات في الصَّفاء

■ قدرُوها: جَعَلُوا
 شَرَابَهَاعَلَى قَدْرالرِّيُ

■ كَأْسَا: خَمْراً

مِزَاجُهَا: مَاتُمْزَجُهِ

■ زَنْجَبِيلًا: مَاءً كالزَّنْجَبِيلِ فِي أحسن أُوْصافِه

ت تُسمَّى سَلْسَبِيلاً توصفُ بغاية

توصف بغاية السلاسة والانسياغ

ولْدَانُ مُخَلِّدُونَ
 مُبْقُونَ عَلَى هيئة
 الْولْدَان

لُؤَلُوا مَنثُوراً
 مُتَفَرقاً غَثرَ مَنظوم

■ سُنْدُس ِ

ديباج رقيقِ = إسْتَبْرِقُ: ديباجُ غَليظُ

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا لِإِنَّا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ إِنَّ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا لِإِنَّ إِنَّمَا نُطْعِمُ كُورِلُوجِهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِن كُوجَزَاءَ وَلَا شُكُورًا الْ إِنَّا نَخَافُ مِن رِّيِّنَا يُومًا عَبُوسًا فَمُطَرِيرًا إِنَّا فَوَقَا هُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيُؤْمِ وَلُقَّا هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا إِنَّا وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا الْإِنَّا مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَايرُوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَازُمْ هَرِيرًا لِإِنَّا وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ إِنَّا وَيُطَافُ عَلَيْمٍ بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قُوارِيرا (فَأَ قُوَارِيرَا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا (أَنَّ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكُانَ مِنَ اجْهَازَنِجَبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيَّنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا (الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَّنشُورًا الْ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمَّ رَأَيْتُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا الْ عَلِيمُ مَثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَمِن فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (إِنَّ إِنَّ هَنَدَاكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مِّشْكُورًا اللَّهِ إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّ الْمَا الْمَالِمُ الْمُعْرِلِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاثِمًا أَوْكُفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَذَكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ﴿ وَاللَّهِ مِنْهُمْ



هَلَاكُ في ذلكَ

المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤمِدُ اللّهِ الْمُؤمِدُ الْمُؤمِدُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الل بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّحْدِ مِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرِّفًا إِنَّ فَٱلْعَصِفَتِ عَصِفًا إِنَّ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرًا إِنَّ فَٱلْفَرِقَتِ فَرُقًا إِنَّ فَأَلْمُلْقِيَتِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أُونُذُرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوْ قِعُ إِنَّا فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ الْمَ وَإِذَا ٱلسَّمَا وُفْرِجَتَ الْ وَإِذَا ٱلْجِبَالْ نُسِفَتَ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُكُ أُوِّنَتُ إِنَّ لِأَيِّ يَوْمِ أُجِّلَتَ المُن لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ إِنَا وَمَا أَدُرَك مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ إِنَ وَمَلْ يُؤْمُومُ إِنْ وَمُ لِنَا وَمُ الْمُؤْمُ الْفَصْلِ إِنَا وَمُلْ يُؤْمِدِ لِّلْمُكَذِّبِينَ شِيَّا أَلَمْ ثُمِّلِكِ ٱلْأُوَّلِينَ شِيَّ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ 

■ ماء مهين مَنِي ضَعِيفٍ حقير ■ قررار مكين

مُتَمَكِّن ، وهُوَ الرَّحِمُ

■ فَقَدَرْنَا فَقَدُّرْ نَا ذَلَكَ

تُقديراً ■ الأرض كِفَاتاً

وعَاءً تضمُّ الأحياء والأموات

■ رُوَاسِيَ شَامِخاتِ جبالاً ثُوابِتَ

> عَالِيَاتِ ■ ماءً فُرَاتاً

شديدَ العُذُو بَةِ

هو دخانُ جَهَنَّم

■ ثُلاثِ شُعَب فِرَق ثَلَاث كالذُّوائب

= لا ظليل لامظلل من الحر

 لَا يُغْنِى من اللَّهِب لَا يَدْفَعُ عَنْهُم شيئاً مِنْهُ

> تُرْمِى بشور هو ما تطايّر من النار

■ كَالْقَصْر كالبناء العظيم

■ جمَالَةٌ صُفْرٌ إبلٌ صُفْرٌ أو

سودٌ وهي تضربُ إلى الصفرة

حِيلَةٌ لِاتِّقاء العذاب

أَلُونَغُلُق كُمْ مِن مَّاءِ مِّهِينِ إِنْ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ إِنْ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومِ الْآيُ فَقَدَرْنَا فَنِعُمَ ٱلْقَندِرُونَ الْآيَ وَيْلُ يُومَعِذِ لِّلْمُكُدِّبِينَ الْآيَ أَلُرْ بَعْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (فَ) أَحْيَاءً وَأُمُو تَالْإِنَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوْسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَّاءً فُرَاتًا ﴿ إِنَّ وَيْلُ يُوْمَعِ ذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ ٱنطَلِقُو ٱلْإِلَى مَاكُنتُ مِيهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴿ إِنَّ الْطَلِقُو ٱلْإِلَّى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ إِنَّ لَا ظُلِيلٍ وَلَا يُغَنِى مِنَ ٱللَّهِبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ كَالْقَصْرِ الْمَا كَانْكُ مِمَالَتُ صُفْرٌ الْمِهَا وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (عَهَا ) هَنْدَايَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٢٠٠٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (٢٠٠١) وَيْلُومَمِذِ لِّلْمُكُذِّبِينَ الْآيُ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَعَنْكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ الْآيُ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُ وَنِ الْأِنْ وَيُلْ يُؤْمِ إِلَّهُ كُذِّبِينَ الْأَنْ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُونِ إِنَّا وَفُوكِهُ مِمَّا يَشْتَهُ وَنَ إِنَّا كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِكًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَبِّلْ يُومِيدِ لِّلْمُكُذِّبِينَ الْفَاكُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ الْفَا وَيُلِيوْمَإِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ الْإِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُعُوا لَكُعُوا لَا يَرَّكُعُونَ الْإِنَّ وَيُلُّ يُوْمَهِ ذِلِّلْمُكُلِّدِ إِنَّ الْأَنَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ بِيُؤْمِنُونَ إِنَّ الْأَنَّ فَي



بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ مِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ ٱلنَّاإِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلِفُونَ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا فَوْ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ

وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ١ وَخَلَقُنْكُمُ أَزُوا جَا ١ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمُ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَا شَالِ وَبَنَيْنَا

فَوْقَكُمْ سَبِّعًا شِدَادًا لِإِنَّ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا لِيِّنَّ وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرُتِ مَلَّهُ تُجَّاجًا إِنَّ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَا تَا (فِن وَجَنَّتٍ

أَلْفَافًا الْإِنَّا إِنَّا يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَلَتًا الْإِنَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ

فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ وَفُنِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوا بَا إِنَّ وَسُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ لِللَّاعِينَ اللَّهِ لِلطَّعِينَ

مَعَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُّحَقَابًا ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

الله عَيمًا وَعُسَّاقًا الله حَرِيمًا وَعُسَّاقًا الله عَرَاءَ وَفَاقًا الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّهِ الله عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُو

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ يَ وَكُذَّ بُواْ بِعَا يَكِنَا كِذَّا بَا ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ﴿ فَأُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نع الغُنَّة (حركتان) نعفيم الراء بُلفظ فقلة

لا تومكم سباتا
 قطعاً لأعمالكم ،
 وراحة لأبدائكم
 الليل لباسا

النّبأ الْعَظِيم: آلبَعْثِ

■ الأرْضَ مِهَاداً: فرَاشاً

للإستقرار عَلَيْها الجبال أوتاداً كالأوتاد للأرض

■ خَلْقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً أَصْنَافاً دُكوراً

ويجزنه ٥٩ وإناثاً

سَاتِراً لَكُمْ بِظُلْمَتِهِ

■ سَبْعاً شِدَاداً
 قويًّات مُحَكِّمات
 ■ سِو اجاً: مصبًاحاً

قيه ما تَعِيشُونَ به

وَهَّاجاً: غايةً فِي الحَرَارةِ
 المُعْصورات: السَّخائب

الله مَاءُ تُجَاجًا: مُنْسَنَا بِكِنْرُو

جَتَّاتِ أَلْفَافاً: مُلْتَفَّةَ
 الأشْجَار لكثرتها

= فَتَأْتُونَ أَفُواجاً

أُمُا أو جَماعَات مختلفة

■ فكانت سرَاباً كالسرَّابِ الَّذِي لاَحْقِيقة لَهُ

■ مرْصاداً: موضعَ ترصد وترقب للكافرين

ترصد وروب للكافرين - للطّاغِينِ مآباً

مَرْجِعاً لَهُمْ • أَحْقَاباً: دُهُوراً لانهاية لَها

ا حقابا: دهورالا بهايه ه إ برداً: رَوْحاً وراحَةً

◄ حَمِيهاً: مَاء بَالغاً
 نهاية الحَوارة

مهایه احراره عَسَّاقاً: صدیداً

يَسِيلَ مِنْ جُلُودِهِمْ ع جَزاءً وفَاقاً

مُوانِقاً لأعمالِهم = كِذَّاباً

تُكْذِيباً شدِيداً ■ أَحْصَيْناهُ: حَفظْناه وضَمَطْناهُ

■ مَفَازاً: فَوْزاً وَظَفَر ■ كُو اعب: فنيات لاهدا

 أثر اباً: مُسْتويات في السِّنِّ والحُسْن

■ كأسادهاقاً: مُتَّعَهُ مَلَّهُ

■ لَغُوا: كلاما غير مُعْتَدُّ به أو قبيحاً ■ كذَّاماً: تكُذيباً

■ عطاء حساباً إحسانا كافيا

■ مَآباً: مُرْجعاً بالإيمان والطاعة

■ كَنْتُ ثُواباً: فلم أَبْعَثُ فِي هذَا اليوم

 النّازعات :المالائكة تُنْزِعُ أَرْوَاحَ الكُفّا

 عُرْقاً:نَزْعاً شَدِيداً ■ النّاشطات:الملائكة

تَسُلُّ بِرِفُقِ أَرُّ وَاحَ المؤمنير ■ السَّابِحَات:الملائكة تَنْزِلُ مُسْرِعَةً بِمَا أُمِرِتُ بِهِ

■ فَالسَّابِقَاتِ:السَّالِثَاتِ تشبق بالأزواح إلى مُستقرها

 فَالْمُدَبِّوَ اتِ أَمْو أَ الملائكة تَنْزِلُ بِتَدْبِير ما أمِزَتْ بهِ

■ ترْجُفُ: تَتَحرَكَ حركة شديدة

■ الرَّاجِفَة: نَفَحْةُ الصَّعْق أو الموت

■ تُتبعها الرَّادفةُ نفخة البعث

■ واجفة مُضْطَرِبةٌ أو خائفةٌ

 أبصارُها خاشعةً ذَليلَةً مُنكسرةً

■ في الحافرة: في الحالة الأولى (الحياة

عظاماً نخرةً:باليةً

■ كُرَّةُ خَاسرَةً رَجْعَةً غَابِنَةً

■ زُجْرَةٌ واحدَةٌ صيحة واحدة (نفخةُ البعث)

■ هُمْ بالسَّاهِرَة: أحياءُ على وجه الأرض

مد ۲ حرکات لزوما مد ۲ او ۱۶ و ۲جوازا مد ۲ او ۱۶ و ۲جوازا مد ۲ مدرکات مد ۲ مدرکات مد مدرکات مد مدرکات مد مدرکات مد کات مدرکات مد کات مدرکات مد کات مدرکات مدرکات

دِهَاقًا النَّا لَّا لَيْسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَاكِذَّ بَا الْفَكَّا جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَّاةً حِسَابًا الرا المسمَور تِواللهُ رَضِ وَمَابَيْنَهُمَا الرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُالْحَقُّ فَكُمَن شَاءَ ٱتُّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَئَا بَالْآلِ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَّبًا إِنَّ

التازعاني التازعاني المائة

بِسْ لِللهِ ٱلرِّحْرِ ٱلرِّحِيمِ

وَٱلنَّانِعَاتِ غَرْقًا ١٩ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ١٩ وَٱلسَّبِحَاتِ سَبْحًا

الله فَالسَّبِقَاتِ سَبْقًا إِنَّ فَالْمُدَبِّرَ تِ أَمْرَ الْفَي يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اللهُ تَتَبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿ قُلُوبُ يَوْمَ إِذِ وَاجِفَةً ﴿ أَبْصَارُهَا

خَشِعَةٌ ﴿ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا نِجْرَةُ الْإِنْ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ إِنَّا فَإِنَّا هَي رَجْرَةٌ

وَحِدَةٌ (إِنَّ فَإِذَا هُم بِأَلْسَاهِرَةِ (إِنَّ هَلْ أَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى (فَلَ

اسم الوادي ■ طُغني: عَتَا وَتُجبُّرُ تُؤكّى: تَتَطَهُ مِنَ الكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ ■ يَسْعَى يَجدُ في الإفساد والمغارضة ■ فحشر: جمع السَّحَرَةَ أو الجُنَّدَ ■ نكال ... عُقَّو بَهُ ■ رَفْعَ سَمْكَهَا جَعَلَ تُخنَها مُرْتَفِعاً جهة العلو ■ فَسَوُّ اها: فَجَعَلَهَا مَلسَاءَ مُستَويَةً ■ أغْطَشَ لَيْلَهَا أظلمة الخرج ضُحَاهَا أبرز نَهَارَهَا ■ دُحَاهَا بسطها وأوسعها ■ مَرْ عَاهَا أقوات النَّاس وَالدُّوابِّ ■الجبالَ أرساها أُثْبَتَها في الأرض كالأوثاد ■الطَّامَّةُ الكُبرَى الْقِيامَةُ أَو نَفْخَةُ

> ■ بُرُزت الجحيم أُظْهِرَتْ إِظْهَارِاً بَيِّناً

> > ■ هي المأوى

هي المُرْجعُ أيّانَ مُرْسَاهَا متى يُقيمُها اللهُ

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَّى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ إِنَّ فَقُلْهَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَّى إِنَّ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَى إِنَّ فَأَرَالُهُ ٱلْأَية ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّب وَعَصَىٰ إِنَّ أَمُّ الدُّبريسْعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَى إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ أَلَا عَلَى إِنَّ فَأَخَذُهُ ٱللَّهُ تَكَالُ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولِيّ وْنَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى إِنَّ عَأَنتُمْ أَسُدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا النَّهُ رَفَعُ سَمَّكُهَا فَسَوَّ لَهَا اللَّهُ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَهَا النَّهُ وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَالِكَ دَحَلَهَا آنِيًّا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلَهَا الْآيَ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا الْآَيُ مَنْعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَلِم كُو اللَّهِ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا يَذَكُّو اللَّهِ نسَنُ مَاسَعَىٰ ﴿ وَالرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يرَى لِآيًا فَأَمَّا مَن طَعَى لِآيً وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا لِآيً فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ النَّهُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا اللهُ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَنِهَ آلَهُ إِلَى رَبِّكَ مُنهُ لِهَا لِنَهُ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشُنهَا الْفِيُّ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُو اللَّاعَشِيَّةَ أَوْضَى لَهَ اللَّهُ المُورَةُ عِلْسِرنَا اللهُ الل

جبينة الشريف ■ تُولِّي أَعْرَضَ بُوجُهِمِ

> يَزَّكِي: يتَطَهَّرُ مِنْ دَنَس الجَهْل

■ تَصَدِّي: تَتَعَرَّضُ لَهُ وَتُقْبِلُ عَلَيْهِ

■ تَلَهَّى تَتَشَاغَلُ وَتُعْرِضُ

■ مَوْ فُو عَة : رَفِيعَةِ

الْقَدْرِ وَالْمَنْزِلَةِ

■ سَفُرُة:كُتَبَةِمن الملاثك ■ بررة

> مطيعينَ لَهُ تعالى قُتِلَ الإنسانُ: لُعِنَ

> الكافِرُ أو عُذَّبَ

■ فَقَدَّرَهُ: فَهَيَّأُهُ لِمَا يصلح له

■ فَأَقْبَرَهُ

أمر بدفيه في القبر

■ أنْشَرَهُ أَحْياهُ بِعَدَ مَوْ تِهِ

■ لَمَّا يَقْض الَّمْ يَفْعَالْ

عَلَفاً رطِّباً للدَّوَابِّ

■ حَدَائقَ غُلْباً بساتين عظاماً،

متكاثفة الأشجار أنًا: كلأً وعُشباً

أوهوالتِّينُ خاصَّة ■ جاءت الصَّاخَّةُ الداهية العظيمة

(نفخة البعث)

مشرقة مضيئة

غُبَارٌ وكدُورةً

■ ترْهقها قَترة

تَغْشَاهَا ظَلْمَةً وسَوَادً

بِسُ إِللَّهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيدِ

عَبُسَ وَتُولِّي إِنَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ بِيزَّكِّي ﴿ أَوْ

يَدُّكُرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلدِّكُرِي ﴿ إِنَّا أَمَّا مِنِ اسْتَغَنَّى ﴿ فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ ﴿ إِنَّ

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى إِنَّ وَأُمَّامَن جَآءَكَ يَسْعَى (أَي وَهُو يَخْشَى (أَي فَأَنت

عَنْهُ نَلُهُ يَ إِنَّ كُلِّ إِنَّهَا نَذُكُرَةً (إِنَّ فَمَن شَاءَ ذَكُرَهُ (إِنَّ فِصُعُفِ مُكُرِّمةٍ

(اللهُ مَّرَفُوعَةِ مُّطَهَّرَةِ إِنَّا إِلَيْدِي سَفَرَةِ (اللهُ كَرَامِ بَرَرَةِ (إِنَّا قُنِلَ لَإِنسَنُ مَا أَكْفَرُهُ إِلَيْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْإِنَّ مِن نَظْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ الْإِنَّ ثُبَّ

ٱلسِّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿ أَمَانُهُ فَأَقْبَرُهُ ﴿ أَمَانُهُ فَأَقْبَرُهُ ﴿ إِنَّا أُمَّا إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ ﴿ إِنَّ كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَرَبُّ فَلْيَظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عِلْيُّ أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

(أَنَّ أَمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا (أَنَّ فَأَلْبَتَنَا فِيهَا حَبًّا (لِأَيُّ وَعِنْبًا وَقَضْبًا (أَنَّ

وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا الْ مَنْ وَحَدَ إِيقَ غُلْبًا الْهُ وَفَكِهَةً وَأَبًّا اللَّهُ مَّنْعًا لَّكُور

وَلِأَنْعُلِمِكُمْ الْآَثَ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ الآثَاكِةُ مِنْ ٱلْرَءُ مِنْ أَخِهِ إِنَّا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (وَبُ وصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ وَبَنِيهِ وَأَيِّهِ لِكُلَّ آمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَعِذِ شَأَنّ

يُغْنِيهِ الْآيُ وُجُوهُ يُومَيِدِمُّسُفِرَةٌ الْآيُ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ الْآيُ وَوُجُوهٌ

يُوْمِيدٍ عَلَيْهَا عَبْرَةٌ إِنَّ تَرُهُ فَهُا قَنْرَةٌ إِنَّ أَوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ إِنَّ ا



## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنفَطَرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننَرُتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ

فُجِّرَتُ (إِنَّ وَإِذَا ٱلْقُبُورُبُعُثِرَتُ (إِنَّ عَلِمَتَ نَفُسُ مَّاقَدَّ مَتْ

وَأَخَّرَتُ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكريمِ إِنَّ ٱلَّذِي

خُلُقُكُ فُسُوِّنِكُ فَعُدُلُكُ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالَمُ الْمُ

كُلُّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ إِنَّ كِرَامًا

كَنبِينَ إِنَّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّا إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمِ إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارِلَفِي جَعِيمِ لِنَا يَصْلُونَهَا يَوْمُ ٱلدِّينِ لَأَنْ وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَابِينَ

النَّا وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ الْإِنَّا شُمٌّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

الله يَوْمَ لَا تُمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

المُورَةُ المُطَفِّفِينَ اللهُ المُطَافِقِينَ اللهُ المُطَافِقِينَ اللهُ المُطَافِقِينَ اللهُ المُطَافِقِينَ ا

بِسْ لِللهُ الرَّمْ الرَّعْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّالِ المَّاسِ مِسْتَوْفُونَ شَيَّ وَفُونَ شَيِّ وَفُونَ الْمُنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

وَإِذَا كَالْوَهُمْ أُو وَزَنْوُهُمْ يُحْسِرُونَ ﴿ إِنَّا أَلَا يَظُنُّ أُوْلَيْكَ أَنَّهُم

مُّبُّعُوثُونَ إِنَّ لِيَوْمِ عَظِيمِ فَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّ

■ السماءُ انْفَطَرَتْ انشَقَتْ إ

■ الكواكث انتشرت

تساقطت مُتَفَرِّ قَةً ■ البحارُ فُجِّوَتْ

شُقَّقَتْ فصارت بحرأ واحدأ

■ القُبُورُ بُعْثِرَتْ قُلِبَ تُرابُها ، وأثحرج موتاها

 مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ مَا خَدْعَكَ وجرَّ أَك

على عِصيانِهِ فَسَوَّ اكَ: جَعَل

أغضاءك سوية سليمة

■ فَعَدَلَك: جَعَلَكَ متناسب الخَلْق

 ثُكَذُبُونَ بالدِّين بالجزاء والبعث

 يَصْلُونَهَا:يَدْخُلُونَ أُو يُقَاسُونَ حَرِّهَا

هَلاك أو حَسْرَةٌ ■ للمُطَفَّفينَ

المَنقُصِينَ في الكَيْل أو الْوَزْنِ

 اكتالوا: اشتروا بالكَيْل ومثلُه الوِّزْ ١

■ كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالكيل

■ وَزَنُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالوزن

 يُخْسرُ ونَ: يُنْقَصُوا الكيل والوزن

كتاب الفُجّارِ
 ما يُكتب من
 أعمالهم
 لَفِي سِجّينِ
 لَمُثْبَتٌ في
 ديوان الشرُ
 مُعْتَد
 مُجَاوِز لنَهْج الْ

مُجَاوِزِلنَهُجِ الحَقَّ السَّاطِيرُ الأوَّلِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينَ

أَبَاطِيلُهُمُ المسَطَّرَةُ في كتبهم المُلِيدة الطيفة

رَانَ على قلُوبِهمْ
 غَلَبَ وَغَطَّى عليها

لَصَالُوا الجَحِيمِ
 لَدَاخلُوهَا

أو لمقَاسُو حَرُّهَا حَتَابَ الأَبُوارِ ا

ما يُكتب من أعمالهم

■ لَفِي عِلْيَينَ

لَمُثْبَتٌ في ديوانِ الخير

■ الأرائك

الأُسِرَّةِ فِي الحِجَالِ • نَضْرَةَ النَّعِيمِ

بهجئه ؤرونقه

■رَحِيقِ أَجُودِ الخَمْر

■ مَخْتُومِ

أَوَّانِيهِ وأكوابه فَلْيَتَنَافَس

فَلْيَتُسَارَعُ أُو

فَلْيَسْتَبِقْ

ً ■مِزَاجُهُ: مَا يُمْزَجُ بِهِ

■ تسنيم: عَيْنِ في

الجَّنَةِ شَرَابُهَا أَشْرَابُهَا أَشْرَابُ

• الشرك سراج • • يَتَغَامَزُونَ

يشيرُونَ إليهِمُ بالأعين استهزاء

و مَعِينَ السهراءِ قكهِينَ: مُتلذَّذين

و مدّ ۲ او ۱۶ و ۲ جوازاً ا

) صدّ ٦ حـركات لزومـاً 🥚 مدّ٢ او \$ او و او مدّو او \$ او او مركات 📒 مدّ حــــرة

كَلَّ إِنَّ كِنْبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَآ أَدُرَيْكَ مَاسِجِينُ ﴿ كِنَبُ اللَّهِ إِنَّ كِنَابُ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿ وَمَآ أَدُرَيْكَ مَاسِجِينُ ﴿ كِنَابُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّه

مَّ قُومٌ اللَّهُ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ اللَّهِينَ اللَّهِينِ اللَّهِينِ اللَّهِينِ اللّ

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ إِنَّ إِذَا نُنْكَى عَلَيْهِ عَايَنْنَا قَالَ أَسْطِيرُ

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّا إِنَّهُمْ

عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَدٍ لِلَّحَجُوبُونَ ١٩٥٥ مُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ مُمَّ إِنَّا أَمَّ

هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ الْإِنَّاكَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

الْمِنْ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَاعِلِيُّونَ الْإِنْ كَنْبُ مِّرَقُومٌ الْإِنْ يَشْهَدُهُ ٱلْفُرِّبُونَ

الله المُ الله المُله المُ الله المُ الله المُله المُ

وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ إِنْ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومِ (أَنْ)

خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ ٱلْمُنَافِسُونَ الْآَنَ وَمِنَ اجْهُ

مِن تَسْنِيمٍ إِلْاً عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ إِلَى ٱلَّذِينَ

أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا مَرُّواْ بِمِمْ

يَنْغَامَنُ ونَ الْآَ وَإِذَا ٱنقَلَبُو ٓ إِلَىٰ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ الْآَ

وَإِذَا رَأُوهُمْ مَا لُو الْإِنَّ هَنَوُلاَء لَضَا لُونَ الْآَهُ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمَ حَنفِظِينَ الْآَهُ فَا لُومَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ الْآَهُا عَلَيْهِمَ

باستخفافهم بالمؤمنين

ثُهِّبَ الكفَّارُ : جُو بسخر يتهم بالمؤمني

ا السماءُ انشَقَتْ تَصَدَّعَتْ

■ أَذِنَتْ لِرَبِّهَا

ا حُقَّتْ: حُقَّ لَها أن تَسْتَمِعَ وَتَنْقَادَ

■ الأرضُ مُدَّتْ

بُسِطَتْ وسُوِّيَتْ ألقت ما فيها

لَفَظَتُ ما فِي جَوْفِهِ تَخَلَتُ :خَلَتُ عنا

غايَة الْخُلُوِ

= كَادِحُ إِلَى رَبُّكَ جَاهِدٌ فِي عَمَلِكَ

إلى لِقاءِ ربُّكَ ■ يَدْعوا ثُبُوراً

يَطْلُبُ هَالِ كَا

 يَصْلَى سَعِيراً: يَدْخُ أو يقاسيي حُرَّهَا

■لَنْ يَحُورَ

لنُ يُرجعَ إلى رَبِّهِ

■ فَلَا أَقْسِمُ: أَقْسِمُ و الا امزيدة

■ بالشّفق: بالحُمْرَة في الأفق بعد الغرو

■ مَاوَسَقَ :مَاضَمُ

اجتمع وتم نوره

■ لَتَركَبُنَّ: لتُلاقُنَّ ■ طَبَقاً عَنْ طَبَق

حالًا تعد حال

 يُوعُونَ: يُضمرون أو يجمعون من السيئات

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ الْآَيَ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْآَيَ

النشقق النشقق المنشقة المنسقة المنسقة

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتُ إِن وَأَذِنت لِرَجَّا وَحُقَّتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتَ المنا وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ فِي وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ فِي يَتأيُّهَا

ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كُدْحًا فَمُلَقِيهِ الْأَيَّ فَأُمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عِلَيْ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (أَ) وَيَنقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فِي وَأُمَّامَنَ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآء ظَهْرِهِ وَإِنَّ فَسَوْفَ يَدْعُواْ شُورًا الْإِنَّ وَيَصْلَى سَعِيرًا (إِنَّ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا (اللهُ عَوَا شَرَا

إِنَّهُ إِظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ (إِنَّا بَلَحْ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا ١٠ فَكَلَّ أُقْسِمُ

بِٱلشَّفَقِ اللَّهِ وَٱلْيَلِ وَمَا وَسَقَ اللَّهِ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ وَالْقَمَرِ إِذَا ٱللَّهَ

لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًاعَن طَبَقِ (أَنَّ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَإِذَاقُرِئَ لَيْ اللَّهُ وَإِذَاقُرِئَ

عَلَيْهُمُ ٱلْقُرُءَ انُ لَا يَسْجُدُونَ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال النَّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (أَنَّ فَاسْتَرَهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِعَدَابِ أَلِيمِ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعَدِّدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا ا

إِلَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَمْهُمْ أَجْرٌ عَيْرُمَمْنُونِ إِنَّ

■غيرُ مُنُونِ: غَيْرُ مَقطوع عنهم



ذَاتِ الْمَنَازِلِ لِلْكُواكِب اليوم الموعود يوم القيامة ■ شاهد من يَشْهَدُ على غيره فيه ■ مشهود من يشهد عليه غيره فيه ■ قُتل لُعِنَ أَشْدُ اللَّعِنِ ■ الأخدود الشُّقُّ العظم ؛ كالخَنْدَق ■ مَا نَقَمُوا ما كرهوا أو ما عَابُوا ■ فَتَنُوا عَذَّبُوا وأَحْرَفُوا بطش رَبُك أَخْذَهُ الْجِبَائِرَةُ بالْعَذَاب ■ هُوَ يُبْدِيءُ يَخُلُقُ الْبِتَدَاء يقدر ته

أاتِ الْبُرُوجِ

ا يعيد

يُبْعَثُ بَعْدَ الْمَوْتِ بقدرته

المجيد العطيل المخطيط المتعالي

المُنْ الطَّارِقِي الْمُنْ الطَّارِقِي الْمُنْ الطَّارِقِي الْمُنْ الطَّارِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

■ الطَّارِقِ: النَّحِمِ الثَّافِ إِلَّا

■ النَّجْمُ الثَّاقِبُ الْمُنِي مُالْمُنِي

الْمُضِيءُ الْمُنِيرُ - حافظٌ:مُهَيْمِنٌ ورقِبَّ

■ ماء دَافِق:مَصْبُوب بدَفْعٍ فِي الرَّحِمِ

■ الصُّلْبِ: ظَهْرِ كُلُ من الزوجين

التَّوَائِب:أَطْرَافِهِمَا
 رَجْعِه:إغَادَتِهِبَعْدُفَاتُه

■ تُبْلَى السَّرَائِرُ: تُكْنَفُ الكنوناتُ والخفيَّاتُ المُ

أت الرَّجْع المطرِ وَ المطرِ وَ المطرِ وَ المطرِ وَ المطرِ وَ الموارِدِ الموارِدِي الموارِدِ الموارِدِي الموارِدِي الموارِدِي الموارِدِي الموارِدِي الموارِدِي الم

■ ذَاتِ الصَّدُعِ النَّبَاتِ النَّاتِ النَّاتِ النَّاتِ النَّالِقِي النَّبَاتِ النَّاتِ النَّبِي النَّبَاتِ النَّاتِ النَّبَاتِ النَّبَاتِ النَّبَاتِ النَّبِي النَّبَاتِ النَّبِي النَّبَاتِ الْمَاتِي النَّبِيَاتِ اللَّاتِ الْمَاتِي النَّبِيَاتِ الْمَاتِي النَّبِيَاتِ الْمَاتِي الْمَاتِي النَّبِيَاتِ اللَّاتِ الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِ الْمَاتِي الْمِنْتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمَاتِي الْمِنْتِي الْمِنْتِي الْمِنْتِي الْمِنْتِي الْمِنْتِي الْمِنْتِيِيِّ الْمَاتِي الْمِنْتِيِيِّ الْمَاتِي الْمِنْتِيِيِّ الْمَاتِيِيِّ الْمِنْتِيِيِّ الْمِنْتِيِيِّ الْمِنْتِيِيِّ الْمِنْتِيِيِ

لَقُولٌ فَصْلٌ: فاصِلٌ
 بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ
 أَمَّ الْمَالِخِلِ

فَمَهِّلِ الكافرينَ
 لائشتغجل بالالتِقَام مِنْهُ.

أَمِّهلْهُمْ رُوَيْداً
 قَريباً أو قليلاً ثُمَ
 يأتيهم العذابُ

■ سَبِّح اسمَ ربِكُ نزِّهْهُ ﴿ وَجَدْهُ

■ خَلَقَ: أُأوجدُ كلَّ شَيء بِقُدْرَتِه ■ فَسَوَّى: بِين خَلْقِه

في الإِحْكَام والإِتقان قَهَدَى: وَجَّه كل

غَلُوقِ إلى ماينَبغي لَهُ الخُرَجَ الْلَرْعي: أنبتَ العُشتَ رَطْباً غَضًا

■ أَحْوَى:أَسْوَدَ بعد المُضارَةِ المُضارَةِ أَ

نُيسِّرُكَ: نُوفَقُكَ
 لِلْيُسرى: للطريقة

اليُسرى في كلِّ أَمْر

يَصْلَى النَّارَ: يَدْخُلُها أو يُقَاسِي حَرِّهَا

بِسَ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ

وَٱلسَّمَاءِ وَٱلطَّارِقِ إِنَّ وَمَا أَذُرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ إِنَّ ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ إِن كُلُّ

نَفْسِ أَنَّا عَلَيْهَا حَافِظُ لِإِنَّ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَكُنَّ مِمَّ خُلِقَ (أَي خُلِقَ مِن مَّآءِ

دَافِقِ إِنَّ يَخْرُحُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ إِنَّهُ مَكَانَ رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهُ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ (إِنَّ فَمَالُهُ مِن قُوَّةِ وَلَانَاصِرِ إِنَّ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ اللّ

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّمْعِ اللَّهِ إِنَّهُ إِلْقُولُ فَصَّلُّ اللَّهِ وَمَا هُو بِٱلْمُزَّلِ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَ كَيْدًا الْهِ وَأَكِيدُ كَيْدًا اللَّهِ فَمَ قِلِ ٱلْكَنفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الله

المُؤلِّةُ المُولِّةُ المُولِّةُ المُؤلِّةُ المُؤلِّةُ المُؤلِّةُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى الْمُ

سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَى إِنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ فَسُوِّى إِنَّ وَٱلَّذِي قَدَّرُ فَهَدَىٰ

لِلْسُنْرَىٰ ﴿ فَا فَكُرْ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ سَيَدَّكُو مَن يَغْشَىٰ ﴿ لَا لَيْسُرَىٰ فَا فَكُرُ وَ الْمَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فِيهَا وَلَا يَعْيَى اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى اللَّي وَذَكَرَ السَّمَرَيِّهِ عَصَلَّى الْإِلَّ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) فقفيم الراء الناد، ومالا بلفنا

تَزَكَّى: تَطَهَّرُ مِنَ الْكُفْرِ والْلَعَاصى



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا لِنَّ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ١ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الْأِنَّا

النبورة الغاشيين المحادث

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ المُلْمُ المُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمُ ال

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْعَاشِيَةِ إِنَّ وُجُوهٌ يُوْمَعِدٍ خَشِعَةً اللَّهُ

عَامِلَةُ نَّاصِبَةُ إِنَّ تَصْلَى نَارًا حَامِيةً فِي تَسْتَقَى مِنْ عَيْنِ وَانِيةٍ فِي

لَّيْسَ هُمُّ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ إِنَّ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعِ (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُ

وُجُوهُ يُومَ إِنَّا عِمَةُ ﴿ لَّهِ لِّسَعْيَهَا رَاضِيةٌ ﴿ فَي جَنَّةٍ عَالِيةِ إِنَّا

لَّاتَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً اللَّهِ فِهَاعَيْنُ جَارِيةٌ اللَّهُ فِهَاسُرُرُمَّرُفُوعَةُ اللَّهُ

وَأَكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ آنِ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُونَةٌ الْإِلَّا

أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ الْأَرْضَ كَيْفَ

سُطِحَتُ إِنَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّما أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّ لَّسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصِيطِرٍ (أَنَّ إِلَّا مَن تُولِّنَ وَكَفَرَ (آَنَ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَكْبُرُ اللَّهِ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ اللَّهِ مُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم اللَّهُم الله

 الغاشية: القيامة تَغْشَى النَّاسَ بِأُهُوَ الِهَا ■ خاشِعَةً

ذَلِيلَةٌ من الخِزْي

تَجُرُّ السَّلَاسِلَ والأُغْلَالَ فِي النَّارِ

■ ئاصنة تَعِبَةٌ مما تعملُ فيها تَصْلَى نَارِ أَ:تَدْخُلُهَا

أُو تُقاسِي حَرَّهَا ■ عَيْنِ آنِيَةِ: بَلَغَتْ

أنَّاهَا (غايتُها) فِي الحَرَارَةِ

■ ضريع

غاملة

شيء في النار كَالْشَوْكِ مُرٌّ مُنْتِن

■ لَا يُغْنِي مِنْ جُوعِ لا يَدْفَعُ عَنْهُم جُوعا

■ نَاعِمَةٌ: ذَاتُ

بهجة وحسن ■ لاغية

لغوأ وباطلا

■ سُرُرٌ مَرْفُوعَةً رَفِيعَةُ الْقَدْر

أَكُوَ ابٌ مَوْضُوعَةً

أقداحٌ مُعَدَّة للشُّرْبِ

■ نَـمَارِقُ

وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ ■ مَصْفُو فَةُ: بعضُهَا

إلى جَنْب بعض

 زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ بُسط فَاخِرَة ، مُتَفَرِّقَة في المجالِس

· يَنْظُرُ وِنَ: يَتَأَمُّلُونَ

■ بمسيطر بَمُتَسلِّطً جَبَّار



 ليال عشر العشر الأولى
 مِنْ ذِي الحِجةِ

الشَّفْع والوَثْرِ
 يُوْم النَّحْروْيُوْم عَرَفَةَ

يوم المنظر ويوم عرب يسر المضي وَبَدُهَبُ

■ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ مُقْسَمٌ بِهِ لِذِي عَقْلٍ ﴿

يعَاد: قَوْم هُودٍ
 سُمُوا باسم أبيهم

· إِرَمَ : اسمُ جَدِّهِمْ ﴿

قات العماد : الأبنية المحكمة بالعمد

= جَابُوا الصَّخْرَ قَطَعُوهُ لِشدَّتِهِمْ وقُوَّتِهِم

ذي الأوتاد: الْجُيُوش
 التي تشدُدُ مُلكَه

■ سَوْطَ عَذَابِ عِدْاباً مُؤلِماً دائماً

■ لَبِالْمِرْصَادِ يَرْقُبُ أَعْمَالَهُمْ ويُجَازِيهِمْ عليها

■ ابْتَلَاهُ رَبُّهُ امْتَحَنَهُ واخْتَبَرَهُ

■ فَقْدُرَ عَلَيهِ فَضَيَّقَ عَلَيْهِ أَوْ قَتَّرَ

■ لا تَحَاضُونَ: لايخُــ بَعْضُكُمْ بَعْضاً

تأكُلُونَ التُرَاثَ الْمِيرَاثَ

أكْلاً لَما: جَمْعاً بَيْنَ
 الحلال والحرام

■ حُبّاً جَمّاً: كثيراً مع حِرْصٍ وشرَهِ

■ دُكَّتِ الأَرضُ دُقَّتُ وكُسرَتْ

■ دَكاً دَكاً دَكًا مُتَتَابِعاً

أنّى لَهُ اللَّذْكْرَى
 منْ أينَ لَهُ مَنْفَعَتُها





بِسْ لِللهِ الرَّمْوِ الْمُوالِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى إِنَّ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى إِنَّ وَمَاخَلَقَ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأُنثَى آ

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَتَّى إِنَّ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى فِي وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَى فِي

فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿ إِنَّ وَكُذَّ بِإِلَّهُ مِنْ

الله فسنيس مر العسرى في ومايغني عنه ما له وإذا تردين في إن علينا

لَلْهُدَىٰ ١٤ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ ال

تردّى: هَلَكُ أُوسَقَطَ في النار

■ ضُحَاهَا ضَوْئِهَا إِذَا أَشْرَقَتْ

■ تُلاها: تَبِعَهَا فِي الإضاءة

■ جَلَاهَا: أَظْهَرَ الشمس للرّائين

 يَغْشَاهَا: يُغَطِّيهَا بظلمَةِ طَحَاهَا: بَسَطَهَا وَوَطَأَهَ

■ سُوّ اهَا: عدُّل

أعضاءها وقواها ■ فجُورَهَا وتَقْوَاهَا معصيتها وطاعتها

قَدْ أَفْلَحَ: فَازَ بِالبُغْيَةِ

 مَنْ زَكَّاهَا: طَهَّرَهَا وَ أَنْمَاهَا بِالتَّقْوَى

قَدْ خَابَ: خَسِرَ

 مَنْ دَسَّاها: نَقَصَهَا وأخفاها بالفجور

■ بطَغْوَ اهَا بطُغْيَانِهَا وعُدُوَانِهَا

■ انْبَعَثُ أَشْقَاهَا:قَامَ مُسْرِعاً لعَقْرِ النَّاقة

 ئاقَةَ الله: احذَّرُواعَفْرَها ■ سُقْمَاهَا: نَصِيبَهَامِنَ الماء

■ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ أطبَقَ الْعَذَابَ عَلَيْهِمُ

■ فَسَوَّ اهَا: عَمَهُم بالدَّمْدَمَةِ والإهلاك

■ عُقبَاهَا

عَاقِبَةَ هَذِهِ العُقُوبَةِ ■ يَغْشَى: يُغَطِّي

الأشياء بظلمته تَجَلَّى: ظَهَرَ بضوئه

■ لَشَتَّى لُختِلف في الجَزاءِ

■ صَدِّقَ بِالْحُسْنِي بالملَّة الحُسني وهي الإسلام

> ■ فَسَنْيِسُرُهُ فسنوقفه ونهيئه

 لِلْيُسرَى:للْحَصلَة المُؤدِّية إلى اليُّسْر

 للغسر ي: للخصلة الْمُؤدِّيَة إلى العُسْر

■ مايُغْني عَنْهُ مايَدْفَعُ العَدابَ عنه

090

ناراً تَلَظَّى: تَتَلَقَّبُ وتَتَوَقَّدُ

سُولَةُ اللَّهُ ١٤





■ التَّيْنِ والزَّيْتُونِ مَنْبَتِهِمَا من

الأرض المباركة علور سينين

جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ

الْبَلَدِ الأَمِينِ

مكَّةَ المكرَّمةَ 
الخَسَنِ تَقْوِيمٍ المُ

أُعْدَلِ قَامَةٍ وأُحْسَنِ صورةٍ

أَسْفَلَ سَافِلِينَ
 إلى الهَرَم وَأَرْذَلِ

العُمُرِ عَيْرُ مَمْنُونِ غَيْرُ مَقْطُوعٍ عنهم

بالدين
 بالجزاء

عِلَقِ

دَم جَامِدٍ

■ لَيَطْغَى لَيُجَاوِزُ الحَدَّ في العِصْيَانِ

■ الرُّجْعَى

الرُّجُوعَ في الآخرة

لَنَسْفَعَنْ بالنَّاصِيَةِ
 لَنَسْحَبَنَّهُ بناصيته

إلى النار • فَلْيَدْ عُ نَادِيَهُ

أَهْلَ مَجْلِسِهِ • سَنَدْ عُ الزَّبَانِيَة

مَلائِكَةَ الْعَذَابِ





## يَنْ فَالْقِكُ إِلَّا الْقِكَ إِلَّا الْقِكَ الْمِنْ فَالْقِكُ الْمِنْ فَالْقِلْقُ الْقِكَ الْمِنْ فَالْقِلْقُ

بِّسَ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ شَيُّ وَمَا أَدْرَيْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ شَ

لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِخَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ (إِنَّ نَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِ كَةُ وَٱلرُّوحُ

فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّم مِّن كُلِّ أَمْرِ إِنَّ سَلَمُ هِي حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ فَ

الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْلِلْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَحْرِ الرَحْمِ الرَحْرِ الرَحْرُ الرَحْرِ الْمُعْرِ الرَحْرِ الرَحْرِ الْمُعْرِ الْمُعْمِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ

حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلْبِيَّنَةُ إِنَّ رَسُولٌ مِنَ ٱللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهِّرةً اللَّهِ مَا أَنْبِيَنَةُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُّطَهِّرةً اللَّهِ مَا أَنْبُهُمُ الْبَيْنَةُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن

فِيهَا كُنْبُ قَيِّمَةُ إِنَّ وَمَانَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ إِلَّامِنَ

بَعْدِ مَاجَاء نَهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ﴿ وَمَا أُمِنُ وَاللَّه مُخْلِصِينَ

لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفًا } وَيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا ٱلرِّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ

ٱلْقَيِّمَةِ ( اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ

فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَا أُولَتِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ إِنَّ إِنَّ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ (١)

كُلِّ مَخُوف

سَلَامَةً مِنْ

لَيْلَةِ الْقَدْر

لَيْلَةِ الشَّرَفِ والعَظَمَةِ سَلَامٌ هِي

مُنْفَكِّينَ
 مُزَايِلِينَ مَا

كَانُوا عَلَيْهِ

تَأْتِيَهُمُ البَيْنَةُ

الحُجَّةُ الواض • فيهَا كُتُبٌ

- ميه سب أَحْكَامٌ مكتوبةً

قَيِّمَةٌ
 مُسْتَقِيمَةٌ عادِلَةٌ

■ خُنفَاء

مَائلِينَ عن الباطل إلى

الإسلام ع دينُ الْقَيِّمَةِ

لوين الفيمةِ المِلّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ أو الكتُب القيِّمَة

البريَّة
 الخَلائق

ن) نقضيم الراء

إخفاء، ومواقع الثُنَّة (حركتان)
 النام، ومالا يُلفَظ

مد ۲ صرحات لزوما و مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرحات و مد حسركتان



الأرض الأرض خُريكاً خُريكاً عنيفاً

عنيفا أثقالها: مَوْتَاهَا

ا تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
 تُخْبِرُ بما عُمِلَ عليها

■ أَوْحَى لَهَا حَعَا في حال

جَعَلُ في حالِها دِلالةً على ذلك

■ يَصْدُرُ النَّاسُ
 يَخْرُجُونَ مِنْ

قُبُورِهِمْ إلى المحشَرِ ■ أَشْتَاتاً: مُتَفَرِّقِينَ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

وَزْنَ أَصْغَرِ نملة الْعَادِيَاتِ: خَيل

الْغُزَاةِ تَعْدُوبسُرْعَا

ضَبْحاً: هُوَ صَوْتُ
 أنْفَاسِهَا إذَا عَدَتْ

■ فالمُورِيَاتِ قَدْحاً المخرجاتِ النارَ

المحرِجاتِ النار بصَكُ حوافِرِها

قَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا المباغتاتِ للعدوِّ وقتَ الصباح

فَأْثَرُنَ به نَفْعاً
 مَيَّجْنَ في الصُّبْحِ

ا فَوَسَطْنَ بِهِ جُمْعاً فَتَوَسَّطْنَ فيه

جمعاً من الأعداء ! الكَنُودُ

لكنود لَكَفُورٌ جَحُودٌ

اِنَّهُ لِحُبِّ الخَيْرِ الْمَالِ إِلَيْهِ الْخَيْرِ الْمَالِ إِلَيْهِ الْمَالِ إِلَيْهِ الْمَالِ الْمَالِ الْ



لَشَديدُ: لَقَويُّ إِ

، بُعْشِرَ أُثِيرَ وَأُخْرِجَ





العَصْرِ صَلَاةِ الْعَصْرِ أَو

صلاةِ العصرِ أَوْ عَصْرِ النُّبُوَّةِ اللهِي خُسْرِ

خُسْرَان وَّنْصَان اتوَاصَوْا: أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً

وَيْلُ هَلَكَةٌ أَوْحَسْرَةٌ

ا هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ طَعَّان عَيَّابِ لِلنَّاسِ

عَدَّدَهُ: أَحْصَاهُ أو أُعَدَّه للنّوائِب

ا أَخلَدُهُ اللهُ في ال

يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا • لَيُثْبَذَنَّ : لَيُطْرَحَنَّ

الحُطَمَةِ
 جَهَنَّمَ ؛ لِحَطْمِهَا

من فيها

ا تَطَّلِعُ عَلَى الأَفْقِدَةِ يَبْلُغُ أَلَمُهَا أُوسَاطَ

القلُوب ع مُؤْ صَدة

موطعات مُطْبَقَةٌ مُغْلَقَةٌ

 ا في عَمَدٍ مُمَددة بعَمَدٍ ممدودةٍ على

أبوابها ا يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

سَعْيَهُمْ لِتَخْرِيبِ الْكَعْبَةِ المعظَّمَةِ

■ تَضْلِيلٍ

تَضْييعُ وإبطال

طَيْراً أبابيل
 جَمَاعَاتٍ متَفَرِّقَةً

ه سِجْيل

طِين مُتَحجِّرٍ مُحْرِقَ عَصْفٍ مَأْكُولُ ﴿

كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدَّوَابُ

وَرَاثَتُهُ





ا لَكُمْ دِينُكُمْ شِرْكُكُمْ

سر تحم لي دين إخلاصي

وتوحِيدِي

عونُهُ لك على الأعداء

الفَتْحُ
 فَتْحُ مَكَّةً وغدها

فَتْحُ مَكَّةَ وغيرِها
 أفْوَ اجاً

جُمُاعَات

■ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

فَنَزِّهُهُ تَعَالَى ، حَامِداً لَهُ

■ توابأ
 كثير القبول

لِتُوْبَةِ عِبَادِهِ • تَبُّتُ

ھَلُكَتْ أَوْ خَسِرَتْ

■ تُبُّ وَقَدْ هَلَك

أَوْ خَسِرَ ا مَا أَغْنَى عنه

مَا دَفَعَ الْعَذَابَ عَنْهُ

ما کسب الذي کسبه شبه الذي کسبه الذي کسبه الدي الدي کسبه الدی کسبه الدی

سَيَصلَى ناراً

سَيَدْ خُلُهَا أُو يُقَاسِي حَرَّهَا

يدني ■ جيدها •

عُنُقِهَا عِنْ مَسَدٍ مِمَّا يُفْتَلُ قَوياً

مِنَ الْحِبَالِ



# دين اختاري المناسطة ا

اللَّهُمَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَأَجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنشِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلْاَوْتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْلَفَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبُّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَل الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرُعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعُمْلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَمُخُذ وَلَا فَاضِحٍ ﴿ اللَّهُ مَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرًالْسَأَلَةِ وَخَيْرًالدُّعَاءِ وَخَيْرًالنَّجَاحِ وَخَيْرًالْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَل وَخَيْرًالثُّوَابِ وَخَيْرًالْحَيَاةِ وَخَيْرًالْمَاتِ وَثَيِّتْنِي وَثَقِّلْمُوانِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيمًا تِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِمُ مَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَلَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجِنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورِكُلِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا بَهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمُتِّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَثْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلُغَ عِلْمِنَا وَلَاشًلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا رَحْمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخاروس لم تشليما يحتيرًا

|     | 365E                                                 | ACCK. | ./2 | *************************************** |    |                                              | /A)   | 45    | 2 4 11                                               |
|-----|------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------------------------------|----|----------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------|
|     |                                                      | isell | رفغ | الشُورَة                                |    |                                              | العفة | (فحمل | السُّورَة                                            |
| á   | مك                                                   | ٤٠٤   | ٣.  | الروم                                   | 1  | مكية                                         | 1     | 1     | الفاتِحة                                             |
| 4   | مك                                                   | ٤١١   | 41  | لقمان                                   |    | مَدُنية                                      | ٢     | 1     | البَقترة                                             |
| ā   | مك                                                   | 210   | 77  | الــرُّوم<br>لقــمَان<br>السَّجُدَة     |    | مُننية                                       | 0.    | 4     | آلعِمْرَان                                           |
| مة  | مكن                                                  | EIA   | 44  | الأحزاب                                 | j  | مكتة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة<br>مكتبة     | ٧٧    | ٤     | النِّسَاء                                            |
| a.  | مك                                                   | 251   | 45  | سَبَأ                                   |    | مدنية                                        | 1.7   | 0     | المتائدة                                             |
| ā   | F. F. F. F. F.                                       | ٤٣٤   | 40  | الأحزّاب<br>سكبأ<br>فاطِر<br>يسن        |    | مكية                                         | 171   | 7     | الأنعكام                                             |
| a   | مكة                                                  | ٤٤.   | 77  | يَبِن                                   |    | مكية                                         | 101   | ٧     | الأغراف                                              |
| ā   | مك                                                   | ٤٤٦   | TV  | الصّافات                                | C, | مكنية                                        | 144   | ٨     | الأنفال                                              |
| ā   | مكت                                                  | 204   | 44  |                                         |    | مدنية                                        | VAV   | 1     | التوبة                                               |
| á   | مك                                                   | EOA   | 49  | صّ<br>الزُّمُتُ                         |    | مكتة                                         | ۸-7   | 1.    | يۇنىت                                                |
| ā   |                                                      | 277   | ٤.  | غتافر<br>فُصِّلَت                       |    | من م     | 177   | 11    | ھئود<br>يۇسىف                                        |
| á   | مكت                                                  | EVY   | ٤١  | فُصِّلَت                                | -  | مكيتة                                        | 540   | 11    | يۇسىف                                                |
| ā   | مكت                                                  | EAT   | 25  | الشتورئ                                 |    | متنية                                        | 129   | 18    | الرعشد                                               |
| ā   | مكت                                                  | 219   | ٤٣  | الرّخــُرف                              |    | مكيته                                        | 500   | 12    | إبراهيتم                                             |
| ā   | مكت                                                  | 297   | ٤٤  | الدّخان                                 |    | مكية                                         | 177   | 10    | الججنر                                               |
| ā   | مكت                                                  | 299   | 20  | الدّخان<br>انجاثية                      |    | مكيتة                                        | 177   | 17    | النحا                                                |
| 1   | مكت                                                  | 7.0   | ٤٦  | الاحقاق                                 | 5  | المن المن المن المن المن المن المن المن      | 747   | 14    | الأسراء<br>الكهف<br>مربة<br>طله<br>الأبيتاء<br>الخبة |
| i a | متن                                                  | 0.V   | ٤٧  | محتقد                                   | P  | مكية                                         | 198   | 14    | الكهف                                                |
| ā   | مَن                                                  | 011   | ٤٨  | الفتح                                   |    | مكيتة                                        | 4.0   | 14    | مَهِيَمَ                                             |
| i i | مَن                                                  | 010   | 29  | المحجرات ق                              |    | مكتة                                         | 717   | 1.    | طنه                                                  |
| a   | مكت                                                  | 011   | 0.  | ق                                       | ^- | مكتة                                         | 466   | 13    | الأبنياء                                             |
| á   | مكت                                                  | 05.   | 01  | الذَّارِبَات                            |    |                                              | 777   | 22    | الحتج                                                |
|     |                                                      | 770   | 10  | الطيُّور                                |    | مكية                                         | 728   | 77    | I LABORIL                                            |
| 3 4 | مكت                                                  | 770   | ٥٣  | النَّجُم الفَّحَر الفَّحَر              |    | مكنية                                        | 40.   | 65    | النشور                                               |
| a a | مكيا                                                 | 170   | 02  | القتمر                                  |    | مكتة                                         | 404   | 50    | الفئرقان                                             |
| ā   | من بن بن بنا مكت | 170   | 00  | الرِّحان                                |    | مكتبة                                        | 777   | 17    | النسور<br>الفشرقان<br>الشعراء<br>السعراء             |
|     | مكية                                                 | 045   | 07  | الواقعكة                                | -  | مكية                                         | 777   | 41    | النفل                                                |
| ā   | مَدَني                                               | OTV   | OV  | المحتديد                                |    | مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 440   | ٨٦    | القصص                                                |
| 3   | مَدَنيا                                              | 025   | ٥٨  | المحكادِلة                              |    | مكتة                                         | 797   | 19    | العَنكبوت                                            |

|    |                                   | الفخة | افرز | السُّورَة  |   |                                      | الفخة | (فير) | السُّورَة   |
|----|-----------------------------------|-------|------|------------|---|--------------------------------------|-------|-------|-------------|
| نة | مكت                               | 091   | ۸۷   | الأعناني   |   | مَدَنية                              | 010   | 09    | الحَشْرُ    |
|    | مکت                               | 790   | ٨٨   | الغَاشِية  |   | مَدَنية                              | 011   | ٦.    | المُتَحنَة  |
|    | مكت                               | 098   | ۸۹   | الفَجِسُر  |   | مَدَنية                              | 001   | 71    | الصَّف      |
|    | مكت                               | 092   | ۹.   | البسلد     |   | مَدُنية                              | 000   | 75    | الجُمْعَة   |
|    | مكت                               | 090   | 91   | الشَّمْس   |   | مَدُنية                              | 001   | 75    | المنافِقون  |
|    | مكت                               | 090   | 78   | الليشل     |   | مَدُنية                              | 007   | 72    | التغكابن    |
|    | مكت                               | 097   | 95   | الضحي      |   | مدنية                                | 001   | ٦٥    | الظاكاق     |
| ā  | مكة                               | 097   | 9 £  | الشترة     |   | مدّنية                               | 07.   | 77    | التحشريم    |
| ā  | مكة                               | 094   | 90   | التِّين    |   | مكيّة                                | 750   | ٦٧    | الثلاث      |
| ā  | مكت                               | 094   | 97   | العسكق     |   | مكية                                 | 071   | ٦٨    | القساكر     |
|    | مكن                               | 091   | 97   | القتدر     |   | مكية                                 | ٦٦٥   | 79    | أكحَاقَــَة |
|    | مَدَن                             | 091   | 9.1  | البيتنة    |   | مكيتة                                | AFO   | ٧.    | المعكارج    |
|    | مَدَن                             | 099   | 99   | الزّلزّلة  |   | مكيته                                | ov.   | ٧١    | شُوح        |
|    | مكت                               | 099   | ١    | العكاديّات |   | مكية                                 | OVE   | 77    | الجن        |
| ä  | مكت                               | ٦     | 1.1  | القارعة    |   | مكتة                                 | OVE   | ٧٣    | المُثرِّمل  |
|    | مكتا                              | ٦     | 1.1  | التكاثر    |   | مكية                                 | ovo   | ٧٤    | المدَّثِر   |
| i  | مكيتا                             | 7.1   | 1.4  | العَصْر    |   | مكتة<br>مكتة<br>مدنية                | OVV   | VO    | القِيامَة   |
| 1  | مكت                               | 7.1   | 1.2  | المُشْمَزة |   | مَدنية                               | OVA   | ٧٦    | الإنسان     |
| ā  | مكت                               | 7.1   | 1.0  | الفِيْل    |   | مكية                                 | ٥٨.   | VV    | المرسلات    |
|    | مكت                               | 7.5   | 1.7  | فُرُيش     |   | مكية                                 | 740   | VA    | النّبأ      |
|    | مكية                              | 7.5   | 1.4  | المتاعون   |   | مكيته                                | ٥٨٣   | VA    | النّازعَات  |
| 2  | مكتة                              | 7.1   | 1.4  | الكَوْتَ   |   | مكية                                 | 010   | ۸.    | عَـنِسَ     |
| ;  | مكتة                              | 7.5   | 1.9  | الكافرون   |   | مكيته                                | 740   | ٨١    | التكويس     |
| ä  | مَدَن                             | 7.4   | 11.  | النصر      | 1 | ملية                                 | OAV   | ٦٨    | الانفطار    |
|    | مكية                              | 7.7   | 111  | المسكد     |   | مكنة<br>مكنية مكابلة مكابلة<br>مكنية | OAY   | ٨٣    | المطقفين    |
| 1  | مكتية                             | 7.2   | 111  | الإخلاص    |   | مكتية                                | ٥٨٩   | NE    | الانشقاق    |
|    | مكتة                              | 7.8   | 115  | الفسكاق    |   | مكتة                                 | 09.   | 10    | البُرُوج    |
| 2  | مكنة<br>مكنة مكنة<br>مكنة<br>مكنة | 7.2   | 112  | النّاس     |   | مكيتة                                | 091   | ۸٦    | الظارق      |

فه رس المريم مواضيع لقب ران لكريم

الرَّقَ مِ اللَّون الأَحْمَر ... للَّذُ لَا أَهُ عَلَى رَقَمُ السُّورة الرَّعَ مِ اللَّهُ وَمَ السُّورة الرَّعَ مِ اللَّهُ وَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُونِ الللَّهُ مِنْ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْمُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُونُ اللَّهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ اللللْمُونُ الللَّهُ مِنْ اللللْمُونُ الللْمُعُمِينَ اللللْمُونُ اللَّهُ مِنْ الللْمُونُ الللْمُعُمِنِ اللللْمُ اللَّهُ مِنْ اللللْمُعُمِنِ اللللْمُعُمِنِ اللللْمُعُمِنِ اللللْمُعُمِنِ اللللْمُعُمِنِ اللللْمُعُمِنِ الللْمُعُمِنِ اللللْمُعُمِ مِنْ اللللْمُعُمِنِ الللْمُعُمِمُ الللْمُعُمِمُ اللللْمُعُمُ مِنَا الللْمُعُمِمُ اللللْمُعُمُ مِنْ الللْمُعُمِمُ اللللْمُعُمِمُ

الرَّقَمْ بِاللَّونِ الْأُسَوَد . . . للدُّ لَا لَهُ عَلَى رَقَمُ الَّآيَة

# أركان الإسلامر

## أولاً :التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

إرادته: ۱۷۷ و ۱۸۰ و ۲۰۱ ، ۲۵ م ۲۰ - ۲۸ م 5 م ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ م ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ م ۱۸۰ و ۱۸۰ و ۱۸۰ م ۱۸۰ و ۱۸۰ م ۱۸۰ م ۱۸۰ و ۱۸۰ م ۱۸

#### أسماء الله الحسنى:

YE 59 A 20 A 11 . 17 A 1 . 7

اليه ترجع الأمور: ٢٨ و ٢٥ و ٢٨ و ١٠٠٥ و ١٠٠١ و ١٠٠

إنفراده تعالى بالأمر والحكم: 2 ١٦٢ و ٢١٠٠ و ٢١٠ و ١٩٤ و ١٩٤

#### تقریع من لایقر یوحدانیته تعالی: ۲۷، ۲۱ 34، ۲۷ و ۲۷، ۲۱ و ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷، ۲۷،

۲۸۱ ۲۷۲ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱۱ و ۱۸۱ و

التوحيد المطلق لله تعالى:

ربوبيته جل وعلا: 2 ۲۱ ، ۲۰۸، ۱۵، 4 ١، ١٤ و١١٧، ٥٤ و ٧١ و ٨٠ و ٨٠ ١٦٤ و١٦٢ و١٤٧ و١٦٢ و١٠٢ و١١٠ 9 (177 177 177 177 0 20 25 7 ۱۲۹، 10 م و ۲۳ و . ٤، 11 ۲۲ و ٥٠ و٧٥ و ۱۱ و ۹۰ و ۱۰۷ م ۱۱ و ۳۹ و ۳۳ و ۱۰۰ و ۱۰۰ 13 ٦ و ١٦ و ١٦ و ١٦ ، ١٦ ١٥ و ١٦ و ١٨ ١٥ 029 T.9 TO9 YT 17 (1709 EV9 V ٤٨٠ ١٤ 18 د١٠٨٠ ٨٤٠ ٦٦، ٦٥، ٥٥، و٨٠ و١٠٩ و١١٠ و١ ٣٦ و٥٦، ١٠٩ و٨٠ 21 و ۲۲ و ۲۵ و ۹۲ و ۲۵ و ۲۸ و ۱۱۱ TA, TT, TE, 9 26 (01) 10, T1 25 ١٥٩ و ١٤٠ و ١٢٤ و ١٠٤ و ١٢٢ و ١٥٩ 919 YA9 YE9 YT9 YT 27 (1919 1409 TE 29 (10) 79, 71, TY, T. 28 (98, د ١٣ 35 د١١ 34 د٢٥ 32 د ١٨ ٣٩ ١٦٠ 37 ٥ و ١٢٦ و ١٨٠، 38 ١٦ و ١٦، و ٦٦ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ 45 (A) V 44 (AY) 78 43 (1. 42 (0T) ١٨ و٢٦ 55 ، ١٧ و٢٣ و٤٢ ، 53 ، ٣٦ و ١٧ ( 74 ,9 73 , £ . 70 , Y 68 , YA, TY, 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TY 78 (T.) 1 T 75 7 108 ch , T

رحمة الله تعالى: 2 ك و ١٠٥، 3 ٢٠، 4 ١٤٠، 4 ١٤٠، 4 ١٠٠، 3 ١٠٠، 4 ١٤٠، 4 ١٤٠، ١٢ و ١٢٠، ١٤٠، 18 ١٠٠، 15 ١٠٠، 18 ١٠٠، 15 ١٠٠، ١٤٠، ١٠٠ و ١٠٠، و ١٠، و ١٠٠، و ١

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ و ۲۰۷ م ۱۱۱۰ 5 ۱۱۱۰ 5 م ۱۱۱۹ م ۱۰۹ م ۱۰۹ م ۱۱۹ م ۱۱۹ م ۱۱۹ م ۱۱۹ م ۱۱۹ م ۱۹۶ م ۱۹۶

صفات الله تعالى:

الله: 1 ا إله: 1 ٣٣2 الآخر: 57 ٣ الأحد: 112 ا 37 ؛، 43 ، 43 ، 109 ، 17 و43، 64 ، 109 ، 1 - 1 ، 112 112 - 1 - 1 التوكل عليه تعالى:

₹ 65 (1 64 ( 33 ( YY · - Y ) V 26

حبه تعالى: 2 م١٦ و١٩٧ و١٩٥ و١٩٢٦، ٣١ 3 و٩٦ و١٩٥ و١٤١ و١٤٨ و١٤٨ و١٩٥، ١٣٥ و٩٠ و٤٢ و٤٥ و٩٣، 9 ٤ و٧ و١٠٨، 49 ٧ و٩، ٨ 76 ٤٤ 61 ،٨ 60

-1 1: all - all -

خشية الله تعالى وتقواه: 2 كا ر ١٥٠ و ١٩٤ خشية الله تعالى وتقواه: 3 ٢٠١ و ١٩٠ و ١٩٠

دعوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار عن سبقهم

14 (Y · 9 ) £9 | Y 10 (Y · 9 (7 6)

27 (£A - £0 22 (1YA 20 (1Y - 9 (££ 5 £ \$\text{\$T}\$ 35 (Y \text{\$T}\$ 32 (9 30 (£ · 29 (0)))

١٥ 35 ، ٦ 34 ، ٢٦ و ٢٦ ، ٦٤ ٢ ١ ع د ١٥ 64 .7 60 .YE 57 .YA 42 .EY 41 A 85 67 حميداً: 4 ١٣١ الحج: 2 ٢٥٥ د ٢ ، 25 ١٨٥ ١٥٥ الحج: الخالق: 99 ٢٤ الخبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 ٢٨، 36 ٨١ الرؤوف: 2 ١٤٣ و٢٠٧، 3 ٣٠ ، ١١٧ و (Y. 24 (70 22 (EY, Y 16 (1YA) 1 . 59 . 9 57 الرحمن: 1 1، 55 ١ الرحيم: 11 و٣ الرزاق: 51 ٥٨ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: 2 ١٥٨ 4 ١٤٧ الشكور: 35 . ٣٠ و ٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 14 64 الشهيد: 3 ٩٨، 4 ٧٩ و١٦٦، 6 ١٩١ (07 29 (97 17 (ET 13 (ET, T9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 6 ٢٤٦ الصمد: 112 ٢ الضار: 58 م ١٠ الظاهر: 57 ٣ العزيز: 2 ١٢٩ العظيم: 2 ٢٥٥، 42 \$، 56 لا و٩٦، 07 c TT 69 العفق: 4 ٤٣ و 9 و 9 و 1 ٤٩، 22 ، ٦ ، 28 العلي: 2 ٢٠٥٥، 22 ٢٦، 31 ،٣٠ 34 £ 43 (01 , £ 42 (17 40 (TT العليم: 2 ٢٩

حليماً: 17 £3، 33 (14 17) حليماً:

الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 و٨، 22

الأعلى: 79 ، 74 ، 87 ، 92 ، 92 الأعلى: أعلم: 3 ٢٦ و١٦٧، 4 ٢٥ و١٤٥، 5 ١٦٠ 6 ۵۳ و ۱۱۷ و ۱۱۹ و ۱۲۹ و ۱۲۶ م (170, 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (12,00,02, 27, 70 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 ( 77 , 77 , 71 , 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y · 39 (TT) 1 · 29 (AO) ( V 68 (1.9 1 60 (TT) T. 53 (20 ۲٣ 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٣ و٢٣٧ 5 (177, 107, 7., 10 3 (770, 22 (1 17 (11 ( ) ) 79 8 ( ) 1 40 (T1 35 (11 34 (TA 31 (YO, 71 (TY) 11 42 (£ · 41 (07) ££, T. 17 64 18 60 11 58 12 57 11 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، ١٧ ١٦ و٣٠ ( £0 35 (9 33 ( Y . 25 ( TO 20 (97) 10 84 17 76 17 48 التواب: 2 ۲۷ و و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۰ و 17 49 (1 . 24 (1114) 1 . 8 تواباً: 4 ١٦ و ٢٤، 110 ٣ الجامع: 3 ، 4 ، 4 ، 1 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦ ، ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧ ع ، ٢١ على ١ ٢١ الحقّ: 6 ٢٢، 10 ٣٠ و٣٠ الحقّ: ١١٤، 22 ٦ و ١١٦ 23 ١١١، 24 ١١١٤ 07 41 (7. 31 الحكيم: 2 ٣٢ الحليم: 2 ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٦٣، 3 ١٥٥٥،

14 64 (09 22 (1.15 (17 4

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 11 المجيد: 11 ٧٣ 11 المجيد: المحصى: 58 ٢ المحيط: 2 ١٩، 3 ١٢٠ ، ١٩ ٤١، ١٩ ١٩، Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ الحي: 30 ، 00 41 المذل: 3 ٢٦ الستعان: 11 ١١٨ 21 الستعان المصور: 59 ٤٤ المعز: 3 ٢٦ 3 المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ٨٤ المقتدر: 18 وع، 54 ٢٤ و٥٥ المقنى: 53 ٨٤ المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١، المليك: 54 ٥٥ المنتقم: 32 ٢٢، 43، ٤١ ع، ١٦ المهيمن: 59 ٢٣ الولى: 2 ٢٨٦، 3 ١٥٠، 6 ١٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (01 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ و ١٥ د ١٥ ، ١٦ د ١٥ ع ١٠ ع T1 25 . YA النور: 24 ٥٣ الهادى: 25 ٣١ الواحد: 12 ٢٩، 13 ٢١، 14 ١٤، 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ٢٣ 15 ، ٩٩ الوارث: الواسع: 2 ١١٥ و ٢٤٧ و ٢٦١ و ٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (VT الوالي: 13 ١١

الغفّار: 20 ٨٢ 38 ٢٦، 39 ٥، 40 ٢٤٠ 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغني: 2 ٣٦٣ و٢٦٧، 3 ٩٧، 6 ١٣٣١، 29 .£ · 27 .7£ 22 .A 14 .7A 10 47 (V 39 (10 35 (77, 17 31 (7 7 64 ,7 60 , Y £ 57 , TA غنتا: 4 ١٣١ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، ۱7 ۹۹، ۹۹ ۹۹ ۹۰ (£ . 9 £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 CTT 77 القاهر: 6 ١٨ و ٢١ القُدُوس: 59 ٢٣، 62 ١ القُدُوس: القدير: 2 ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 , 712, 709, (1 V 6 (1 T . 9 E . 9 19 1 V 5 (1 1 9 ) 22 (YY) Y. 16 (£ 11 (T9 9 (£1 8 (01, 0. 30 (7. 29 (20 24 (79, 7 46 (0., 79, 9 42 (79 41 () 35 65 (1 64 (¥ 60 (7 59 (¥ 57 (TT 1 67 (A 66 (1Y قديراً: 4 ١٣٣ و١٤٩، 25 ٥٥، 33 ٢٧، Y1 48 (££ 35 القريب: 2 ١٨٦، ١١ ٢١، 34 ٥٠ القهار: 12 ٣٩، 13 ٢١، 14 ٤٨، 38 17 40 ( 39 ,70 القوي: 8 ٢٥، 11 ٢٦، 22 ، ٤ و ٧٤، 58 . 40 57 . 19 42 . 47 40 . 40 . 33 القيُّوم: 2 ٢٥٥، 3 ٢، 20 ١١١ الكافي: 39 ٣٦ الكبير: 4 ٢٤، 13 ٩، 22 ٢٢، 31 ١٦٠ 17 40 (77 34 الكريم: 27 . ٤٠ ي 82 اللُّطيف: 6 ١٠٣ / ١٠٠ 12 ما، 22 ٦٣، 1 £ 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ١٥٢ و ۱۷٤ ، ۱۵ ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۱ م ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥ 3 ، ٧٤ £ 62 . ۲9 ۲1 57 . ۲9 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مرة: 53 ٦ ذو مغفرة: 13 ٦، 41 ٢٣ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّول: 40 ٣ ذي العرش: 81 .٢ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ، ١٢٦، ٨ 44 رب الأرض: 45 ٣٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (1 18 (1 . ٢ (Y 44 (AY 43 (77 38 (0 37 (YE TV 78 رب الشُّعرى: 53 ٤٩ رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 TV, TI, 05 7 (177, VI, 50 17 26 (TY, 1. 10 (171, 1. E) 1779 1.99 9A9 YY9 EY9 TT9 ٨ 27 ، ١٩٢٥ و ١٨٠ و ١٩٤٥ (1AY, AY 37 (Y 32 (T. 28 (£ £) 43 ,9 41 ,77, 70, 7£ 40 , VO 39 (£T 69 (17 59 (A . 56 (TT 45 (£T 7 83 679 81 رب العرش: 9 ۱۲۹، 21 ۲۲، 23 ۸۶ AY 43 (Y7 27 (117) رب العِزّة: ٦٨٠ 37 رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 . 9، 85 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٣، 4 ١٨١ و١٣٢ و١٧١، 6 (YA 28 (70 17 (77 12 ()Y 11 () · Y ٩ 73 ، ٦٢ 39 ، ٤٨ , ٣ 33 الولى: ١٠٧ و ١٢٠ و٢٥٧ د ٦٨ ع 34 (100 7 (00 5 ( 40 ) 20 4 TA , Y 42 ( £ 1 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 أرحم الراحمين: 7 101، 12 ٦٤ و٩٢، ٨٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أهل المغفرة: 74 ٢٥ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 1.1 خه حافظاً: 12 ٦٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، 12 ١٠٩ خير الراحمين: 1 ٩ ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤ / ٥٨ 22 ٥٨، ٧٢ 11 62 ( 9 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥٠ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٧٥ خير الماكرين: 3 ،٥٤ ، ٣٠ 8 خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذو انتقام: 3 ، 5 ، 9 ، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 18° ، 18° ، 18° ، 18° ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ١٥ 85 ١٥ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

الملك الحق: 20 ، 11، 23 ، 11، 11 مملك الناس: 114 ٢ نور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ، ٣٠ ، 41 ، ٥٠ ، 30 ، ٣٩ ، ٣٩ ،

علمه جل شأنه: 2 . ٣ و ٧٧ و ١٩٧ و ٢١٦ 5 (1 · A, Y · , 20 4 (119, 79 3 (700) or, r 6 (117, 117, 1.2, 99, V و٩٥ و٠٦ و١١٧ و١١٩ و١٢٤ و ١٢٥ 11 - 9 13 (7) 0 11 (71) 77 10 (19) YA, YT, 19 16 (YE 15 (ET, TY) 92, At 19 (01, EV, YO 17 (170) 119 TA9 £ 21 (11.9 9A) Y 20 (90) 24 (97, 07 23 (V7, V. 22 (11.) VE, TO 27 . TT. - TIA 26 .7 25 .75 وه ١٠ و ١٥ و ١٠ و ١٠ و ١١ و ١١ و ٢١ و ١١ و ١١ و ١٥ ٢ 34 ، ٥٤ 33 ، ٢٣ ، ١٦ 31 ، ٦٢ ، ٥٢ ، V 39 (V9, V7, 17 36 (TA, 11 35 (T) و ۷۰ ا ۱۷ و ۱۹ د ۱۹ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۷ و ۱۹ 19 47 11. 43 10.9 709 72 42 1029 و ۲۲، 57 ؛ و ٦ و ۲۲، 58 د٧ ، 60 د، 45 ، 30 74 . TA 72 . 1 2 . 1 8 67 . T 66 . 1 Y 65 11 100 (V 87 (Y . 85 () T 75 (T)

غضبه : 2 ۱۱، 3 ۱۱۲ و ۱۲۲، ۹۳، ۶، ۲۰ ا د ۱۰ 40 د ۱۰ ۲ ۱۵ د ۱۱، ۱۵ ۲۰۱، ۹۳ د ۱۵ ۲۰۱، ۹۳ د ۱۵ ۲۰۱، ۹۳

و١١١ و١٢٣ و١٣٧ و١٤٩، 7 ٨٩ و١١١

رب كلّ شيء: 6 ١٦٤ رب المشارق: 37 ه، 70 د. رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ١٢٢، 26 ٤٨ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: ٧٠ 20 رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: 27 ٩١ رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: 2 ٢٠٢، 3 ١٩ و ١٩٩ ١٧ 40 ،٣٩ 24 ،٥١ 14 ،٤١ 13 ،٤ سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٣٨ ، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦ و ٢١١، 3 ١١١، 5 ٢ و ٩٨، ١٣ و ٢٥ و ١٨ و ٢٥، ١٦ V , £ 59 ( TT , T 40 شديد القُوى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٣، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣ و ٩٤ (17 39 (7 32 (97 23 (9 13 (1 0) 1A 64 (A 62 (TT 59 علَّام الغيوب: 5 ١٠٩ و١١٦، ٩ ٨٨، 34 EA غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤ 6، 12 11 42 (27 39 () 35 () . 14 () . 1 فالق الإصباح: 6 ٩٦ 6 فالق الحب والنوى: 6 ٩٥ فعًال لما يريد: 11 ١٠٧، 85 قابل التَّوْب: 40 ٣ مالك الملك: 3 ٢٦ مالك يوم الدين: 1 ٤

- VA, VT - 70, 07, 01, £9, £A, 19 (1119 28 - 279 209 17 17 (1) T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO VA, TT - 1V 23 (VI) 77 - 71, TE - 1 25 ( £0 - £1 24 (9Y - A £9 A . -V 26 (71, 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, AT, 70 - 09, Y7 - Y0 27 69 -11 - A 30 (19 29 (VO - TY 28 (9T) To, 11 - 1. 31 (02, 0. - EA, 2., # 35 (TV, 9 - 7 32 (F) - T9, T7 -17 36 (£19 TA - TY9 17 - 119 99 11 - £ 37 (AT - YV) YT - Y19 7 - 2 39 177 - 70 38 1109 - 129, - 77, £7, £8 - £8, 89, 81, A, 70 - 71, 0V, 10, 18, 8 40 17V 17 - 9, 7 41 (AE - V9, 79 - 7V) 11, 9, 0 - 2 42 (02, 07, 79 - 74) - ١٢ و ١٨ - ٢٩ و ٣٦ - ٥٥ و ١٩ - ١٥٠ 45 (A - 7 44 (AY - A) 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (01 - EV, TT - T. 51 (TA 50 (Y (1V, 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 (17 65 (1A 64 (Y 63 (YE - YY 59 - 17 71 . TE - TT, 1Y - 10, 0 - 1 ( 19 - YA, T - 1 76 (9 73 (T 72 ( Y . - 7 82 . TY 80 . TY 78 . TT - T. 77 £ - 1 112 (Y · - 1 Y 88 (A 6 .9A 5 .1V0 - 1VT, 110 - 11 & 4 8 (1 V9 , 90 , 9 £ 7 (1 £ V , 1 T £ - 1 TT

77, TT - T 16 (TV - 17 15 (TE

۱۹۰۶ ۱۸ و ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰

وحدانيته : 2 ١١ و ٢١ و ٢٨ و ٢٨ و ٢٩ و ١٠٠٥ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ و ٢٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٠٩ و ١٠٠ و ١٠٩ و

۲۲ - ۱۰ 43 ، ۳۰ 16 ، ۱٤۹ - ۱٤۸ 6 عبادة غير الله تعالى : ۱۸ ۱۵ و ۲۸، 19 ، ۱۹ و۳۸ و ۸۹ - ۹۹، 34 ، 37 ، ۳۵ - ۳۰، 38 ٤ - ۹، 41 ، و ۲

النهي عن الرشرك والوعيد عليه: 2 ٢٢ و ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٥ ، ١٦٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٠ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٠٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩

الوعيد : ١٠٥ - ١٥٩ و ١٦٢ - ١٥٩ و ١٠٠ الوعيد . ١٠ و ١٦٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

عديي وعيت : 2 ٢٨ و ٢٥٧ و ٢٥٠٨ و ٢٦٠، 30 ال ٢٦٠، 10 ١١٦ و ١٠٥٨ ٦ (٥٠ 6 ١٠٥٦) ٢٧ ال و ١٥٦ و ١٦٦، 23 ١٦٠ و ١٦٦، 23 ١٦٠ و ١٦٠ (٨ 44 ١٩ 42 ١٦٨ 40 ١٧٩ 36 ١٠٠) و ١٠٠ و ١٦٠ ٢٥ و ١٦٠ ٢٥ و ١٦٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠

(٢)- الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 ۱۹۹ قبول توبتهم: 6 ۵، 16 ۱۱۹

(٣) - عقوبة المرتدين:

TY - YO 47 (11Y 16 (0 £ 5 (1TV 4 (Y)V 2

(٤) - الشِرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٢٥

۳۳ 5 ، ۸۹ 4 ، ۸۰ 3 ، ۱۹۳ 2 : معهم التشادة التشادة

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 61113 1 . 1 2

10 (TY 8 (Y.T 7 (0)) 07 TY 6 (10T 9.) 09 17 (Y) 7 13 (0) 0.) Y.

22 (£. - TY 21 (1) 0 - 1) TY 20 (97 - Y) 27 (Y.Y) Y.£ 26 (9 - Y 25 (£Y - 0) 0.) 17 17 29 (0) 28 (YY)

171 37 (0. - £\lambda 36 (0) 0\lambda 0\lambda 00 - T. 43 (1\lambda) 17 42 (17 38 (1) 9 - 74 (Y - 1 70 (Y) 12 Y 0 67 (Y 46 (TY 0) 0))

- TA 37 (10) 17 31 (TT - T1 30 (A A) T 39 (11 - 9 38 (17 - 17) 79 (A (01 617) 40 (77) 15 (17) 60

(٥) - الكافرون:

اعراضهم عن آیات الله : 6 ؛ وه و ۱۰ و ۲ ؛ 12 ه و 26 ؛ 10 ه 26 ه 27 و ۲ و ۳ ، 20 ه و 20 ، ۱۰ ه و 20 ، ۱۰ ه و 20 ، ۱۰ ه و 20 ، ۲۵ ، 20 ه و 20 ، ۲۲ ، 20 ه و 20 ، ۲۲ ، 20 ه و 20 ، ۲۱ ه ۲۵ ، ۲۱ ه و 20 ، ۲۱ ه و 20 ، ۲۱ ه و 20 ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۱ ه و 20 ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۱ ه و 20 ، ۲۱ ، ۲۵ ، ۲۱ ه و 20 ه و 20 ، ۲۱ ه و 20 ه و

القاء الرعب في قلوبهم: 3 ١٥١، 8 ١٢، 4 المتناعهم عن الإيمان لا يجديهم نفعا: 2 ١٠١، ١٠٠ متناعهم عن الإيمان لا يجديهم نفعا: 2 ١٠٠، ١١٠ متناعهم عن الإيمان لا يجديهم نفعا، ١٠٠ م ١٠٠ م

10 (۱۹۲۱ و۱۹۲۸ و ۱۹۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱۲

TE, TT 52 ( 19 28 ( AA 17

تشبيههم بالموتى والصم والبكم والعمي : 2 و تشبيههم بالموتى والصم والبكم والعمي : 2 و ١٠٤٥ و ١

cre, rr, r., ra, 11, 17, 11, 9, 48 ١١، 30 ٢٤ - ٢٦، 51 ٢٥ و٥ و٥ و٥ A - 7 54 . YA 53 . EY - 20 52 . T. 9 59 (19 57 (£1 56 (£1 55 (£A - £T) 1. - 7 67 ,9 66 ,1. 64 ,14 - 18 EV - TO 68 (TA) TY9 TY - T.9 72 (11 - TT 70 (TV - YO 69 (01) 75 cor - 2.9 M19 Y7 - A 74 crr - TY 79 ( 79 77 ( TY , £ 76 ( TO - TO V 83 (17 - 1 £ 82 (£Y - £ . 80 (79 (199 1 · 85 (TE 84 (TT - 799 1V -V - Y 88 (1" - 11 87 (1Y - 10 86 (T., 19 90 (TT - TE 89 (TE, TT) 101 (7, £, 1 98 (11 - A 92 (1 · 91 7 - 1 109 (11 - A عداوة الكفار: 2 ه.١٠ و١٠٩، 3 ١١٩ و١٢٠، 4 20 cor 17 cl . 9 A 9 chr 5 cl . 1 , 01 Y 60 . YO 47 . T9 عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة: 24 (1.7 - 1. £ 18 (1 A 14 (07) 00 9 ٣٢ و ، ٤٠ و ٢٨ و ١ و ٨ و ٩ و ٩ و ٢٨ و ٣٢ الكفر ظلمات : 2 ٢٥٧، 5 ٢١، 13 ٢١، 57 11 65 ch 61 cth, 9 متابعة الكفر : 2 - ١٠٠ ق ١٠٠ و ١٤٩٥ 5 25 . TA 18 . A9 10 . 10T, 171 6 . YY 10 42 CEA 33 COY مثال الكفر: امرأة نوح وامرأة لوط : 66 1 مثال مثال من لايستجيب لله : 2 ٢ م،١٨ ٣٦

مدهم عن سبيل الله : 2 ٢١٧ 3 ، ٩٩ 7 177 - 11 11 100 9 12A, TE 8 1A0 TE, TT, 1 47 .7 31 . TO 22 . T 14 صفات الكفار: 2 ٦ و٧ و٢٦ و٣٩ و٨٨ و١٠٤ 1779 1719 1779 1719 1129 1.09 - 1.9 £ 3 (TOV, TIV, TI., 1VI, ١٢ و١٩ و٢١ و٢٢ و٣٣ و٥٥ و٨٦ - ٩١ 17. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 117 - 111, 141 - 147, 101, 189, 07, 27, 89 - 87, 11 4 (194, 197, - 177, 101, 10., 187, 1.7, V7, ٤١٥ ٣٧٥ ٣٦٥ ١٠٥ ٥ 5 ١٧٣٥ ١٧٠ YT, TY, TT - T., OA, OY, 20, 22, 7 (18.9 179 4.9 87, 88, 81 - 77 - 0.9 T9 - T., 1A, 12, 1T 8 co. ٩٥ و٧٣ - ٧٣ م ٢٧ و ١٤ و٢٧ TO, TI, IA 13 (1.7) 1.7 11 (02) T 15 (T. - TV) TO T 14 (ET) ET, و٣ و ٩٠ - ٩٠ 16 و٣٣ - ٩٠ و٣٣ 1179 1.9 - 1.29 110 - 179 18 (9A) 9Y9 EA - 20, 1. 17 (11T) - TY 19 (1.7 - 1.., or, or, ra 171, YE 20 (AY - AT, YO - YY, T9 22 cl . . - 9V 21 c180, 182, 17V -(YY, YI, OV, 00, 01, TA, YY, 19 24 (97 - 98, VV - 78, 07 - 08 23 26 100, 11, 17, 1.9 TE 25 10V 30 .00 - 07 27 - 11, 77 29 ,774 33 ( 1 ) 1 . 32 ( 1 31 ( 20 ) 22 , 17 1.9 Y 35 (TA) 0 34 (TA - 729 A TY 37 (70 - 09 36 (79 TY - 77) و٢٦ و ٢٦ - ٧٣ ، 38 ١ و٢ و٥٥ - ١٥٨ ٦٥ ٤ 40 د٧٢ و ١٦ و ٢١ و ٤٧ ع و ١٦ 9 44 ( 77 42 ( 7) - 19 41 ( ) 7 - 1 . 9

- TI, 11 - T 45 ( 19 - 17, 17 -

٨٠ ٤٥ ٣٠ ١ 47 ١٣٥٥ ٣٤٥ ٢٠ 46 ١٣٥

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (Y7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EV 44 (YA))

(19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 11 52 (1E))

74 (11 73 (YF) 10 72 (E0 - EE 68)

(0. - ET 77 (FT 76 (FO - YE 75 (ET))

(YE - YY 84 (1Y - 1.83 (Y9 - Y1 78))

17 92

قسارة قلبهم : 6 ع م 2 - 00 ، 7 ۱۸۲ و۱۸۳ م ۱۸۳ م 2 م م 2 م م م م ا

19 59 ( 1 ) 7 . 32 (00)

ثانياً:محمد 🎂

أدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٢ و٦٣، 33 ٥٥، ٧٥ - ٥ و٧

أخلاقه وصفاته هي وفضل الله عليه: 3 ١٥٩، 8 المخلاقه وصفاته هي المخلفة والمخاب المخلفة المخلفة

COA 40 CYE, YY, 9 39 CYA 38 CA 35 : TY 67 . Y . 59 . 1 £ 47 . Y 1 45 . £ . 41 نتبجة عمل الكفار: 3 ١١٧، 8 ٣٥، 9 ٤٥ و٥٥، (£ . , 79 24 (1 . 7 - 1 . £ 18 (1 A 14 TY, TA, 9, A, 1 47 CYT 25 ندم الكفار : 6 ۲۷ - ۳۰، 7 ۳۱ - ۳۸ و ۲۰، ٩٧ ٤٦ 21 د١٠٤ ١٠٣ 20 د٥٤ 10 25 (117 - 1.79 1.19 1 .. 23 (91) 28 ( 7. 7 ) 1 . 7 - 97 26 ( 79 - 77 37 . TY 35 . TA - TT 33 . IY 32 . TE 41 .0., 19, 1. 40 .09 - 07 39 .7. · Y 66 (10 - 1 57 (27 - 11 42 (79 89 . £ . 78 . £ Y - £ Y 74 . 1 1 - A 67 النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١١٨ - ١٢٠ 00, 08 5 (18mg 18hg 187 4 (189g و٠٦ و٦٠ و١٤ م ١٧ و ١٧ و ٢٤ ، 38 ١٩ - ١٩ 17, 9 - 1 60 ,77,

النهي عن نصرة الكفار: 28 ٨٦ ٥ وجوب الإعراض عن الكفار: 4 ١٣٩، 6 ٨٦ - وجوب الإعراض عن الكفار: 4 ١٣٩، 6 ١٩٤ - 25 ٩٤، 15 ١١٠، 11 ١٩٨، 25 ٩٤، 25 ١٩٤ ، 45 ١٩٤ ، 45 ١٩٤ ، 45 ١٩٤ ، 45 ١٩٤ ، 45 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ، 46 ١٩٤ ،

#### (٦) - المكذبون الظالمون:

الإعراض عنهم:

V. 23 (£9 22 (1. V) 1V) 17) V) 0
198 26 (0V) 07) 1. - V) 1 25 (VS)
(1A 29 (AV - A0) £7 - ££ 28 (19£)
34 (£A) £7) £0 £. 33 (0S) 0Y 30
36 (S1) Y7 - YY 35 (0.) £V) £7) YA
V 42 (YA 40 (A7) Y. - 70 38 (7 - 8)
47 (9 46 (1A 45 (A9) AA) £8 43 (01)
(S1) - Y9 52 (0. 51 (Y9) YA) A 48 (Y
63 (S6 62 (9) 7 61 (9 57 (1A - 1 53)
73 (0Y - £V 68 (Y7 67 (11) 1. 65 (1)
Y 98 (0 - 1 96 (£0 79 (Y - 1 74 (10)

تزکیة أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۱، 7 ،۱۱۱، 7 ،۱۱۱، 7 ،۱۱۱

تنزيهه عن الشعر : 36 ٢٩، 37 ٣٦ و٣٧، ٣٧ و٣١ و٣١، 69

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

شهادته هم وأمته على الناس : 2 ١٤٣، 4 ، ١٤٣ 2 ، ١٤٣ 33 ، ٧٥ 28 ، ٧٨ 22 ، ٨٩ ، 16 ، ٤١ ، ١٥ ، 48 ، ٤٥

أزواجه وبناته ﷺ : 33 ٦ و ٢٨ – ٣٤ و٠٠ و٥٩، 66 - ٥

۳ 108 (۳۳ - ۲۹ 52 ر۸) ۷ 46 (۱٤)
۱۹۲ (۱۹۲ و ۱۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹ و

التأسّى به 🍇 : 33

٧ - ١ 68 ، ١٢ 60 ، ٦ - ٢ 54 ، ٤٨ ٣١ A - 1 94 (11 - 1 93 (01 , EA , معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و ٢٨ ، ٩ ٣٣ 11 - 1 80 (1 66 CTY 33 (112) 117, معرفة أهل الكتاب إياه ﷺ: 2 ٨٩ و١٤٦، ٢٠6 هجرته على ومنزلة المهاجرين 7. 9 . YO - YY 8 . 1 . . - 9 Y 4 . 190 - OA 22 (11.9 E1 16 (11V) 1... 47 (1 . 39 (7 33 (07 29 ( 7 24 ( 7 . 1. 60 (1. - A 59 (18 الوحى : ١١٨ 2 ٤٤، 4 ١٦٣ - ١٦٥، 6 Y - 9 10 10 (97 91 0 0 19 9 - V و٩٠١، 11 د٤٩ ١٠٢ و٩٠١، 13 د١٠٩ ( £0 29 ( 1 · A , £0 21 ( F9 17 ( ) TT 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (Y 33 ٣ و ١٥ و ٢٥ ، 53 و ١٠ و ١١ و ١١ ، 72

(74 9 17 7 5 17 7 2 : 25

52 (TT 39 , YE, YT, T. 17 ,90 15

## ثالثاً :الدين

وعد الله إياه

الإخلاص في الدين : 10 رود ١، و٥ ، ١٥ و ٥٠ ، ١٤ ٥ و ١٠ ، 98 و ١٤ ١٥ و ١٤ ١٠ و ١٤ ١٤ و ١٠ ١٤ ١٥ ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٠ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١

0 98 (1 2 87 (17 57 (1 2 ) 17 ) 17 , 11

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 69 ٤٤ - ٤٤ صفاته ﷺ في التوراة والإنجيل:

طبیعة رسالته به ۱۱۹ 2 : به ۱۱۹ و ۲۰۲۰ و ۹۹۰ طبیعة رسالته به ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

A - 1 94 .9, A 48 .9 46 .7 42

T. 9 9 -مخاطبة الله إياه على : 3 ٣١ و٣٢، 4 ٢٥ TO, TT 6 (77, £9, £1 5 (117, A., 11 .70 10 .ET 9 . IAA, Y 7 . I . Y (£ . , TY - T. 13 (1 . £ , 1 . T 12 (17 16 (9V) 90, 92, AA - A, 7, T 15 V7 - VT, 01 17 (17) - 170, TV ١١٤٥ ٣٥ ١ 20 د٢٨٥ ٦ 18 د٨٧٥ ٨٦٥ (1. V, £7 - £1, 77 21 (171, 17., 1 . 25 .0 £ 24 .9A - 9 7 23 . £ 7 22 - 1 26 core 019 229 279 TT - TI . V. , 7 27 . Y19, Y17, Y10, Y18, £ (TA 29 (AA - AT, OT, EV - EE 28 TA 34 ( £A - £0, T - 1 33 (T. 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 14 38 (149 - 148, 49 - 40 37 (OT 42 (ET, 7 41 (YY 40 () £ 39 (YT, 52 :02 51 : TO, 9 46 : A9, AA, AT 43

صلاة الجمعة : 62

صلاة الخوف : 4 ١٠١ - ١٠٠

صلاة المسافر: 4 ١٠١ الصلاة المسافر: 4 ١٠١ الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ٣٧ و٤٠

قصر الصلاة : 4 ۱۰۱ و۱۰۳ (۲) - الدعاء:

(٣) - الطهارة:

التطهير:

٤ 74 ، ٧٩ 56 ، ١١ 8 ، ٦ 5 ، ٤٢ 7 2 ١ 5 ، ٤٣ 4 : ٢ 3 ، 5 .

الغسل : 2 ۲۲۲، 4 ۳۲، 5 ۲

۸ 42 ، ۱۷۸ 22 ، ۲۹ الا ، ۹۹ ال ، ۲۵ ۲ کا ، ۲۵ کا ، ۲۵ کا ، ۱۳۲ کا ، ۱۹ کا

رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 ٠٤، 51 م د ٠٠٠ و٠٢، 76 م د ٢٠ و٠٢، 76 م د ٢٠ و٠٢، 76 م د ٢٠ و٠٢، 76 م

الجهر بالصلاة: 17 - ١١٠

الحض عليها : 2 ٣ و٣٧ و٣٤ - ٢٦ و٣٨ و ١١٠ و ١٤٥ - ١٤١ و ١٤٥ و ١٤٨ و١٧٧ و ١٨٦ و ٢٣٨ و ٢٣٩ و ١٧٧٠ ٤٣ 179 7 5 (1779 1. mg 1. 79 1. 19 YY) وه و ۱۸ و ۱۹ و ۱۰۱، ۲ و ۹۲ و ۹۲ و ۵۰ 110 110 0 9 18 - 7 8 17.00 14.0 14 . TY 13 . 11 11 . AY 10 . Y1, 01, TI 19 (11.9 V9, VA 17 (8.9 TV, T) 21 (177) 17.9 12, V 20 (09, 00, To 1 23 (VA) VY, £1, TO, TE 22 (VT £ 31 (T) 1 1 1 1 1 30 ( £0 29 (T 27 (9) ۲9, 1A 35 (27, 21, TT 33 (1V) 00 (1A - 10 51 ( £ . 9 79 50 (TA 42 (T . 9 - TY 70 (1. 9 9 62 (1 58 (£9) £A 52 TO 76 (T) 75 (ET 74 (T. 73 (TE, TE - £ 107 (0 98 (1., 9 96 (10 87 (YT,

الركوع : 2 ٤٣ وه١١، 5 ٥٥، 9 ١١٢، 22

## سابعاً: الحج والعمرة

الإفاضة من عرفات : 2 ١٩٨ العمرة : 2 ١٩٨ و١٩٦

فریضة الحج وآدابه : 2 ۱۵۸ و ۱۸۹ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و ۹۹۰ و ۹۶۰ و ۹

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٧، 5 ٩٥ و ٩٧، 22 ٢٦

## ثامناً:مسائلمتفرقة من العبادة

(١)- العبادة لله تعالى:

(٢)- النذور:

v 76 . ۲9 22 . ۲7 19 . To 3 . TV . 2

الوضوء: 4 ٢٠٠، ١٥ ٦ و٧

(٤) - القبلة:

۱۱۰ - ۱٤۸ و ۱٤٥ - ۱٤٥ و ۱٤٨ - ١٥٠ الساحد

مكانة المساجد وحرمتها : 2 ١١٤ و١٨٧، ٢٩ 7 ٢٩ . و ٣١، 9 ١٧ و ١٥ و ١٠٧ و ١٠٨، 18 ٢١، 22 ٤٠، ٣٦ <u>24 و ٣٦</u> ٢٦ <u>24 .</u>

## خامساً : الزكاة والصدقات

## سادساً: الصيام

## (١)- الطعام والأغذية:

#### (٢)- وجوب الصيام وماأعده الله للصائمين من الثواب:

> نفي الغلول عنهم: 3 ١٦١ هم بشر يوحى إليهم: 21 ٧ و٨

## ثانياً: الإيمان بالله

الإبتلاء والفتن اختبار لإيمان المؤمن : 2 ١٥٥ و ١٧٩ و ١٨٦، 5 ١٨٠، و ١٧٩ و ١٨٦، 5 ١٨٠، 6 ١٦٥ و ٢، 47 ٢٦، 6

الإستغفار : 3 ١٧ و ١٧ م ع ٢ و ١٠٦ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: 9 ٩ ١

التوبة: ١٦٠ ١٦٠ ١٦٠ ١٩٠ - ٩٠ و١٣٥ و١٣١، 4 ١٧ و ١٨ و ٢٦ و ١١٠، ٦٩ ١٩٠ ، ١٩ ١٠٠ و ١٠٠، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠

# الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ٨١، 33 ٧

أمرهم بالتذكير : 6 .٧٠ 51 ٥٥، 52 ٢٩، 88 أمرهم بالتذكير : 80 ٢٩ 52 ١٥ أمرهم بالتذكير

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبر اهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الشخصة خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم : 14 ٤

تفضيل بعضهم على بعض : 2 ° 17، ٢٥٣ 2 ° ١٢٥ م ١٠٠٥ حكمتهم في الدعوة : 3 ° ١٠٥ م ١٠٠ كو ٢١٦ ، 26 ° ٢١٦ ، 28 ° ٢١٦ ، 26 ° ٢١٦ ، 28 ° ٢١٥ ، 20 ° ٢١٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠٤ ، 20 ° ٢٠

19 - 17 79

حکمهم بین الناس : 2 ۲۱۳، 4 ،۱۰٤ 16 ،۲۱ م ۲۵ ،۲۵ م

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : 6 ١١٢ 6 تا

الصطفون منهم : 2 ، ١٣٠ و ١٣٠ و ٣٣ و ٣٠ و ٣٠ - ٣٢ ع و ٣٠ - ٣٢ ع و ٥٩ ع و ٢٠ و ٢٠ و ١٤٤ و ٣٠ و ١٤٤ و ٣٠ و ١٤٤ و ١٤٤

٤٥ 38 ، ٣٥

or, o. - EY 24 (0 11 (17) - 170, 72, T. - 17 33 (11, 1. 29 (75) (T. - Y. , 1 A , 17 47 (YT , 7 . , £ A , 59 (19 - 18 58 (10 - 18 57 (7 48 T1 74 (9 66 (A - 1 63 (1Y - 11 الهداية إلى الاعان : 2 ه - ٧ و ١٠ و ١٢٠ (7V, 17 5 (1VO 4 (VT 3 (TVY, TIT) ٢٥ و ١٢٥ و ٣٩ و ١١١ و ٨٨ و ١١١ و ١٢٥ 7£ 9 (117 ) 17 , 2 ET , T. 7 (129) 1 .. , ov, To, To 10 (110, TY, TA, دم 16 د 14 د٣٣ 13 د ١١١ 12 د ١٠٨٠ 17 ١٥ و ١٩ و ١٤ و ١٩ و ١٧ و ١٧ و ١٧ و ١٧ و ١٧ و £ . 24 . 17 22 . 17 20 . V7 - V£ 19 77, 7 29 (07 28 (97, 77 27 (27, TT, 1A 39 (A 35 (0 . 34 ( 79 30 ( 79 ) 45 (£7, ££, 18 42 (88 40 (88) 87) 80 . 76 . Y 68 . 11 64 . 1 Y 47 . TT 17 92 (A 91 (1 · 90 (Y ·

اليقين : 2 ؛ و١١٨، 5 ، ٥، 6 ،٥٠ 13 ، ١٤ ١٤ اليقين : 2 ؛ و١٨، 32 ، ١٠ 44 ، 45 ي 45 ، ٢٠ 55 ، ٢٠ 56 ، ٣٦ 52 ، ٢٠ 51 ، ١٥ 49 ، ٢٠ ٢٠ ١٥٤ ، ٩٥ . ١٥ - ١٥٠ ، ٩٥

### ثالثاً: الغيب

الأعراف : 7 ٦٦ - ٠٠ الإيان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، الإيان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 30 ١٧، 30 ٣٣، 67 67 ، ٣٣ م

الجنة :

آ- أسماؤها : الآخرة: ٢٠٢2، 43 ٣٥

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۳، 16 ۳۱،

الريب والشك : 2 ١٤٧، 10 ٩٤ وه ٩ ، 22 ١١، 34 ه - عه

الفتنة : 6 ١١ و١١٢ و١٣١، 8 ٢٥ و٢٨، 23 ٩٧ و٩٨، 41 ٣٦

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 1 1 مثال الإيمان : 66 1 1 و 17

- المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 22 ١٩ - المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 32 ١٨ - ١٨ عند المناطقة ال

النفاق : 2 ۸ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ - ۲۰۰، 3 ۲۰ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰۰ - ۲۰۰، 4 ۲۰۰ - ۲۰۰، ۲۰ و ۲۰۰ و ۲۰ و

44 (VT - 79 43 ( £T , TT ) V 42 (TT - T. 0 48 (179 7 47 (179 18 46 (0V) 01 54 . TA - 1 V 52 . 10 51 . T 1 50 . 1 V 9 (17 57 (£ . - 1 . 56 (VA - £7 55 (0£ 66 (11 65 (9 64 (17 61 (Y · 59 (YY 58 - 0 76 (£ . 74 (TO 70 (TE, 14 68 (A 1 88 (11 85 (27 - 77 83 (11) 88 17) A 98 (17 -

#### ج - صفاتها:

18 4 (191, 190, 187, 10 3 (10, 0 2 و٧٥ و١٢١، ١ ١٢ و٥٨ و١١١، و ٧٧ و٨٩ 15 ( 77 14 ( 70 13 ( 1 . 9 9 10 ( 1 . . 9 (1. 25 ( 77 ) 1 22 ( 71 18 ( 71 16 ( 20 - 2. 37 (TO - TT 35 (9) A 31 (10 30 43 (40 - 47) 4. 39 (00 - 29 38 (71 - 129 17 47 (OV - O1 44 (VT - V. 52 (10 51 (TO - T) 50 (1Y) 0 48 (17 56 (YA - £7 55 (00) 0£ 54 (YA - 1Y (9 64 (17 61 (YY 58 (17 57 (£ . - 1. (TT - TY 83 (T) - 0 76 (A 66 (1) 65 A 98 (17 - 1 88 (11 85

#### الخلود:

#### آ - الخلود في العذاب:

3 (TYO, TOY, TIV, 177, A1, T9 2 ٨٨ و١١٦، 4 ١٤ و ٩٣ و١٦٩، 5 ١٨٠ ١٢٨ 7 ١٨ و٢٦ ١٧ و ١٢ و ١٢ و ١٨ ٦ ١٢٨ 23 (1.1 20 ( 79 16 ( 0 13 ( 1 . Y 11 ( 0 Y ) 40 (YY 39 (TO 33 (1 £ 32 (T9 25 (1 . T 56 (TE 50 (10 47 (YE 43 (YA 41 (YT 76 CTT 72 (1. 64 (1V 59 (1V 58 (1V 7 98 (19

#### ب - الخلود في النعيم:

4 د ١٩٨٥ ١٣٦٥ و ١٠٧٥ و ١٣٦٥ و ١٩٨٥ TY 9 (27 7 (119) 10 5 (177) 049 17 و ۲۲ و ۹۸ و ۱۰۰، 10 ۲۲، 11 ۲۳ و ۱۰، ۱۹ 38 (TT 35 (VT 20 (T) 19 (T) 18 A 98 (17 61 (A 40 (0. جنات الفردوس: 1 • ٧ - ١ جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 م ٦٠، 10 ٩، 22 م، 31 منات TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الخلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩، 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٥، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co. 41 cl.1 21 cAA 18 c77 99792 11. الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٠٣٠ دار المقامة: 35 00 روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ١٥ طوبي: 13 ٢٩ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١

فضل: 33 : ا

يين: 56 ۲۷ و ۳۸ و ۹۰ و ۹۱

#### ب- اصحابها:

2 ٥ و ١٩٥ و ١٩٨ و ١٩٦ و ١٩٨ و ١٩٨٠ دا۱م و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۳ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۱۹ و ۱۱۹ (1 . · 9 A9 YY 9 Y1 9 (£ 8 (0T - £Y 7 14 ، ٢١ - ٢٠ 13 ، ١٠٨ و ١٨ ٠ ٢٦ 10 TI 18 (TY - T. 16 (0. - YO 15 (YT 22 (1.8 - 1.1 21 (70 - 7. 19 (1.4) ١٥ 25 ١١١ - ٨ 23 ١٥٦٥ ٢٤٥ ١٢ (A 31 (10 30 (OA 29 (9 · 26 (YE) 17) 38 (71 - 2. 37 (0) - 00 36 (19 32 41 (£ · 40 (VO) VT) Y · 39 (00 - £9

 Ψ· 10
 (\λ9
 7
 (\ν·
 6
 (\γγ)
 12
 (\γ·
 11
 (οξ)

 31
 (ογ
 29
 (φ
 21
 (γ
 20
 (γ)
 16
 (ο)

 (γγ
 89
 (ο
 82
 (ξ
 79
 (γ
 75
 (γ
 39
 (φξ

 (γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 γ
 -</t

و - الهوى: 4 ١٥٠، 28 ٥٠، 30 ٢٩، 38 ٢٩ و ١٩٥٠ و ٢٩ و ٥٠ و ٥٠ و ١٤٥ و ١٤٠ و ١٤٠

النار : آ - أسماؤها:

الآخرة: 9 39

بئس المهادُ: 2 ۲۰۲، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 الم

جهنم: 2 ٢٠٦ الحافرة: 1 ٠ 79 الحافرة: 104 ك وه الحطمة: 104 ك وه دار البوار: 14 ٢٨ دار الحلد: 14 ٢٨ دار الخلد: 14 ٢٨ دار الفاسقين: 7 ٢٤٥

و ۱۸، 20 و ۱۹ و ۱۰۳ و ۱۱۱ ع

الشيطان:

آ - أتباعه:

2 ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۲۸ ، ۱۹۹ – ۱۲۱، 5 ۱۹ و ۹۲، 7 ۲۷، 14 ۲۲، 43 ۲۳

ب- سلوكه الشيطاني:

5 (171 - 119 4 (777) 179 171 5 17 43 (77 7) 41 (77 7) 41

د - وسوسته:

T. 9 TA 4 (TTA) T. No 17A) T. 9 TE 2

ET 6 (91) 9. 5 (17. - 117) Y. 79

TY 7 T - 11 7 (127) 171) 1179

TY 15 (0 12 (£A 8 (T.Y - Y.))

TO 17 (1... - 9A) TT 16 (£Y

OT 22 (1Y) 117 20 (01) 0. 18 (70

TY 1 26 (Y9 25 (Y1 24 (9Y 23 (0T))

TY 1 26 (Y9 25 (Y1 24 (9Y 23 (0T))

TY 35 (Y) 1. 34 (TA 29 (10 28 (YYT))

43 (TT 41 (AY - YT 38 (TY - T. 36 (1Y)) 17 59 (19) 1. 58 (Y0 47 (TY))

T -1 114

الغيب النفسي : آ - الروح:

٤ 97 ، ٣٨ 78 ، ٤ 70 ، 9 32 ، ٨٥ 17

ب - الضمير:

17 50 . ۲ . ۲ - ۲ . . 7 . 1 0 7 6

ج - الفؤاد:

16 (27) TY 14 (17 · 11 (117) 11 · 6 46 (9 32 (1 · 28 (TY 25 (YA 23 (YA ۲۶ ۱۷، 59 ۳ و۱۷ و ۲۰، 64، ۱۰، 65 ۳ و ۲۷ و ۲۰، 64، ۱۰، 65 ۳ و ۲۷ و ۲۰، 64، ۱۰، 67 ۲۰ و ۲۰، 74، ۲۳ ۳ ۲۰، 67، ۲۰ و ۲۰، 70، ۲۰، 84 ۲۰، ۱۵۱ و ۲۱، ۱۵۹ ۱۰، ۱۵۹ ۱۰، ۱۵۹ ۱۰ ۱۱، ۱۵۹ ۱۰ ۳ – ۹، ۱۱۱ ۳ – ۳ صفاتها:

(£1 - ٣٨ 7 (0٦ 4 (١٣١) ١٠٦ 3 (٢٤ 2

17 (£٤) £٣ 15 (١٧) ١٦ 14 (٨١) ٣0 9

25 (٢٢ - ١٩ 22 (٤٨ 20 (٢٩ 18 (٩٧) ٢٠ - 00 38 (٧٢) ٢٢ 37 (٢٠ 32 (١٤ - ١١) 0.) £٩ 40 (٧٢) ٢١ (٢٠ 39 (١٤ - ١١) 39 (١٤ 50 (١٥ 47 (٤٧ 44(٤٥) ٤٤ 42 (٧٦ - ٧٠) (٧٠) ٢ 66 (٥٦ - ٤١ 56 (١٦ - ١١ 52 (٣٠ ١٢ 73 (١٨ - ١٥ 70 (٣٧ - ٣٠ 69 (٧ 67 (٣٣ - ٢٩ 77 (٤ 76 (٣٧ - ٢٦ 74 (١٣) ١٤ 92 (٢٣ 89 (٧ - ٤ 88 (٣٠ - ٢١ 78 ٩ - ١ 104 (٧٠) ٢ 102 (١١ 101 (١٧)

## رابعاً:الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و ٤٨ و ٢٥ ، 5 ٢٦ و ٤٧ و ٢٦ رود و ١١١ ، 48 و ٢١ ، 79 رود و ١١١ ، 48 و ١١١ ، ٢٩ و ٢١ ، ٢٩

التوراة : 3 ٣ و ١٨ و ٥٠ و ٥٠ و ٩٣ ، 5 ٣ و ٤٤ و ٤٤ و ١١١ ، 48 ، ١١١ ، 9 ، ١١٠ ، 9 ، ١١١ ، 48 ، ١١١ ، 9 ، ١٥٠ ، 62 ، 16 ، ٢٩

21 ، ٥٥ ، 17 ، 15 ، 16 ، ١٦٣ ، 4 ، ١٨٤ ، 3 : الزبور ٤٣ ، 54 ، ٥٦ ، 35 ، ١٩٦ ، 26 ، ٥٣ ، 34 ، ١٠٥ ، ٥٢ ، ٥٢ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

د٢ - 31 د٢٧ 29 دو٣ 28 د٣٥ 25 دوم 23

الزقوم: 37 ، 37 ، 44 ، 56 ، 67 الزقوم: 18 ، 56 ، 70 الساهرة: 79 ، 18

السعير: 4 . ١ و ٥٥، 22 ٤، 25 ١٠ ١١ ١٣ . ١٢، 33 ،٦٤ ع٦، 35 ٦، 42 ١٦ ، 48 ،١٦ . ٢٤ على ٢٤ على ٥٥ و ١٠ و١١ ، 76 . ٤٤ على ١٢ على ١٢ على ١٢ على ١٢ على ١٢ على ١٢ على ١٤ على ١٢ على ١٣ على ١٢ على ١٢ على ١٢ على ١٢ على ١٣ على ١٣

(أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

الهاوية: 101 ٩ ب - أصحابها:

1729 1779 1779 A19 899 729 Y 2 729 TT9 179 1. 3 (TVO, TOV, TIV, و١١٦ و١٥١ و١٨١ و١٨٨ و١٩٦ و١٩٦٠ 1209 1719 1109 009 TV9 T.9 12 6 (AT) VY, TY, TT, T9 5 (171, 101, £ £ 9 £1 - TA, TT, 1A 7 (17A, TY و . ه و۱۷۹ ، ۱۲ و ۱۳ و ۲۷ ، ۱۷ و ۱۲ و ۱۳ وه و و و و و ح و ح و ح ال م و ۱۵ م و ۲۷ م 11 T. - Y7 14 (TO) 0 13 (1.79 17) 17 21 (17Y 20 (9Y 17 (77 16 (ET 15 (0.9 23 (YY) OY9 YY - 19 22 (1 · · - 9A TE9 10 - 11 25 COY 24 C1.A - 1.T (TY 34 (TA - 75) A 33 (Y. 32 (YE 31 - 00, TY 38 . V . - 7 . 37 . TY, TT 35 و٨٤ و ٦٠ و ٧١ ، ١٥ و ١٣ و ٤٦ - ٥٠ و ٧٠ - YE 43 ( £0 ) EE 42 ( YE ) 19 41 ( YY (TE) T. 46 (TE 45 (0. - ET 44 (VA 54 (17) 11 52 (12) 17 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - £1 56 (££, TV 55 (TA

 ۲۱۳ و ۲۰۰۱ و ۲۷۲، ۳ عالی و ۲۵۰ و ۱۲۹ و ۲۵۰ و ۲

## سادساً: المؤمنون

ابتلاؤهم : 2 ه ۱ و ۲۱۶، 3 ۱۰۲ و ۱۰۶ و ۱۷۹ و ۱۸۹، 5 ۱۶۸، 6 ۱۹۹، ۱۱ ۷، 21 ه ۲ ک، 47 ۳۱، 67

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٣١ ٣١ ٣٢ و ٩٦، 5 ٥٤، 9 ٢٤ ۲ 62 ۲۱ و ۲۱ و ۲۱ ده 41 ده 41 ده 45 ده 45

### خامساً: الله جلّ جلاله

التسليم لأوامره جلّ وعلا : 2 ١١٢ و١٥٠٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٥ علا و١٦٥ الما و١٦٠ علا و١٠٥ علا و١٠٥ على الما الما و١٠٥ و١٤٥ على الما على

التغويض إليه جلّ وعلا : 3 ١٧٣، 7 ١٨٨، 8 ٢٤، 9 ١٦، ١٥ ١٥؛ 12 ٢٤، 18 ٢٣ و٢٤، و 24، 39 ٢٤ ٦٥ و ٣٦، و 40، 40

۱۲۲و کل علیه جل وعلا : 3 : ۱۰۱ و ۱۰۳ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱۲۱ و ۱۲ و ۱

حبه جل وعلا : 2 ه ١٦٥ و ٣١ م ٣١ و ٣١ و ٣١ و ٣١ و ٥ ف و ٤ و ٥ ف و ٤ ف 6 فلا و ٢٥ و ١٠٥ و ١٠٧ و ١٠٢ م ١٠٢ م ١٠٢ م ١٠٢ م ١٠٢ م ١٠٠ م ١

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 127, 177, OV 4 (179, 1.79 OV £ 7 , 9 5 , 1 YO , 1 YT , 177 , 107 , Y 10 (1 .. , YY , Y) 9 (£ - Y 8 (£ £ ) - 19 13 (1.99 YT 11 (1.T) 99 E9 18 .9 17 . TV, TT 14 . T9 - TV, TE ٢ و٣ و٣٠ و٣١ و١٠٧، 19 ٦٠ و٩٦، 20 (1. T - 1.19 92 21 (1179 Y79 Y0 11 - 1 23 (07, 0., 72, 78, 18 22 - TT, YE 25 (0Y, TA 24 (71 - 0Y) 10 30 .OA, Y 29 .TY 28 .Y 27 .YT TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (20) 22) V 35 (TV, £ 34 (£V, ££, TO, Y£) 39 ( 29 - 2. 37 (11 36 ( 40 - 47) TT, TT 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A, 1Y (T. 45 (YT - 71 43 ( 2. - T7, Y7, د ۲۹ و و ۱۳ م ۲ م ۱۲ و ۱۳ م 48 و ۱۳ م 46 (TT, T1 53 (TA - T1 52 (10, V 49 (91 - AA, 2. - 1. 56 (Y7 - £7 55 (11, 1. 65 (9 64 ( 7 58 ( 7 1 , ) 1 7 57 74 . TO - YY 70 . YE - 19 69 . A 66 83 (T9, TA 80 to 76 (TT, TT 75 tE. 87 (11 85 (70, 9 - V 84 (TO, TE 91 .11 - 14 90 .17 - A 88 .10, 12 7 101 (A, Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9

ر۷، 103 ۲و۳ وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ۱۳۹، 6 ۱۳۰ – ۱۷۱ 37 ،۰۰ و ۲۰۱، 24 ۰۰، 37 ۱۷۳ – ۳۷۱، 40 ۱۰، 40 ۳۰

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٦، 6 ٢١١، 7 ١٩٦، 8 ٤، 9 ٢٥، 10 ٢٢ – 11 47، ٢٨ و ٢٨، ٢٤ سعادتهم في الدنيا والآخرة : 2 ٢٠١، 4 ٢٠١ و ٩٧، ٦ ٩٠، ١٥ ١٥، ١٥ و ٩٠ م ١٥٠ د ١٥، ١٥ م ١٥٠ د ١٥٠ م ١٥٠ د ١٥٠ م ١٥٠ م ١٠٠ م

لاخوف عليهم : 2 ٣٨ و ٢٦ و ١١٢ و ٢٦٢، ٢ م ٢٥ و ٢٠، ١١٢، ٢ م ٢٠، ١٥ ٢٠، ٢ م ٢٠٠ م

ماأعده الله لهم : 2 ٥٠ و٢٨ و١١٢ و٢١٨ 177, ov 4 (179, 1. V, ov 3 (77V) 7 ,9 5 ,140 , 147 , 177 , 107 , 127 , 10 (1 · · ) VY , V1 9 (£ - Y 8 (£ £ ) £Y - 19 13 (1.9) TT 11 (1.8) 9 2 5 T T 18 (9 17 (TV) TT 14 (T9 - TV) TE Vo 20 (97, 7. 19 (1. V, T1, T., T, 18 22 .1. T - 1.1998 21 .1179 Y79 - ov, 11 - 1 23 (07, 0., TE, TT, 27 (Y7 - TT, YE 25 (OT, TA 24 (7) (10, 11, 10 30 (0A, V 29 (TV 28 (Y TO, TE, TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, V 35 (TY) £ 34 (£Y) ££9 Y 40 (1A, 1Y 39 (£9 - £. 37 (11 36 (£ · - ٣7, ٢7, ٢٣, ٢٢ 42 (A 41 (9 -7 47 (12) 18 46 (8. 45 (VT - 7A 43 11 52 100 V 49 179 00 £ 48 1179 - 1 . 56 . VE - ET 55 . TT, TI 53 . TA, 64 (TY 58 (Y) ) 1Y 57 (9) - AA, E. 70 (TE - 19 69 (A 66 (11) 1 · 65 (9 80 co 76 ctr, tr 75 ct. 74 cro - tr 85 . YO, 9 - Y 84 . TO, TE 83 . T9, TA 1 90 17 - A 88 10, 18 87 11 (A, Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 91 (1A) T, Y 103 (Y, 7 101

## سابعاً: الملائكة

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ - ٢ ٢ عنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 ٣٠ - ٣٠ عنزلهم بأمر ربهم المرابع المراب

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

- إغاثتهم المؤمنين: 3 £ 11،8 9 و11و· o

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و ۹۳، 7 و ۹۳، 7 و ۹۳، 47 و ۹۳، 32 ۱۱، 47 و ۹۳، 32 ۲۱، 7 و ۹۳، 32 ۲۱ و ۹۳، 32 و ۹۳، 3

- حفظهم: 6 ۲۱، 13، ۱۱، 82، ۱، 88 -

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧

- دعاؤهم: 33 دعاؤهم -

- شفاعتهم: 53 ٢٦

- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 . ٨٠ 10 ١٧ و ١٨ و ٢١ و ٢١، 27 ٢٧، 18 ا

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة العذاب: 2 ، ۲۱، 37 ، ۲ ، 43 . ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۸ ، ۲۷

- نفخهم في الصور: 6 ٩٩، 18 ٩٩، 20 - ٤٩، 36 ، ٨٧، 27 ، ١٠١، 23 ، ١٠٢

۰۳ (۲۸ 39 ۲۰ 50 ۲۰ و۲۶ 69 ۱۳ و۱۳ 69 ۱۳ من ورد اسمه منهم:

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ٤، ٤ ۲۰ 81

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: ۹۸ 2

- هاروت: 2 ۱۰۲

ثامناً: اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٢، 9 ١٩ و ٢٠، 27 ، 27 ، 13 ، 19

أسماؤه :

- الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 ا

- الساعة: 6 ٣١ -

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٢٤

- القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣ - الميعاد: 28 ١٥٥ - الواقعة: 56 ١ - ١ يوم البعث: 30 ٥٦ ٥ - يوم التغابن: 40 ٩ ٥ - يوم التلاق: 40 ١٥ ٥ - يوم الجمع: 42 ٧

يوم الحسرة: 19 ٣٩

- الغاشية: 88 ١

يوم الدين: 1 ٣
 يوم الفصل: 37
 يوم القيامة: 3
 يوم الوعيد: 50

" 60 ، ٣٣ 31 ، ١٠١ 23 : الأنساب يومئذ : ٤٢ 4 ، ١٠٦ 3 ، ٢٥٤ و ١٢٣ و ٤٨ 2 : أهوالد : ٤ ٨ 2 و ١٢٣ ، ١٥٥ ، ١٢٥ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٤ و ١٠٥ و ١١٥ و ١٠٥ و ١١٥ و ١٠٥ و ١١٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠

تفضيل الآخرة على الدنيا: 3 ؛ ١٤ و ٥١ و١٨٥، 4

(11 36 (10 35 (OA 17 (7) 16 (O ٤ 71 ، ٨ 69

# الدعوة إلى الله

## أولاً: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز: 2 ١١٤ ١١ 16 ،٩٨٥ ٩٧٥ ٦٩ 4 ،١٩٥٥ ١٨٦ 3 85 (07 29 (09 OA) £ . - TA 22 (£Y) 19 - 9 96 (1 . - 1

التساهل مع المسالمين : 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ و ۲۰ م و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۱ و١٩٩٥ 4 ١٦٦٠ 5 ٤٤ - ١٩٩ و٢٩ ٥٢ م و٥٥ و١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠٠ (£A 33 (£7 29 (79 - 7V) £ . 22 (1T. 73 (12) 17 46 (12 45 (10 42 (7 39 7 - 1 109 (1.

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣، 4 ٨٩، 5 TE, TT, 09 (0V - 00 8 (01, TE, TT (A, £ 47 (A7 28 (178, 118, YF, Y9, A 68 49 66 417, T, 1 60 477, 0 58 TY9 77 71 (99

لاإكراه في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩، **VA 22** 

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٧٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، 5 ٧٧

## ثانياً: الحكمة في الدعوة

الامتناع عن إثارة الخصم : 6 ١٠٨ الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 14 ؛ 14

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 TO, TE 41 (01 28 (77

ضرب المثل : 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣ ، 39

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤، 10 ٤٩، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥، 17 ٥، 18

14 . £ 11 . ٧ . , 07 , ٤٦ , ٤0 , ٣٤ , ٣ . , VI 07 17 . TA 16 . TO 15 . EA, TI ٨٦٥ ١٥٠ ٤٠ ١٩ ،٩٩٥ ٤٧ ١٨ ،٩٧٥ وه وه وه و ١٠١ و ١١١ و ١٠٤ ا ١٠٥ و ٩٣ 24 (1 · · 9 7 · 9 17 23 (Y 22 (1 · £ 9 28 AN AT 27 AN 26 AN 25 ATE . OV , Y . , 19 , 1 Y , A 29 . AA, AO, Y . 34 (11 32 ( 7 31 (07, 70, 71 30 ٥٣ و ١٥ و ٢٢ و ١٢ و ١٦ و ١٥ و ١٥ و ١٥ TIO V 39 (YE - YY, 19 37 (AT) 43 ( 79 10 42 ( 19 41 ( 17 40 ( 7 ) 10.9 £9 56 12£ 50 110 45 1109 12 71 . £ 70 . Y £ 67 . 9 64 . A 62 . 7 58 86 .7 84 .7 - £ 83 . TA 77 . T 75 . 1 A 9 100 (7 99 (A 96 (YO 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 ؛ 36 ، 70 ، 41 ، 70 شهادة الأعضاء 22

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 و ٢٥ و٠٠٠ ١٦ ، ٩٣ ع ١٦ ، ١٨ ١١ ، ٩٣ - ٦ ٦ ، ٣٠ و 23 (£Y) 1 21 (£9) £A 18 (1£9 18 39 . ٢٤ 37 . ٣ 34 . ١٣ 29 . ٣ 24 . ٦٣ 75 . 1 A 69 . 1 A 9 Y 7 58 . Y A 45 . 79 99 177 88 10 82 11 5 1 . - A 81 11T A 102 (1 · 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ: 56 بروع - ٥٥ و ٨٨ -T. - 14 90 .90

فتنة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68 ١٠ 68 18 -

#### الموت :

- الابتلاء: 67 ٢

- ساعة الاحتضار: 50 ١٩ 50، 78 - ٨٧ r. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 (TO, TE 21 (VA 4 (1AO) ( 17 55 (19 50 ( T. 39 (11 32 ( OY 11 63 A 62 T. 56

09 - 0V 43 (£7 29 (0£

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 ٨٤ و ٢١٤، 4 ١١٣، 16 ١٢٥، 17 ٣٩، 33

0 54 17 43 1TE

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 . EE 16 . IAY 3 . IYE

9 87 :00 51 :14 31 :11

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(\* 44 (\* 43 (\* 7 ) \* 7 ) \* 38 (\* 7 ) \* 36 (\* 7 ) \* 15 (\* 7 ) \* 36 (\* 7 ) \* 15 (\* 7 ) \* 36 (\* 7 ) \* 15 (\* 7 ) \* 36 (\* 7 ) \* 15 (\* 7 ) \* 37 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50 (\* 7 ) \* 50

الأمثال فيه:

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 ٧٤ ا - ضر أ الله الأمثال للناس: 14 ٢٥،

25 ٣٣ ، 39 ، ٣٣ عدم الاستحياء من ضرب المثل: 2 ٢٦،

٥٣ 33

انزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤، 44 ٣ - ٥، 97 ١ - ٥ - ٥ - ٥

تأويل المتأولين وتحريفاتهم: 2 °۷ و ۷۹، 3 18 ا 18، 18 ا 15، 12 د ۱۵، 15 ا ۱۹، 15 د ۲۷

تغییرهم حکم القرآن: 5 ۸۷ و ۱۰۳، 6 ۱۹۰، 7 ۱۵، 7 ا ۱۹۲، 9 ۳۷، 10 ۱۰ و ۷۶، 13 ۱۹، 16 شا ۱۰، 33 ۲۰، 35 ۳۶

تلاوته:

- الاستعاذة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٣٠٣، 46

## الجهار

#### (١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ 57

الخيل : 3 ، ٦٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ١٠ ، ١٥ ، ٦٠ ، 90 ٦

### (٢)- الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 ۸۳، 33 ، ٦ - ٦٢، 49 وجوب كتمانها : 4 ۸۳

## (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 ٣٥ و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9 . 7
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : 8 ۰ ۶ و ۲۸ و ۲۸ د ۲۸ متى يؤخذ الأسرى : 8 ۲۸ و ۲۸

(٤) - تعليمات حربية:

أحكام خاصة:

(V) 7 31 (0. - EV 29 (AT) 01 - EA)

38 (1V. - 17V 37 (TY - Y9 35 (Y 32

YV) YT) T - 1 39 (AA) AV) 1 E - 1

£19 T.9 YV) 0 - Y 41 (£1) £.9 YA)

(£29 £ - Y 43 (1V 42 (0. 2 - 0. 4) £ - Y 46 (Y.) Y 45 (0. 9) 0. A) 0 - Y 44

- Y 53 (TE) TT 52 (T) Y 19 1Y - V)

£2 68 (Y1 59 (AV - Y0 56 (1V 54 (1A)

(Y) 1 72 (0Y - TA 69 (0. Y) 0. 1) £ 0.

75 (0T - 0. 2) T1 74 (Y.) £ - 1 73

19 81 (1T - 11 80 (YT) 76 (Y.) - 17

(1E - 1T 86 (Y) Y 185 (Y1 84 (Y) - 0. 1) 77 (1. 9) 1. 87

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، 11 ا النسخ : 2 ٢٠١، 16 ١٠١

مجره : ۳۰ 25 م ۸۸ و۸۹ و۸۹

الفرار من المعركة : 8 ١٥، 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩ مدح الجهاد : 2 . ١٩١ و ١٩١ و ٢١٦ - ٢١٨ - 1029 1279 1279 189 3 1822 e ١٥٨ و ٢٠٠٠ ١٥٨ - ٧٧ و ١٥٨ و ٩٥ و ٩٦ و٤٠١، 5 ٢ و٥٥ و٤٥، 8 ١٥ و١٦ و٢٤ و٩٩ و٥٥ - ٧٧ و٧٥ - ١٦ و٧٧ - ٥٧، 9 ١٤ - ١٦ و١٩ و٢٤ و٣٦ و٨٦ - ١٤ 22 (178 - 170) 1110 280 223 د ۱۲ و۱۷ و ۱۷ و ۷ - ٤ 47 و ۲۱ و ۳۱ و ۳۱ 9 66 (17 - 1 . 9 2 61 (1 60 (1 . 57 العاملة بالمثل : ١٩٤2 النهى عن الإعتداء : ١٩٠٤، ٢٥ ، ٢٩ عن الإعتداء (٧) - الرباط : 3··· (٨)- الشهداء: حياتهم عند الله : 2 ١٥٤، ١٧١-١٧٩ منزلتهم وماأعد الله لهم : 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ 7 - 2 47 (٩) - الغزوات: غزوة أحد : 3 ١٢١ - ١٢٨ و ١٥٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٩٩ - ٠٠ غزوة بني النضير: 93 ٢ - ٦ غزوة تبوك : ١١٨٥ - ٢٠ و٢٢ - ٩٨ و١١٨ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٢٧ - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : 3 ١٧٢ - ١٧٥ غزوة حنين : 9 ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق : 33 ٩ - ٢٧ فتح مكة : 110 - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الغنائم والأنفال: 8 ١ و ١٤ و ٢٩، ١٩ ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ١٩، ١٦ له ١٢ 60 ،١٨ و١٠ 48 ،١١١ 9 : الصلاة وقت الحرب : ١٠١4 - ١٠٣ القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، و ۹۷ و ۲۲ و ۱۳۸ القتال في الحرم : ١٩١٤ و ١٩١ قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : 2 ١٩١ و ٢١٧، 8 ١٠ 29 ، ٣٩ ٢٥ نظام الجهاد وقانونه : 4 ٧١ و٩٤، 5 ٣٣ و٣٤، 8 ١٥ - ١٨ و٨٥ و ١١ - ١٤ و ١٧ و ١٨ - ١٥ الوساطة والإصلاح في الحرب: 49 و ١٠٥ (٥) - الثأر: 16 ٢٢١ (٦) - الجهاد في الإسلام: أشرارالجند : 4 ٧٢ و ٧٣ و ٨٨ - ٩١ ، ٩ ٨ - ٣٨ T1 - 9 33 (1119 97 - A19 0V إعداد الجيش : ١٠8 تفضيل المجاهدين : 4 ٩٥ و ١٠٠٠ 8 ٧٤ و ٧٥، و الجنوح إلى السلم: 8 ١١ الحرب في الإسلام : 47 ٤ - ٦ الدعوة إلى الجهاد : ١٩٠ - ١٩٠ و٢١٦ -189 3 (77) 9 TOY - YET 9 TEE 9 TIA - V1 4 ( T . . ) 101 - 102 127 1 17 -٧٧ و ١٥ و ٩٣ و ١٠٠٠ 5 ٥٥ و ١٥٠٤ ٧٧ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٣٩ و٠٤ و٢١ - ٨٤ و٧٥ - 17, 2 V - 17 e.7 - 77 e37 eP7 و ۱۲۳ - ۱۲ و ۷۳ و ۱۱۱ و ۱۲۰ - ۱۲۳ ، 16 ١١٠، 22 ٢٩ و٠٤ و٨٥ و٧٨، 29 ١١٠، - Y . 9 Y - £ 47 ( 70 ) YY 9 17 17 57 . TV - 110 Yo & 48 . TO 9 TE 61 (160 (12 - 11) 0 - 7 59 (70) 1. ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١-،

T1-9 33 (111) 97 - 11) OV - TA 9

#### (٣)- الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (114 9 (100 6 (1 · £ 4 (1£7 3 92 (۲۲ 76 (10 67 (£ · ) 79 53 (79 39 (£٢

#### (٤) العمل الصالح:

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24، ۳۰، 25 ۳۰، 25 ۳۰، 15 ۳۰، 26

التوسط في العمل : 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٧، 31 ٣٢ ع. 35 ٣٢ ۲۱، 60 ،۱۰ - 7، 59 ،۲۱ من أسباب النصر:

T1 74 (17 71

النصر حليف المظلوم: 22 ٣٩ و٢٠

الهزيمة : 3 ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥ - ١٩٥ -

#### (١١) - الهجرة:

هجرة الأنصار : 9 ١١٧، 59 ٩ هجرة النبي ﷺ : 9 ٤١

## العمل

(١) – التكليف بالعمل على قدر

الإستطاعة:

23 (£Y 7 (10Y 6 (A£ 4 (YAT) YYW 2 Y 65 (TY

: = 1:41 - (4)

1. 42

المسارعة في الخيرات : 2 ، ١١٠ و ١١٠ ق ١١٠ ٥ ٥ ١٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ١٠ ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

#### (٥)- العمل الصالح:

الأعمال المحرمة:

أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 2 ١٧٣، 5 ٣، 6 ١٢١ و ١٤٠، 16 ١١٥ شرب الخمر والسكر: 2 ٢١٩، 5 . ٩ و ٩٠، 10 47

تيسير العمل: 2 ١٨٥، 12 ١١٠، 65 ٧، 94 ه و٦

الخطأ في العمل: 33 ه ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض:

العمل الآثم : 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4 ٤٨

حسن السلوك : 2 ١٠٤ 4 ١٠٠ م، 17 ٣٥، 19 و٥٩ و٥٥ و٥٥ و٥٩ و٨٦ و٨٦ و٨٦ و٨٦ و٦٥ و٢٦ ٢٦ 52 ٢٦ و٣٤، 25 ٢٦ و٣٤، 58 و٣١، 58 و٣١، 58 ٢٢ و٣١، 58 ٢٢٠

العمل المفضي إلى البر : 2 ١٧٧ و ١٨٩، 3 ٢٢، 76 ه - ٢٢

العمل المفضى إلى النجاح : 2 - ٦ و ١٩٧١ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩٧١ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩٧١ و ١٩٠١ و ١٩

TE 9 (77) ET 5 (1719 T.9 التطفيف في الوزن: 83 ١ - ٣ الربا: 2 ۲۷۰ - ۲۷۹، 3 ۱۳۰، 4 T9 30 (171 السرقة: 5 ٣٨ و ٣٩، 60 ١٢ كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و ٣٥، 70 ١٥ ٢٥ الميسر (القمار): 2 ٢١٩ 4 ، ٢٩ 5 . 9 . القتل والقتال الانتحار: 2 ١٩٥٥، ٢٩ ٢٩ و٣٠٠ القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم: 9 (97) 7 5 (717) 1989 191 2 TY , T7 قتل الأولاد: 6 ١٣٧ و ١٤٠ و ١٥١، 17 قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٧٨، 4 ١ 12. 6 (20, 77 5 (97 - 19, 79, 60 . TA 25 . TT , TI 17 . 0 9 . 101 ,

النجاح في العمل : 6 ١٣٥، 14 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ١٤٠،

£ - Y 59 (Y . 9 79

(٦) - المسؤولية:

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: 6 ١٦٤،

و۱۱۱ و۱۱۲، 5 ۲ و۳ و۱۲، 6 ۱۲، 7 ۳۳، ۱۲، 7 ۳۳، ۸ وو، ۸ م وه، ۸ م وه، ۸ دو، ۲۵ ۲۳، 58 ۸ وه، ۱۲ 83

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۲۹، 5 ۳۹، 6 ۸۲، 20 ۱۱۱،

عبادة الأنصاب والأزلام : 5 ٣ و ٩٠ و ٩١ و ٩١ الفاحشة والزني :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٢ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، 7 . ٨٠ - ٨٢

- النكاح المحرّم: 4 ٢٢-١٥، 5 ٥، 33 ٠٠

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: 2 - المشرك: 1 ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٥ و ١٠٠ و ١٠٠

#### في القول:

- التحليل والتحريم: 16 ١١٦ و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و ٢٢٥، 5 ١٠ 68 ٨٩٩

- الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١٢، 104 -

- كتم الشهادة: 2 ١٤٠ و١٤١ و٢٨٣، 5 ٢٠١، ٣٣ (١٠٦

- اللِّي والنجوى بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104 ١

في المال:

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

الايثار : 4 ١٣٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، ٢٥ ، 90 ، 90 الايثار البشاشة والوداعة: 4 ٢٨، 8 ٣٣، ٢٦ ٥٣، 26 £A 33 (Y) 30 (1T), 1T. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - (part) -التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24، ٥٠، 26 199 11 31 6410 الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و١٣١ و٢٥١ 16 (118,02 4 (172, 24 3 (779, 7 43 cm 2 33 cm 9 17 c1 70 دفع السيئة بالحسنة : 13 : ٢٣ , ٢٣ ، ٢٩ ، ٩٦ TO, TE 41 :05 28 :77 25 الرحمة : 48 ٢٩، 90 ١٧، 103 ٣ الرحمة روح السلام: 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، 10 و و ١٠ 33 (77 25 (1 . 7 21 (77 19 (7 1 13 17 56 CVT 39 ( £ £ السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧، 8 ٢١، 10 ٩ و١٠، 33 .77 25 .1 . 7 21 .77 19 .71 13 77 56 (YT 39 (£ £ السلوك الحسن : 2 ٤ ١٠٤ 4 ٨٦ ٨٦ ٥١٠ ١٥ ١٥ ١٥ السلوك OA, TA, TY 24 197 23 18A - EY 52 ( 70 , TE 41 ( 7 25 ( 77 , 71 , 09 , 11 58 CTV, TT شكر النعمة : 2 . ٤ و ٤٧ و ١٢٢ و ١٢١ 3 . 11 8 (VE) 79 7 (T.) 11 9 7 5 (1.7 11 93 (17 43 (7 35 (9 33 الصير : 2 ٥٥ و١٥٣ و١٥٥ و١٥٦ و١٥٧ 17.0 14 - 10 3 (729) 1120 1749 وه ۱۲ و ۱۲۹ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۲۰۰۰ 4 ۲۰۰۰ 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (7 6 (YE, YY 13 (110, E9, 11 11 (1.9 16 ۲۶ و ۹۱ و ۱۱۰ و ۱۲۱ و ۱۲۷ ، ۱۸ ۲۸ 23 . TO, TE 22 . AO, AT 21 . IT. 20 29 ، ۸ · و ۷۹ و د ۷۹ و ۷۹ و ۱۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹۰ و ۱۹۹

38 (TO 33 (1 V 31 (7 · 30 (09, 0)

رد 36 ، ۲۰ 34 ، ۲۳ 31 ، ۵٤ 24 ، ٤١ 10 ۳۹ 53 ، ۱۰ 42 ، ۳۹ 37 ۱٤١٥ ، ۱۳۵ ، ۲۶ ۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳٤ و ۱۳۹ و ۱۳۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹

## الإنسان و العلاقات الأخلاقية

أولا: الأخلاق الحميدة

الجستهامة : 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٦ و ١٤٠ و ١٥٠ و ١٥٠ الإستهامة : 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥٠ و ١٤٠ و ١٥٠ و ١٠٠ ١١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ ١١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١

الإعتدال في الأمور : 17 ٢٩ و١١، 25 ٢٧، ٢٧ عندال في الأمور : 17 ٢٩ و١١، 25 ٢٧،

الإعراض عن اللغو: 23 °25، 27، 28 ه ه الإعراض عن اللغو: 3 °4 ، 4 م م

33 .A 23 .TE 17 .90, 91, 97, 91 16 TY 70 (TT, 10, Y :الأخلاق الذميمة اتباع الشهوات: 3: الأثرة : 5 ه ١٠٠ 17 ١٠٠ الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٩، 31 ١٨، 57 استراق السمع : 5 ١٤، 15 ١٨ الإستكبار : 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 To 40 , YY, 7. 39 ,10 32 ,TA, TY 25 .9 21 . 1 TY 20 . AT, 17 10 . A1, T1 TE, TA 40 :07 39 :19 36 :101 26 :74 TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) الأسى على مافات : 3 ١٥٣، 57 ٢٣ إطاعة المسرفين : 26 ١٥١ الإفتراء على الله ورسوله: 3 ، ٩٤ ، ٥٠ 5 12. - 187 , 117 , 98 , 71 6 .1.8 TY, 17, 17 10 (107, YT) TY 7 (122) و ۸۸ و ۵۰ و ۹۰ و ۲۰ و ۱۹ ۱۱ ۱۳ و ۱۸ 42 د٨ 34 د٣ 32 د٦٨ ١٣ 29 د 25 ده 21 Y 61 . TA, A 46 . YE الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۳۳ و ۲۶، 7 ۲۰ YY 47 (107, 101 26 (10) YE المحل : 3 : ١٨٠ ع و ١٢٨ و ١٢٨ ع و ٣٥ - TT 47 (TY 25 (1 ... ) Y9 17 (YT) (9 59 (YE, YT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (1) - A 92 (1A - 10 70 (17 64 1 - 3 البطر: 8 ٧٤ البغاء : 24

د٣٥, ٣٤ 41 ،٧٧, ٥٥ 40 ،١٠ 39 ،٤٤ (£A 52 ( P9 50 ( P) 47 ( PO 46 ( ET 42 90 .Y £ 76 .Y 74 . 1 . 73 . 0 70 . £ A 68 T 103 (1V الصدق : 2 ۱۲۷، 3 ۱۲۷، 5 ۱۱۹ و ۱۱۹، 9 ۱۱۹ 47 (TO - TT 39 (TO, YE, TT, A 33 10 49 (11 - Y9 70 (7.9 TT, T. 24 ( V -TO, T1 العفو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٣، 3 ١٣٣ TT 42 . TY 24 . 1 TT 16 . 1 £9 4 . 1 TE , 12 64 (27 , 2 . , TV , العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩، 5 ٢٣، 15 1 2 64 ( 19 43 ( 77 24 ( 10 غض البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 ۲۹ 70 ، ۳٥ 33 ، ۳۱ ، ۳٠ فعل الخير : 2 ٤٤ و ١٤٨ و ١٩٥ ، 3 ١١٥٥ (97 23 (117 20 CT. 16 CT 10 COA ٨٥ ٧ 98 د ٢٥ و ٣٥ و ١٤ 41 د ١٥ 28 القِرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥ و ٢ 74 cr £ 69 co 9 12 cyn, 79 11 c7. 17 - 12 90 (1A 89 (9 ) A 76 (12 القصد في المشى والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٣٥، كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٣٧، 64 ١٦ المسارعة في فعل الخير : 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 .9. 21 .1 .. 9 . £ A 5 . 1 TT, 11 £ 10 - 1 . 56 ( 77 35 (71) 07 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -المجتمع). النظافة : 22 ٢٩، 48 ٢٧، 74 - ١ الوقاء بالعهد : 2 ٢٦ و٢٧ و٠٠ و٠٠ و٠٠٠ البغى : 7 مم 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٥، 16 6 (17, Y, 1 5 (YY, YT 3 (1YY, (70, Y. 13 (17, Y) £ 9 (£Y 8 (10Y

البغض : 5 ٨، 108 ٣

£Y 42 . YYY 26 .9 .

البهتان : 4 - ٢ و١١٢ و١٥٦، 24 وه و١٦،

YA 53 (17 49 (77, 7., 1. 68 (7 49 (OA 33 (YO - YT, 19, شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٦٨ 2 ،٣٢ لم ، 15 ،٨٨ 15 ١٣١ 25 ( Y 9 , Y Y 7 17 ( ) £ 1 6 : عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل ١٢ 49 ،٣٦ 17 : العهارة: ٢٦ 24 التشييع للأخبار الكاذبة : 7 ٨٦، 33 ٢٠ و٢٢ الفرور : 3 ۱۸۰، ۲۰، ۵ ،۱۲، ۷۰ و ۱۳۰، ۲ التكير : 2 ٢٤ 4 ٣٦ و١٧٢ و١٧٣ ١٣٦ ٢ 57 cm 45 co 35 cm 31 c7 17 co1 - TT 16 . T. 7, 127, 177, 2., TT, (AT 28 (TT) Y1 25 (TA) TY 17 (T9 7 82 ( 7 . 67 ( 7 . 9 1 2 الغش : 83 : ۳ - ۱ الغش 09 39 LYO, YE 38 L10 32 LIA 31 الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، ٣٦ ٢٦ و٠٦ و٢٠ 46 ،٧٦ و٠٠ و٢٠ و٢٠ 36 ، ٢٠ 7٥ 0 - 1 111 (TY) التنابز بالألقاب: 9 ١١ 49 الغفلة : 6 ١٣١، 7 ١٣٦ و١٤٦ و١٧٢ و ۱۷۹ و ۲۰۰۰ 10 و ۹۲، 16 ، ۱۰۸ ا، ۱۹ 10 8 (YT) YY 4 (10A) 107 3: 50 .0 46 .7 36 .V 30 .9V 1 21 .T9 ov, 07, 19, 12 9 117, الجهر بالسوء: ١٩ ٧٤، ١٩ ٩٩ الغل : 3 ١٦١، 15 ١٤٧، 50 ٢٤ م الجهر بالقول السيء: 4 ١٤٨ ٤ الغيبة : 49 ١ ، ١ 104 ١ الحسد : ١ ١١٥ ١٥٤ 48 ١٠٩ ١١٤ ١٠٩ ١١٥ 49 (19 45 (100 6 (T. 4 (TY 2: الغدة : ٩٠2 الفحر : 4 ١٥ و١٦ 6 ١٥١ 6 ١٥١ - ٤٠ 80 1 £ 82 ( £ Y (1.9 - 1.0 4 (171 3 (1AY 2: الفساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٣٠ و٢٠٠ (98 - 97 16 (07 12 (Y), OA, TY 8 AT, AO, YE, OT 7 (TE, TT, TY 5 TA 22 الرأى الفطير: ٦٦ ١٦ و١٠٣ و١٤٢، 8 ٧٣، 10 ١٨ و١٩، 11 ٥٨ 107 26 .AA 16 . TO 13 . YT 12 . 1179 الربا: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الرياء : 2 ٢٦٤ / ٣٨ و ١٤٢، 8 ١٤٧، 107 30 .TT 29 .YY 28 .TE, 1 £ 27 .1AT, 17 89 ( 7 47 ( 2 ) السخرية : 2 ١٤ و ١٥ و ٢١٢ و ٢١٢ ، ١٤٠ 4 الفسة : 2 ٢٦ و٥٩، 3 ٨٢ 5 ٣ و٢٥ و٢٦ 7 (1719 29 6 (1 . 10 09 29 24) ( V9 , 70 , 72 9 (1 . ) 0 6 (OA , OY 5 ۱۲۳ وه۱۱ و ۱۲۵ و ۳۵ و ۷۷ و ۱۸۰ و ۱۸ 11 ٨ و٨٦، 13 ٢٦، 15 ١١ وه ١٠ ١٥ ١١ ١١ 30 .7 26 . ٤١٥ ٣٦ 21 . ١٠٦٥ ٥٦ 18 29 ,009 & 24 ,0. 18 , 17 17 ,979 EA 39 (1 £, 1 Y 37 (T. 36 (7 31 (). 61 (19, 0 59 (Y . 46 (Y . , 1 X 32 (TE (TO, TT, 9 45 (TT 43 (AT 40 (07) 7 63 60 الغضول: ١٠١5: الغضول 11 49 (77 46 الفضيحة : ١٤٨4 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). السكو: (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفعل يخالف القول: 2: 4 161 ٢ 61 سوء الظر : 3 ١٥٤ 6 ١١٦ و١٤٨ ١٥٤ ٢٦ الفواحش: ١٥١٥: ٢٨٦، ١٠٠١

(١)- الأسرة: القساوة : 2 ك ٢٤ أ ١٣ أ ٢١، 6 عدى 39 مع 39 الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 ، ٥٨ م - ٦٠ 17 57 . ۲۲ إكراه الإماء على البغاء : 24 الكذب : 2 . ١٠ 6 ، ٢٢ 9 ، ٢٢ الكذب أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ ۳, ۲ 61 ، ۳ 39 ، ۳ - 22 الكفران : 8 ٥٥، 10 ١٢ و٢٢ و٢٣، 11 ٩ انكاح الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٣٢ 29 AT, TY 17 100 - OF 16 11.9 8 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 37.51) 41 (01 - £9, A, V 39 ( TY 31 (70 (0., £9 42 CTY 34 CET 18 CT) 17 CTA 12 64 4 63 417 60 4. 57 41 52 لغوالقول : 2 م ۲۲ ، 23 ، ۸۹ ، 23 - ۳ - 25 نام 7 65 (109 00 28 LYY الإيلاء : 2 ٢٢٦ و٢٢٢ اللمز : 9 ٢٩، 49، ١١، 104 ، ١٠ ٢٠ التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥ اللهو واللعب : 5 ٥٧ و ٥٨ ، ٢٢ و ٢٠ ، ٢٠ التعدد وشروطه : 4 ٣ 57 (TT 47 (0 35 (TE 29 (1 V 21 (0) تكرينها : 13 ، 74 ، 25 ، 10 ، 12 11 62 47 . توارث المرأة المتوفى عنها زوجها : 4 ١٢ المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٥٢، ٢٩ ٢٩ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، ٤٦٥ ٤٣ 8 د٥٩٥ 46 (10) 12 31 (A 29 (TO - TT 17 السافحة : 4 ؛ ٢٥ ، 5 ه 11 - 10 مساوىء الأخلاق : 4 ١٢٣، 5 ١٠٠٠، ١٣٥٥، الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ١١، 46 ١٥، 1 . 36 CTY 10 د۳. 8 ،99 7 ، ۱۲٤ ، ۱۲۳ 6 ، ٥٤ 3 : SLI خطية النساء أثناء العدة: 2 ٢٣٥ 77 16 (£7 14 (£7, TT 13 (Y) 10 الصداق : 2 ه ٢٠٥ ل و ٢٠ و ٢١ و ٢٤ و ٥٠ الصداق 35 cm 34 col 0 0 . 27 cEY 27, 20, 11, 1. 60 YY 71 ( 20 40 ( 27 , ) . الطلاق : منع الخير : 50 ه٢٠ 68 ١ - ١٣٠، 70 ٢١، - الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: ٢٢٨ 2 Y 107 YTY, YTT, YTT, YTT, YT., المن والأذى في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤، Y - £ 65 (£9 33 (YEY) YEL) ٦ 74 - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 نقض العهد : 2 ۲۷، 3 ۲۷، 8 ٥٥ – ٥٥، 9 79 1 65 cTE 90 16 (70 13 (1 - عدد الطلقات: 2 ٢٢٩ النسمة : 5 ١١، و ٤١ ع، و ١١ 68 الظهار : 33 ؛ 58 ١ - ٤ الهمز : 23 ۱۱، 68 ۱۱، 104 عداوة بعض الأزواج والأولاد : 64 1 1 عدة المتوفى عنها زوجها : 2 ٢٣٤ TT 24 ( TO 4 : العزوبة عضل المرأة : 4 ١٩ قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و ١٤٠ و ١٥١ و ١٥١ ٣١ ١٦،

۱۲ 60 القوامة : 4 : ۳٤

رو ۲ و ۷ مرود في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: ضجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: 10 مرود ١٤ مرود ١٤ مرود ١٤ مرود ١٥ مرود امرود ١٥ مرود ١٥ مرود امرود ١٥ مرود امرود ١٥ مرود امرود ١٥ مرود امرود امرود امرود ام

طول عمره يضعفه ويعجزه : 16 · ٧٠ 22 ٥٠ ، 30 ، ٥٤ ه ، ٢٠ م ووقع م وقع م

مافي صدره : 7 ۲۳، 10 ۰۷، 13 ۲۷ و۲۸، 13 ۲۷ و۲۸، 33 د ۹، 33 د ۹، 33 د ۹، 33

من يعبد الله على حرف : 22 ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٨٤ و٤٩، 53 ٣٢

(٣) - التبني

بطلائه : 33 ؛ وه و٠٠ الزواج بمطلقة المتبنى : 33 ٣٧

(٤) - التسرّي : 5 ه

(٥) - الخُصيان: 4 ١١٨ و١١٩ و١١٩ ٢١

(٦) – الرجال :

(٧)- الرجل والمرأة:

اللعان : 24 ٢ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ١١ - ٢١، 5 من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ٢١ - ٢١، 5

النشوز : 4 ۲۲ و۱۲۸ - ۱۳۰

النكاح : 2 ۱۰۲ و۱۸۷ و ۱۹۷ و ۱۹۱ و ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲۱ و ۲۲ و ۲۲

17 - 1 · 60 cTY 33 cT1 30

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 ٥٨ (٢) 43 من (٢) – الإنسان

أحواله وأوصافه : 4 ۲۸، 14 ۳٤ 17، 17 ۱۱ و ۱۳ مواله وأوصافه : 4 ۲۸، 14 ۳٤ 14، ۱۲ و ۱۳ مواله وأوصافه : ۲ ۱۵، ۱۹ مواد ناه (۱۹ مواد ناه (۱۹

تسخير الحيوانات له : 6 ١٤٢، 16 ٥ - ٨ و٢٦ مخير الحيوانات له : 6 ١٤٢، 16 ٥ - ٨ و٢٦ م

تكريم الله إياه : ١٥ ٧٠، 89 ١٥

حمله الأمانة : 33 ٢٧

Y 96 ,00 £ 95 ,V -

(۸) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) (۹) - صلة ذوي القربى :

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٠٠ و١٠٠٠ و٢٠٠٠

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١٤ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨ و١٢٨

التعاون : 5 ٢، 8 ٤٪، 9 ٢١ تغيير ما بالقوم : 8 ٤، 13 ١١٢ ١٦٠١ التقليد الأعمى : 2 ١٧٠، 5 ١٠٤ 7 ٢٧، 26 ٢٤ و١٣٧، 31 ٢١ ٢١، 34 ٣٤، 37 ٢٩، ٢٩ ٢١ – ٢٠

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠، 6 ٢٥ و٦٨ و٧٠، 18 ٢٨، 80 ١٠ - ١

١ 37 ، ٧١ 4 ، ٤٣ 2 : قام الجماعة

اختلاف الناس : 2 ۱۱۳ و ۱۷۳ و ۲۱۳ و ۲۵۳، ۱۹۵ و ۱۹۵، ۱۹۵ و ۱۹۵، ۱۹۵ و ۱۹۵، ۱۹۵ و ۱۹۵، ۱۹۵ و ۱۹۵ و

أهل الكتاب - الصابئون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم).

جعلهم خلائف : 6 ، ١٦٥ ، 7 و ٢٤ ، 10 ١٤ و ١٤ ، 10 ١٤ و ١٤ ، 10 ١٤ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٢ و ٢٤ و ٢٢ و ٢٤ و

أكل الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح).

8 (٥٨ 4 (٧٧٥) ٧٥ ٥ ٢٨٣ و ٧٧ ٤ ٤ ٤ ١ ١٨٥ ٤ ٢٧ و ٣٥ ٢ ٢٥ و ٣٧ و ٣٥ ١٠٥ ١٠٥ و ١٠٥ ١٠٥ و ١٠٠ و

أموال السفهاء : 4 ه أموال الكفار : 3 ١٠ و١١٦، 8 ٣٦، 9 ه٥ أمرال الكفار : 3 ١٠ و١١٦، 8 ٣٤، 9 ه٥ و ٨١ و ٨٥، 18 ٣٤، 58 ١٧، 68 ١١، 40 ٢١، 92 ١١، 104 ٢ و٣، 111

أموال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30 موال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶

أموال النساء : 4 ؛ و٧ و١١ و١٩ و٣٣ أموال اليتامى : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٥٢، 17 ٣٤

البيع : 2 ٢٧٥، 24، ٣٧

٠ 4 : الحجز

الشعوب والقبائل والفرق : 2 ٢٥٣، 3 ٧ و ١٩٠ و ١٩٠

شعوبا وقبائل : 5 م، 22 ۳٤ و ۲۷، 49 ۱۳ مر ۱۳ م ۹۳ مرد ۱۳ مرد ۱۳ مرد ۱۸ مرد از امرد از امرد

لكل أمة أجل : 7 £10 ، 10 ، 13 ، 10 و 15 ، 15 كل أمة أجل : 71 ، 12 ، 36 ، 20 ، 35 ، 17 ، 11

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الججاب : 24 °۳ و۳۱ و۲۰، 33 ۳۰ و٥٥ و٥٩

(١٣) - اليتامي:

## تنظيمر العلاقات المالية

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و ٢٨٣ و ٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

اکتسابها: 2 ۱۹۸ و ۲۷۰ ، ۹۹ ، ۹ ، ۱۱۱ ، 24 ،۳۷ ۳-1 83 ،۱۱ ، ۱۰ 62 ،۱۱ ، ۱۰ 61 ،۲۹ 35 مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهاد).

المراث : 4 ٦ - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ 19 89 (٧٥) ٧٢ 8 (١٧٦) الميسر : 2 ٢١٩ ، 5 ، 9 و ٩١

الوصية :

التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ - ١٣

التحذير من تبديلها: 2 ١٨١

وجوبها: 2 ۱۱۱ - ۱۰۹ 5 ما - ۱۱۱

# والصناعة

### أولا: التجارة

اباحتها: 2 ۱۹۸، 4 ۲۹، 62، 62

الدين : 2 ٢٨٢ - ٢٨٣

الرهن : 2 ٢٨٣

العقود : 2 ٢٨٢

### ثانيا: الزراعة

TY - YE 80 CTY 32 CY . - 1A 23 CO 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٢٥

رابعا: الصيد ١٥ م ١٥ - ١٩

## علاقات القضائلة

#### (١)- أحكام قانونية

أحكام عامة: إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، 

- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ، ٦ 4 ٥٨

- الكبائر: 4 ٣١، 42 ٣١، 53 ٢١ و٣٢ -

#### حق ذى القربى ، واليتامي، والمساكين،

وابن السبيل: 2 ١٧٧٧ 8 ١٤١ 9 ، ١٦،٦٠

الريا : 2 ٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٨ - ٢٨٠، 3 ۳۹ 30 ،۱۳۰

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٣٨، 60 ١٢

الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٣ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1. 7, 49, 7. 9 ( 20 5 ( 1 1 2 4 ( 7 1 . ) 1 7 17 58 (TO 33 (AA 12 (1. E) (راجع الإحسان).

الضرائب : 6 ١٤١، 8 ١٤، 9 ٢٩، ٢٩ ١٣ ١٣ YAY 2: العقود

الغني

- الأغنياء: 3 ١٠ و ١٨١، 8 ٣٦، 24، ٢٢ 0 80 (11 73

طلب الغني: 2 .٠٠ - ٢٠٠ و ٧٤ م 16 ۲۰ 89 ۲۰ 74 دو۲ ۱8 ۲۰۱

فتنة المال: 8 ٢٨، 17 ٨٦، 28 - ٧٦ (Y) 71 (10 64 (Y . 57 (YY 42 (AY (A - 1 102 (V) 7 96 11 - A 92 £ - 1 104

المترفون: 9 ه ٨٠ 11 ١١٦، 17 ١٦، 34 ٣٤ £0 56 (YE) YT 43 (TV -

الفقراء : 2 ٨٣ و ١٥٥ و ١٥٦ و ١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 ,91 9 ,07 6 , TT, A 4 , TYT (TT) TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CTY 24 93 (17 - 1 80 (TO 70 (19 51 (TA

الكيل والميزان : 3 ٥٧، 6 ١٥٢، 7 ٥٨، 8 (1AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 (TY

o - 1 83 (9 - V 55 (1 V 42

المداينة : 2 و ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٢ و ٢٨٠ ١١ 4 (14 64 (1A) 179 11 57 (7. 9 (1Y) r · 73

المشاركة : 24 : 38 ، ١٦ علا المشاركة

#### (٢)- تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49:

- شهادة الزور : ٣٠ 22، ٢٢ -
- كتم الشهادة : 2 ۲۸۳، 70 ۳۳

- وجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و ٢٨٢ و ٢٨٢ و ٣٥ - ٣٣ 70 ، ٨ 5 ، ١٣٥ 4 ، ٢٨٣ و ١٠٥ 5 ٢٤، 10 ٥٣٠ و ٣٦ 68 ، ٤٨ 40 ، ١٥٤ 37

#### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم بسبب فسقها :17 17، 34 ٣٤

تكريم بني آدم : 17 ٠٠

التكليف : 2 ٢٣٣ و ٢٨٦، 4 ٨٤، 6 ١٥٢، 7 ٧ ٥٢، 7 ٧ ٥٤، 7 ٢ كين 23، ٤٢

توحيد الأمم بالدين: 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ الجزاء : (راجع باب العمل).

الحق يزهق الباطل: ١٨ ١٦، ١٨ ١٨

المحرمات : (راجع باب العمل). المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٥ 6 ١٠٤ و١٦٤، 
> - الوفاء بالنذر: 22 ٢٩ الجزاء:

- جزاء السيئة: 5 ه، 10 ٢٧، 28 ٨٤ - جزاء السيئة: 5 ه، 20 ٢٧ م

- جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥

- جزاء القاتل: 4 ٩٢ و٩٣، 5 ٣٢ و٤٥، 17 ٣٣

- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل - العمل المحرّم).

- جزاء الكافرين: 2 ١٩١ 2

- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ١٠-٦

- القصاص: 2 ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۹۶ و ۱۹۲، ۹۲، ۹۲، ۴، 42، ۶، 42، ۶، ۵؛

#### الحدود:

- حدّ الزني: 24 ٢

- حدّ زنى الإماء: 4 ٢٥

- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩

- حدّ القذف: 24 ٤ وه

- حدّ المحاربة: ٣٣ 5

#### العفو:

- الاستثناء : 4 ° و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹، 5 °، 16

- الاضطرار: 2 ۱۷۳، 6 ۱۱۹ و ۱۱۰ م 16، 16 ۱۱۰ ۲۲ ۲۲

- الإعفاء: 2 ١٧٨ ، 5 ٥٤

- الترخيص: 2 ۱۸۰ و ۱۹۹، 4 ۳۳ و ۱۰۲، 70 ، 9 ۹۲ و ۹۳ ، 24 ۲۰ و ۱۳ ، 70

- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٦، 5 ٩٨ و ٩٥، 29 ٧، 39 ٣٥، 58 ٣ و٤، 40 ٩، 66 ٢ 66

النفي: 2 ك ٨ و ٨٠ ك ٦٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 ٩٠، 9 ١٣٠ النفي: 2 ك ٨ ق ٨ و ٩ و ٩٠٠ و

(111 12 (TY 8 (1. T) OA 5 (19.9 ١٥ ١٥ و ١٦ ، ٢٥ و ١٥ ، ٢٥ و ١٥ ١٦ م 20 WO 15 COY 14 CYE - 19, £ 13 Y 39 ( £ Y + 9 39 (17 79 38 (7 8 30 (17 22 (17) 1 2 59 10 45 1149 (٥) - الحث على نشر العلم وعدم والعامة كتمانه 127 2 : 179 7 (££, TY 4 (1AY 3 (1Y£, 109) التحركات السرية : 58 ٨ و١٠ (٦)- الحقائق العلمية والإشارة إلى الحكم : 2 ١١٣ و٢١، 3 ٢٣ و٢٦، 4 ١٤١، 13 .1 . 9 10 .AV 7 . £9 - ££9 £ Y 9 1 5 وقائع أيدتها الاكتشافات العلمية: 24 .79, 07 22 .117 21 .17 16 . 11 الاحياء: 3 ، 10 ، 12 ، 21 ، 13 ، 74 ، 30 ، 74 كا الاحياء: 3 ما الاحياء: 3 ، 14 كا الاحياء: 3 ، 14 كا الاحياء: 3 ١٠ 60 ٢ 39 ٢٦ 38 ١٠١ ٤٨ الإشارة إلى إزدواجية المادة: 20 م، 19 51 ، 55 ٢٥ السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٢٤٧، ٢٦ ، 4 الإشارة إلى الجاذبية: 13 ، 22 ه، 30 ، ٢٠ الإشارة إلى الجاذبية 15,09 £1 35 (1 · 31 السلم : ٢٠٨٥ ١٦، ٢١ ٣٥ ١٦، ٣٥ الاشارة إلى الذبذبات الصوتية: 23 ١٤، 29 ٢٧ الشورى : 3 ١٥٩، ٢٨ 42 50 cor, £9, 79 - TA 36 cro 30 c£., المؤامرات : 35 ،١٠ 85 ٩ T1 54 ( £ 7 9 £ 1 ولى الأمر: الإشارة إلى الذرة: 4 . ٤، 10 ، ١٦، 15 ، ١٩ ، 99 وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ٨٨، 26 1 - V ۲ 13 : الإشارة إلى طبقات الأرض وجوب الطاعة له: 4 ٥٨، 64 - 1.09 OF 20 (A) 10 16 (19 15 (AA) 71 27 (78 26 (81 - 8. 21 (1.4 99 (££9 Y 50 (YY 35 (99 Y 34 (£ . 29 (١) - البلاغة : 6 ١١٢، 55 ١ - ٤ الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 ١، 53 ١٠ -(٢) - التقويم: 12 - الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 7 ٢ و٩٧، 9 الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٥، 20 ٥٥، 50 TY . TT - الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧ الإشارة إلى الكيمياء 17 ٥٠، 18 ٩٧ - ٩٧ الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 - شهر رمضان: 2 ۱۸۵ ١٢١ - ٢٠ 41 د٥٥ 36 د١٦ الد - ١٢ - عدة الشهور: 9 ٢٦ ١٣ 75 ، ٢٩ 45 ، ٨٠ 43 - اليوم عند الله: 22 وي 32 ه، 70 -

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

(٤)- الحث على التفكر واستخدام

العقل: 2 ١٤ و ٧٣ و ١٧١ و ٢٤٢ و ٢٦٩، 3

V 21 . ET 16 . 1 TY 9

الإشارة إلى ما يكن أن يكون انفجارات : 44

52 .7 39 .7 £ 27 .1 £ 23 . T. 21 .191 7.77 . 7 76 . TV 75 . 7 58 . T7 - TO

T1 89 (1 - - A 77 (11 - 1 . - الإنسان في الكون : 2 ٢٢٣، 3 · ١٩٠

- Y1 23 (YT, YA 22 (T. 21 (A. -36 (1) 29 (19 - 17 27 (10 24 (77 (17 - 17 43 (A. - Y9 40 (YT - Y1 1 × 88 (19 67 دعوة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (11 £ 20 (1.1 10 (Vo 0 - 1 96 18 - 4 67 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون) : 42 00، 50 الربع : 2 ١٦٤ و ٢٦٦، 7 ٥١ ٢٢، 18 (79 - 7A 17 (YY 15 (1A 14 27 . £A 25 . £T 24 .T1 22 .A1 21 . £0 34 (9 33 (TY 32 (O) - ET 30 (TT ( 10 , TE 46 (0 45 (TT 42 (9 35 () T V - 7 69 (Y . - 19 54 ( £Y - £1 51 الزراعة : ٩٩ و ١٤١، 13 ، 16 ؛ تا ١١ - ١٠ (TY 32 (T . - 1 A 23 (0 22 (TY) )T 77 - 72 80 السحاب : 24 ، ١٢ ١٦ ، ٥٧ 7 ، ١٦٤ 2 : 56 (££ 52 (9 35 (£A 30 (AA 27 (£T) 79 - 71 سرعة النور: ١٤ ٢٨ و١١٤ و١٥٤، 7 ١٤٣، 9 10 56 c1 17 c01 , TT 7 (1206 (11) 7 5 (1472: 79 22, 70 19 ,79 16 ,T1 الضغط الجوى : 6 ١٢٥ 22 ٣١، ١٧ ٦٩ 15 (1.1 10 (170, TO 6: غزو الفضاء TO - TT 55 (0T 41 (10 - 18 الغلاف الجوى : 21 ، ١٠٤ م 36 ، ٣٧ الغلاف الجوي £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EV) الغيث : 7 م 13 ١٠ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٥ ١٠ ١٠ 22 ٢٠ 35 CTE 31 COA 27 COT 25 CIA 23 CTT

55 49 50 411 43 47A 42 471 39 417

لغة الحيوان : 6 ٣٨، 27 ١٨ - ٢٤ - ١٨ 36 الليل والنهار : 22 ١٦، 31 ٢٩، 35 ٣١، 36

Y . 57 619

الإنسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۳۳ و ۲۱۳ ، 3 11 (177 7 (91 6 (07) 71) 1 4 (10) 18 CV. 17 CVA, V., & 16 CY7 15 CV ( £0 24 ( ) £ - 17 23 (0 22 (0), TY - V 32 (01) T1 - 19, 11 30 (19 29 ov 40 (7 39 (VY 37 (TT) 11 35 (9 - £0 53 (18 49 (18 43 (TA - TV) TT 75 . 11 - 14 71 . T1 - 19 70 . ET 80 . A 78 . TY - Y . 77 . Y 76 . T9 -V - 0 86 (19 - 1V البحر : 2 . ٥ و ١٦٤، 5 ١٩٦، 6 ٥٩ و٣٦ 14 (9.9 TY 10 (177, 1TA 7 (9Y) 71 18 (٧٠) 77 - 77 17 (15 16 (٣٢ 24 (70 22 (VY 20 (1.9, V9, TT -30 (77 - 71 27 (77 26 ( 07 25 ( 2. (TE - TY 42 (17 35 (T) TY 31 (E) Y. - 19 55 (7 52 (17 45 (YE 44 T 82 (7 81 (7 £ 9 بصمات الأصابع : 75 : - ٤ 16 AY, 19 15 ET 11 VE 7: (1. V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 (10. - 1 £9 26 (1 A 22 ( V9 ) T1 21 (TY 35 (1 . 34 (YY 33 (1 . 31 (7) 27 - 0 56 (1 · 52 (1 · 41 (19 - 1A 38 (YY, 1 . 77 (1 £ 73 (9 70 (1 £ 69 (7 0 101 119 88 1 81 17 79 17 9 78 حركة الأرض : 10 ٤٤ ، 17 ، 17 ، 17 ، 28 ، 18 £ . 70 (0 37 (£ . , TY 36 (YY - Y) حقائق في الكون : 2 ٢٩ و ٢٥٥، 7 ١٨٥، 10 (1.9 18 (Ao, Y. 17 (1.0 12 (1.1 36 CTA - TY 35 CT - 19 29 CT . 21 £9 54 (Y) 51 (A0 - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠ و ٢٥٩، 6 ۳۸، 7 ۱۱، 22 ۱۱، ۲ (أنظر تفسيرها)، 1 - 0 86 17 76 12 - TV 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ 4، 5 ٣، 6 ٣٨ V9, 79 - 71, 1 - 0 16 (127, 90)

أذى : 2 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ – 3 ، 14. 71 9 . 75 6 . 1 . 7 . 17 4 . 190 . 1 . 7 79. 0V . 07 . £A 33 .1 . 29 . 17 أرحام (بالمعنى العضوي): 3, ٢٢٨ 2: . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ 7 . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 أعرج: 14 48 ، ١٢ 48 أكمه: ٤٩3: محاً أمشاج: 76 أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۷ ، ۲۸ ۹ : انسان 18 . AT 3TV 30T 31T 31 1 9 T 17. £ 16 . YT . £A 29, 17 23 , 77 22, WV 21 7V 19 ,0£ (01 41 . £9 1 39 VV 36 . VY 33 . 1 £ 31 55 . 79 53 . 17 50 .10 46 . 10 43 . £A 42 Te 1 76 . TT 91 2 9 T 75 . 19 70 . 1 £ 9 T . 0 86 . 7 84 . 7 82 . Y£ , 1V 80 . 40 79 89 ٥١و٣٢ ، 90 ٤ ، 60 ٢ و وو ٢ ، 99 ٣ ، 100 ٢ ، أنف : 505 ، 17 47 17 ، ٧٧ 16 ، ١٩٨٥ ١٩٥ 7 ، ١٠٣6 : بصر 37 . 1 . 33 . WA 29 . 0 £ 27 . £7 22 . WT 11 70 . 0 . 54 . Y1 51 . A 50 . Y . 41 . 1V0 بطن : ١٧٤ و ٣٥، ١٣٩ و١٥، ١٣٩ عرو ١٩ د ٧٨ ، ( 7 39 (1 £ £ , 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y . 22 07 56 . TY 53 . Y£ 48 . £0 44 ن ١٧٦ ١٥ ، ٢٢ 8 ، ٣٩ 6 ، ١٧١ م ١٨ 2 : م

7 57 (£ . 9 TV مايشبه الصواريخ : 84 : ١٩ ه الماء ونشأة الحياة : 3 ٥٩ ١٥ ٥١ م 29 - ١٩ £ 95 .7 £ 40 .19 30 .T. 20 (19 15 ( 70 ) 7 13 ( 7 1 10 : النيات 1. 11- V 50 17. 27 17 26 10 22 10" (٧) - ذم الجهل والجاهلين: 7 25 119 16 127 11 1199 7 (٨) - الشعر والشعراء: 36 CYYY - YYE 26 CO 21 £1 69 cm. 52 cm, mo 37 cm (٩) - الصحة: ٢١٦ (١٠) - فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 (YE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 (9 39 ( 7 ) 19 35 ( 27 (۱۱) - الفلك: د ۱۷ و ۱۸ او ۱۵ ده ۱۶ د ۱۲ و ۱۷ 37 . £ . - TY 36 . 1 Y 23 . TT 21 . 1 Y 17 119 T - 1 86 (YA) TY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون: ١٠ - ١٠ ) (١٣) - الكواكب : 15 ١٦ - ١٨ 26 9, A 72 (0 67 (1 . - 7 37 (Y)Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 . A 9 7 22 (١٥١) - اللاحة: 17 43 (7) 31 (77 17 (77 10 : الطب : أبرص: 493 ، 1105 أجنّة : 22 ه ، 73 53 أذن : ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ؛ ١٧٩ 14 69 : 57 17

9 V 17

49 75 سع ع: 17 ، 18 ، ۲۰ ، 39 ، ۱۰۱ ، 18 ، ۳۲ ، 17 : TV 50 . YT 46 شفة - شفتان : 90 ٨ و ٩ ، اشيب : 19 ، 30 ، 19 ، شيب شيخ - شيوخ: 11 ٧٧ ، 12 ، ١٦ ، ١٨ ، ١٦ 77 28 . 0 22 . Y £ 9 7 7 صلر : ۲۷ 50 ، ٤٦ 22 ، ٥ 11 ، ٥٧ 10 : علو صديد : ١٦ ١٤ صُلُب : ۲۳4، ۲۲۲، 86 هو دو٧ صمم : 2 ۱۸و ۱۷۱ ، ۲۲ ، ۳۹ 6 ، ۲۲ ، ۲۲ ، 27 . YY 25 . £0 21 . 9 V 17 . Y £ 11 . £Y 10 YT 47 . £ . 43 . OY 30 . A . ظلمات ثلاث: 39 ظ في ١٠١٤ و١٠١٩ في المام 43 . 77 42 . 20 35 . 1 77 7 . 1 27 91 7 1 99 2 1 . 84 . 14 عضل : 18 : ٥٠ عضل عَظ م ، عظ ام : ١٤٦٥ ، ٢٥٩ عَظ م ، 37 . VA 36 . AY , TO , 1 £ 23 . £ 19 . 9 A , £ 9 11 79 . 775 . £ V 56 . 07 117 عَقِب : 2 ١٤٣ ، 3 ١٤٣ و ١٤٩ ، ١٤٣ ع ١٤٠ ، 3 YA 43 . 77 23

توائب : راجع : (( صلب )) 86 ٥-٧ تراقى : 56 م 75 ، 75 تقويم (الإنسان): 95 ؛ جوح: 45، ۲، 6، ده ۲۱ ۹۶۰ جلد: ۲۳ 39، ۲۰ و ۱۹ 22 ، ۸۰ 16 ، ۲۳ 39 خلد 77 97 1 97 . 41 جنين: راجع: أجنة حمد على ١٨٩٦: ١٨٩٦: ١٠٥٠ ٦٥٤ 65 ، ١٥ 46 ، ٤٧ 41 ، ١١ 35 ، ١٤ حنجرة ( حناجر ) : ١٨ ٤٥ ، ١٨ عام حَيَاة : 2 ١٨ و ١٨ و ١٩ و ١٦ و ١٧٩ ، ٢٧ 3 ، .9 V 20 . VO 17 . 9 V 16 . TA 9 . Y 9 6 . V £ 4 (0.9 YE 9 19 30 . TV 23 . 77 22 . T. 21 . 1 V 57 . Y £ 45. 11 40 . VA 9 TT 36 . 9 35 Y £ 89, Y 67 (1877 , 1506 , 75 , 1V7 , A & gr . 2 : 2) 12 ، ۱۸ ، 16 ، ۲۷ و ۱۱ ، ۲۷ ۲۷ دمع : ۲۹، ۹۲۹ د أسر: ١٩٦٤ ، ٦٥ ، ١٩٦٧ و ١٤ ١٣٠ ( ١٤ ، ١٩٦٤ ) 32 . 19 22 . 70 21 . 9 £ 20 . £ 19 . 01 17 . 0 63 . YV 48 . £A 44 . 1Y رجل: 1907، 24، عقيم : 22 ٥٥ ، 42 ٩٤٠ ، 51 ٢٩ و١٤ و٢٤ رضاع: ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۱۳-۷، ۱۳-۷، علق - علقة : 22 ه ، 23 / ١٤ - ١٤ ، ٦٧ علق 0-1 96 , 49-47 75 رقبة - رقباب : 2 ۱۷۷ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۹۲ ، 9 15:11 10:117:11.6:102: dis . 7 58 . £ 47 . 7 . £ 27 . VO 23 . VY 

بنان : ۲۶، ۱۲8

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 . 79 97 . 47 . 7 . 987 917 33 . A . 26 . 71 90 . T1 74 . T . 73 . 1 V 48 مرفق : 55 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۳ ، ۱۳ و ۹۵ 31 . YO 28 . TT , V 25 . £0 24 . 1YA 20 · YY 910 67 · YA 57 · 7 38 · Y7 32 · 19 91A 11 68 مضغة : 22 مضغة مني : 75 ٣٧ موت: 2 ٤٥ و ٥ و ٧٧- ٧٧ و ١٣٢ و ١٥٤ و ١٨٠ 91 959 3 : 77 . 9 709 9 70 7 5 7 1 7 1 7 9 و١٠٢ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٦٨ و ١٦٨ 6 . 11 . 5 1 . . 9 9 V 9 V A 9 1 A 910 4 . 1 A 0 9 ١٠ و ١٦ و ٩٣ و ١٦٢ و ١٦٢ و ١٦٣ ، ٢٥٦ (V 11 , 07 10 , 117 9 , 0 , 8 , 10 A , TV) 19 ، ٢٥ و ٢٨ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٥ و ١٥ ، ١٧ م 23 ، م 22 ، ۳٥ ، ۳٤ <u>21 ، ۷٤ 20 ، ٦٦ ، ۲۳ و ۳۵ ، 23 ، ۵۸ </u> . A. 27 . A1 26 . OA 25 . AT A. 9TV 9TO (11 32 , T£ 31 , OY 90 . 97 £ 30 , TT 90 V 29 40 ( 27 ) 7 . 39 ( 77 ) 9 35 ( 1 2 34 ) 17 33 ۸ ، 44 ، 40 ، 45 ، 90 ، 45 ، 74 ۲۲و ۲ ، 47 ، ۲۸ 63 . A 62 . 1 7 9 57 . 3 . 9 £ V 56 . £ 7 9 7 50 187,467,1191. ناصية : 11 ٥٦ ، 55 ، ٤١ ، 96 ١٦ ، ١٦ نطفة : 22 ه ، 23 ١٢ و ١٤ ، 36 ، ٧٧ م

24 . £7 22 . 17 13 . 1 . £ 6 . V1 5 : \_\_\_\_\_ 7 80 .1 V 48 . 0 T 30 . VT 25 . 71 عنق - أعناق : ١٢8 : ١٦٥ ، ١٣ ١٦ ( ٢٩ ) . YY 9Y1 40 . TT 38 . A 36 . TT 34 . £ 26 ع ن : 11 ١٦ و ٣٧ ، 18 ، ٢٨ ، 19 ٢٦ ، 20 1 1 V 32 . 1 7 9 9 28 . V£ 25 . YV 23 . £ . 9 7 9 ( V 102 ( ) £ 54 ( £ A 52 ( V ) 43 ( 0 ) 33 غيض : 11 ؛ 13 ، 13 فؤاد : 11 ، ١٧ ، ١٤ ، ١٤ ، ١٨ ، ١٨ ، ١٦ ، ١٩ YT 67 . YT 46 . 9 32 . 1 . 28 فرج: 11 21 ، 9، 24 ، 0 عرو ۳۰ ، ۳۵ ، ۳۱ و ۳۰ 9 77 . 79 70 . 17 66 . 7 50 فصال : 2 ۲۳۳ ، 31 ، ۱۵ 46 ، ا ق ل د ، 2 : 2 ، 2 : 2 : 55 ، 79 41 ، 7 10 ، 1 10 ، 1 10 ، 2 قرار مكن: 23 ١٣ ع قرح: 3 : ١٧٢٥ وردت ((قلب)) مفرد أو مثني أو جمعا في القرآن الكريم ١٣٢ مرة کعب : ۲5 لســـان: 3 4، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 ( YE ) 10 24 ( YV 20 , 9V ) 0 . 19 (117 ) 77 990 . 7 60 . 11 48 . 17 46 . 0 1 44 مخاض: 19 ٢٣ ع ٥٠ خ ن : 2 - ١و ١٨٤ و ١٨٥ و ١٩٦ ، ٢٩٤ و ١٠٢

TV 75 . £7 53

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و١١٠ - ١٠٧ - ١٠٩ و١٦٢، 7 ١٠٩ ، ١٩٩ 57 ، ٢٤ 32 ، ٤٧ 29 ، ٥٥ - ٥٢ 28 ، ١٠٩

(٢) - بنو إسرائيل:

7 - 1 109 (1.

أحبارهم : 5 ٤٤ و ٣٦ و ٣١ و ٣٤ و ١٨٧ أخذ الميثاق عليهم : 2 ٣٣ و ٨٣ و ٩٣٠ د ١٨٧،

۱۲۶، 16 م ۱۲۳ إفسادهم في الأرض مرتين : 17 ع - ۸ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5 ۲۶، ۳۰ و ۳۰

- ٣٤ 44 ٣٢ - ٣٦ القاء العداوة بينهم : 5 ٢٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ - ٨٤ و١٢٣ و٢٢ و١٢٢ و١٣٦، ٦ ١٦١، 1 ٦، ١٢٣٥

نکس : 21 م ، 32 ، ۲ ، 36 ، ۲ ، ۲۸

وتين : 69 ٢٤

وريد: 17 50

وَقْسِ : 17، ٢٥ م ، 18 به ، 18 به ، 41 به ،

## الديانات

(۱) – أهل الكتاب: (اليهود والنصارى) حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 ۵۰ العلاقة معهم : 2 ۱۰۰ و ۱۰۹، 3 ۲۶ و ۲۰ و ۲۹ و ۷۲ و ۷۷ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۹، 4

## القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ا ۲۱ م 51 م ۲۹ و ۲۰ ، 22 م - قوم إبراهيم: 3 ۳۳، 4 ۵۰، 9 ،۰۰، 22 - قوم إبراهيم: 3 ۳۳، 4 ۵۰، 9 ،۰۰، 22 - ابنتا شعيب : 28 ۲۳ - ۲۷

ابني آدم : (هابيل وقابيل): 5 ٢٧ - ٣٢ ابني آدم : (هابيل وقابيل): 5 ٢٧ - ٣٢ أبو لهب وأمرأته : 111 ١ - ٥

الأسباط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٨٤ 4 ١٦٠، 7

أصحاب الأخدود : 85 - ٨ أصحاب الرس : 25 ٣٨، 50 ١٢ أ

أصحاب الرقيم: 18 ٩

أصحاب الفيل : 105 ، - ه أصحاب القرية : 36 ، ١٣

اصافات العربية ١١٠ ١٥٠

أصحاب الكهف: 18: ٩ - ٢٦

رب، 9 ،۸٥ 7 : (قوم شعیب) 3 : 7 ،۸٥ 7 : 23 ،٤٤ 22 ،٤٠ 20 ،٧٨ 15 ،٩٥ ٨٤ 11 ،١٣ 38 ،٣٦ 29 ،٢٢ 28 ،١٧٦ 26 ،٤٥

الحواريون : 3 ٥٠، 5 ١١١ و١١١، 16 ١٤ 61 المواريون : 3 ١١ م ١١٠ و ١١١ و ١١١، 16 ١٤ الموم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ؟ ٩ - ٩٦، 62 مدة حرصهم على الحياة : 2 ؟ ٩ - ٦ م

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : 2 ، ٩٧ م ١٢٠ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : 2 ، ١٢٠ و ١٢٠ م ٤٤ عرورهم وأمانيهم : 2 ، ١١١ و ١٣٥٠، 3

ما حرم عليهم بسبب بغيهم : 6 ١٤٦

تعم الله عليهم : 2 · 3 - ٥٨ و ٣٣ و ٤٠٦ الله عليهم الله عليهم الداء ١٤١٥ و ٢٠٠ و ١٣٧ و ١٤١٥ و ١٣٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و

(٣) - الصابئون: 2 ٢٢، 5 ٢٩، 22 ١٧

(٤) - المجوس: 22 ١٧

(0) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، 5 ١٧ و١١، 9 ٣٠ و٣١

التثليث : 4 ١٧١، 5 ٧٢ و ٧٣ و ١١٦

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢. 2

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١ و١٣٥٥

77 16 119 5 117 4 . YO TE 3

فرعون: 2 29 و ٥٠٠ 3 ١١١ 7 ١٠٣ 10 (02) 07 8 (121) 1779 1189 - 1.1 17 (7 14 (9V 11 (9.9 VO 26 ( 23 ( 29 ) 27 ) 7 20 ( 1 . 2 ١١ و٥٦، 27 ١١، 28 ٣ و ١٦، 29 ١١ 101- 17 43 (17, TE, TT 40 (17 38 (£ . - TA 51 (17 50 (T) - 14 44 10 73 (9 69 (11 66 ( 27 ) 21 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (17) - قوم فرعون: 2 29 و ٥٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ -26 17 14 107 8 11 19 1779 1.99 ١١، 28 ٨، 40 ١٨ و٥٤ و٢٤، ١٧ قارون Y£ 40 (£ . , ٣9 29 (V9 , Y7 28: 1 £ 50 CTV 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨ و ٨١ ال (17 22 (71) 09 15 (A9) YE9 Y. TE, TT 54 (17 38 (07 27 (17 . 26 امرأة لوط: 7 ، ٦٠ ١١ ، ١٦ ، ٦٠ ، 7٠ ، 27 1 . 66 (TT, TY 29 (OV الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت YET 2: لقمان وحكمته 19 17 (17) 17 31: 9 69 cV . 9: المؤتفكات موسى: - اصحاب السفينة: 29 ١٥ امرأة موسى : 28 - ٣٠ - ٣٠ - أم موسى: 28 ٧ و ١٠ - التابوت: 2 ٢٤٨ - قوم موسى: 2 AYY 4 (YEA 2) V7 28 (71 26 (109) - هارون: 2 ۲٤٨ -نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطُّوفان: 6 ٦، 7 ١٣٣٦، 29 - قوم نوح: 7 ۲۹، 9 ،۷۰ 11 ۸۹، 14 (17 38 (1.0 26 (TY 25 (£Y 22 ( 9 9 54 0 7 53 ( 27 51 ( ) 7 50 ( 7) 0 40 ياجوج وماجوج : 18 عه وهه و٩٦

ז 19 יודי, דר 12:

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ - قوم سبأ: 27 ٢٢ و٤٤، 34 ١٩ - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين ١٣٧ و ١٩١١ 6 ٦ و ١١١ ١٥ ٢٤ و ١٠١ و ١٠١ 1 . - A 30 . Y . 29 . 79 1 £ 27 . £7 40 . £ 7 39 . £ £ 35 . TY 32 . £ 7 7 19 1 . 47 . A £ - AY , YY , Y1 عاد (قوم هود) : 7 ه ۲ م ۲ ۲ ۲ و ۷۲ ا TA 25 (ET 22 (9 14 (A9) 7. - 0. (17 38 CTA 29 (12. - 17 26 CT9) 50 ( 77 - 71 46 ( 17 - 17 41 ( 71 40 69 (TY - 1A 54 (OT, EY, E) 51 (1T 1 -7 89 LA - E العبر التاريخية في أنباء القرى : 3 ١٣ ، ٥ ٦ 0 7 8 (1 . 7 - 9 2 9 0 9 2 7 ( 20 - 27 9 - 1 · · 11 (17 10 (V · ) 79 9 (02) 77 16 (119 1 · 15 (17 - 9 14 (1 · Y V£ 19 (7.9 £T - TY 18 (17 17 ,77) 22 (90, 10 - 11 21 (1TA 20 (9A) TA 25 (TE 24 (EE - EY 23 (EA) to ( TT 32 ( £ . - TA 29 ( OA 28 ( £ . -38 . VT - V1 37 . T1 - 1 T 36 . 20 34 - 7 43 (1 41 (0 40 (77) TO 39 (F 77 50 (17 47 (YA, YY 46 (TY 44 (A 64 (01, 0, £ 54 (0£ - 0. 53 (TV) 69 CTT - 14 68 (1A 67 (9, A 65 (0 غمران - آل عمران: 3 ٣٣ امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨ مريم ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و ٤٢ -(91 21 cm = 17 19 (107 4 (EV 17 66

فرعون

امرأة فرعون (آسية): 28 9، 66 ١١

يعقرب

بعون الله تعالى ، وبعد سنواتٍ من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسديّ الكوفيّ لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفيّ التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلميّ عن عثمان بن عفّان وعليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كُعْب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

وفيها يلي تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق ●: يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَّكَ - الْمَ . اللون الأحمر القاني ●: يرمز إلى مواضع المدّ الواجب، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - كَأَمًّا - مَالُهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ٥: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية).

مثل: عَظِيم - ٱلْأَلْبَ - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني .: يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصِّلَة الصغرى، ويختص بها ترك كتَّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيما بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين. مثل: بقلدر - له تصدي - يستحي - داؤود.

اللون الأخضر . يرمز إلى موضع الغُنَّـة ، والغُنَّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنة، مثل: مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُّهِينَا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنَّة عليه، - الإخفاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنَّة عندهما. - الإقلاب، مثل: مِنْ بَعْدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا . وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنَّة عليها. - النون والميم المشددتان، مثل: إِنَّ - شُمَّ.

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بما قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد.

اللون الرمادي • : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : مالا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ ـ اللام الشمسية : ٱلشَّمْس \_ ٱللَّغُو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَوْقِ - بَكَثُوُّا - وَجِلْيَ عَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أذَكُرُواْ .

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَٱلْمُرْسَلَتِ .

٥ ـ كرسي الألف الخنجرية : نَجُلُلُهُمْ .

٦ - الإقلاب داخل الكلمة : فَأَنْبَتْنَا .

ثانياً: مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة:

١ - النون والتنوين المُدْغَمان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابَاهُم هِينًا .

٢ ـ النون المُنقلبة مياً : مِنْ بَعَدُ .

٣ ـ الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً : أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطَّع ·

الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - نَخُلُقكُم .

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق • : يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْش - قَدِيرًا - وُلِيرًا - وُلِيرًا - وُلِيرًا - وُلِيرًا لا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د) الساكنة : أَو ٱدْعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ الْ

#### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيمان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ - جعلنا المد اللازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المدّ العارض للسكون والمدّ اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدورعلى اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة الله عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نشبته باللون الأحر البرتقالي التزاماً بما قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإِدْغام والإِقلاب والإِخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

و - ربا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مدًا ، مثل : لِنُحْوَى . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مدّه مما تركه النساخ .

٦- اخترنا أن نلون حركتي التنوين معاً دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك
 لايغير من حكم التنوين الأصلي في شيء .

٧- تكون الغُنّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليها حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغُو - ٱللَّهُو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱلَيَّلَ.
 ٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ، كما في : فَٱتَّبِعُوهُ - بِٱسْمِ - وَٱلْضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً - ولو مع الاستئناف اللاحق - فهي

حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِ ٱلْأَرْضِ - أُوَّادُعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة داخلية كمافي: وَٱلْمُؤْمِنِينِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ·فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَٱلْمُؤْمِنِينِ و ... ثم تستأنف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال . ١٠ ـ أدخلنا في اللون الـرمادي مارسم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلهات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَقُ أَ.

11 - أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايلفظ ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلّا في مواضع محددة هي التي لوناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَلْمُوسَى - هَلْتَيْنِ.

مثال ماتركه النساخ: إِحْدَلْهُمَا - بَحَدُلْهُمَ

1٢ - أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متهاثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتهاثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متهاثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : ٱللَّغُو -ٱللَّهُو.

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميماً ، مثل : مِنْ بَعَدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلاً ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميماً صغيرة ، مثل : خَبِيرُ أَيْماً .

 ١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

١٥ - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبِنَاءَ .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 ١٦ ـ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

# الهنهج الهستعمل

| هد ۲ أو ٤ أو ٣ جوازاً                              | • مد واجب ٤ أو ٥ حركات                                    | 🔹 مد ٦ حركات لزوماً                       | المصطلح                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels              | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels                     | Necessary prolongation 6 vowels           | إنكليزي                 |
| Prolongation permise de 2,4 ou 6 voyelles          | Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles               | Prolongation necessaire  de 6 voyelles    | إفرنسي                  |
| ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ИЛИ 4 ИЛИ 6 3 ВУКОВВОЗМОТНО | долгот а<br>произношения<br>4 или 5 звуков<br>обязательно | ДОЛГОТ А ПРОИЗНОШЕНИЯ 6 ЗВУКОВ НЕОБХОДИМО | روسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos            | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos                 | Prolongacion necesaria 6 movimientos      | إسباني                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig             | 4 oder 5 Vokale lang-<br>ziehen, obligatorisch            | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich      | ألماني                  |
| ۴، ۲ با ۹ حرکتوں والی<br>اختیاری مد                | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مد واجب                             | ې حرکتون والی<br>مد لازم                  | أردو                    |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                     | مد واجب ٤ يا ٥ حركت                                       | مد لازم ٦ حركت                            | فارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz<br>Harekettir                           | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4, 5 dır                          | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır            | تركي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT       | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)                   | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)       | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                      | 应该拉长四或五拍                                                  | 必须拉长六拍                                    | صيني                    |

## The Pattern employed

|                                   |                                               |                                       | J . Leelolle                                                 |                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| القلقلة                           | • تفخيم (الراء)                               | • لايُلفَظ                            | فُغْنَة ، حركتان                                             | 🍏 مد ، حرکتان                        |
| Unrest letters<br>(Echoing Sound) | Emphatic<br>pronunciation<br>of the letter(R) | Un announced (silent)                 | Nazalization<br>(ghunnah) 2vowels                            | Normal prolongation 2 vowels         |
| CONSONNES<br>EMPHATIQUES          | EMPHASA<br>DE LA LETTER<br>(R)                | Non<br>prononcees                     | Nazalization (ghunnah) de 2voyelles                          | Prolongation normal<br>de 2 voyelles |
| эмфатические<br>Согласны е        | 3 ВОНКИЙ В ЗРЫВНЫЙ<br>СОГЛАСНЫЙ/Р/            | н в<br>- с и о ч п<br>- к о т и о о н | ГОВОРИТЬ В НОС ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ЗВУКА                  | долгот A<br>произношения<br>качев с  |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS          | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)                 | No se pronuncia                       | Entonacion 2 movimientos                                     | Prolongacion norma 2 movimientos     |
| Emphase<br>Konsonat               | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)               | Es wird nicht<br>ausgesprochen        | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache<br>(durch die Nase sprechen) | 2 Vokale langzieher                  |
| قلقله                             | تفخيم راء                                     | نا قابل تلفظ                          | 'غنّه ،<br>۲ حرکتیں                                          | ۲ حرکتوں<br>والی مد                  |
| قلقلة                             | تفخيم حرف راء                                 | غير ملفوظ                             | 'غنه<br>دو حرکت                                              | دو حرکت                              |
| Kalkala                           | Kalın - Ra                                    | Yazılır lafz<br>olunmaz               | Burundan (gunne) 2 Harekettir                                | 2 Hareket                            |
| Qalqalah                          | Ra ' dibuca<br>tebal                          | TIDAK DI BACA                         | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)                                  | MAD 2 HARAKAT                        |
| 爆破音                               | 重读"拉吾"                                        | 并读、不发<br>音的字母。                        | 鼻音、隐读<br>(两拍)                                                | 自然拉长两拍                               |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises:

Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah): مَن يَعْمَلْ عَذَابًا مُهِينًا: (Disappearance (Ikhfa'a): أَنْت - عَلِيمًا قَدِيرًا

Inversion (Iglab) : آمِنْ بَعَدُ- سَمِيعًا بَصِيرًا

-Stressed -N- and -M-: إِنَّ - ثُمَّ

N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop.

-The grey colour • : indicates what is un-

announced

a. what is never pronounced:

1. The assimilated "L": الشَّمْس \_ اللَّغُو

زَكُوْمِ \_ بَكَتُوُّا \_ وَجِاْيَ = يَدْعُواْ : The incompatible

3. The (alef) of discrimination: اَذْكُرُوا

4. The conjunctive hamza within a word : وَٱلْمُرْسَلَاتِ

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word : أَنْ تُنَا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

مَن يَعْمَلُ - عَذَابًامُهِينًا: (nunnation) , (nunnation)

2. The (n) which is inverted into (m): مُرْبَعَدُ

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَد تَّقَطُّع

4. The letter which is approximately contracted: قُلُرُّبِ:

-The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): اَذَكُوْرُهُا

-The blue colouro: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : ٱلْوَقْتِ

#### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: حَاجَّكَ المَّم

-The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

المآءِ - يَتَأَيُّا - مَالَهُ وَأَخْلَدُه Example: مَالَهُ وَأَخْلَدُه

The orange red colour •: Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

prolongation. عَظِيم \_ ٱلْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - خَوف Example:

-The cumin red colour : Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَلدِدٍ - لَهُ وَتَصَدَّىٰ - يَسْتَحْي - دَاوُودَ :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية (( والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

- ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل.

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ٥ / ۲۶ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسهاحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة : محمد سعيد رمضان البوطي ، وهبة الزحيلي ، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها .

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲٦۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس: ۲۲۵۱۳۱۵ طه فاکس: ۲۲٤۱٦۱۵

#### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

#### الحروف ذات اللون الرمادي: تُكتَب ولاتُلفَظ

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة) | قَالُواْ .

٣- همزة الوصل داخل الكلمة | وَٱلْقَمَر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ الصَّكَافِة.

٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه)

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

كَأَن لَّهِ - مُصَدِّقًالِّمَا -عَدُوُّلِّي - فَيُوْهَ أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع.

#### الحروف ذات اللون الأحمر (بتدرّجاته): تُمَّد مدّاً زائداً

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقل)

٩ - المدّ اللازم (الحرفي)

١٠ - (مدّ الفرق)

۱۱- الله الواجب (المتصل) ٤ أو ٥ حركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ١٣ - مد (الصلة الكري) ٤ أو ٥ حركات

١٤- المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٦ حركات

١٥\_ مدّ اللين ۲ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصِّلَة الصغرى حركتان

١١٠ - مد العوص (تبقى الألف سوداء وعُمَدُ وقَالَ صَوابًا المِنْ ذَالِكَ بحركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

دُابُّهُ.

الَّمَّ .

وَ اللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ إِنَّ تُقْلِحُونَ اللَّهِ حَكِمُ اللَّهُ

ٱلْبَيْتِ ﴿ خُوف ١

يُجَدِدُلُونَ.

لَهُ وَوْمَ - نُؤْتِهِ مِنْهَا.

١٩- (غُنّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنُتّبِع - خَيْرُ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرُونَهُا

فَإِنَّهُمْ.

مِمّا.

مِنْ بَعْدُ- أَمُو تَا بَلْ لَسَرِيحُ إِلِحْسَنِ - وَايَتِ بَيِّنَاتٍ مَن يَشْتَرِي-غَدَّا يَرْتَعْ-عِجَافُ وَسَبْع - حَبَّةٍ مِّنْ. ٢٤- الإدغام المتماثل رَبُّهُم مُّنِيبِينَ - لَن نُؤْمِنَ - رَبِحَت بِّحَكُر تُهُم م.

(إخفاء شفوي) وهُم بِأَلْاَ خِرَة.

٠٠- النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١- الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب (غنة على الميم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

#### الحروف ذات اللون الأزرق لصفات القلقلة والتفخيم:

وَبَلَنِهُم - يَحْعَلُوا - وَأَدْعُواْ - شَطْرَهُ - ٱلْفَأَ ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْأَخِرَة - خَيْرُ .

٢٦ - تفخيم الراء

٢٥ - القلقلة

ٱلْمُرَيَّةِ - أَمْرِمَّرِيجِ (أَنَّ

٢٧ - الترقيق (تبقى الراء بالأسود)

ا - الإظهار (تبقى النون والتنوين بلون السود) مَنْ أَحْبَبُتَ - سَيِّعًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالِيَةٍ حَتَّى

٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلى الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف:

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من آخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لا يُغنى عن التلقي.

### عَلَامَاتِ الوقف وَمُفطلخاتِ الضَّبْط:

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- لا تُفِيدُ النَّهْيَ عَن الوَقْف
- صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
- قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلَى مَعَجُواز الوَصْل
  - ج تُفيدُجَوَازَالُوقَفِ
- ٥٠ ٥٠ تُصنيدُ جَوَازَ الوَقْفِ بأَحَدِ المؤضِعَيْن وليسَ في كِلَيْهِمَا
- للدِّلَا لَهِ عَلَىٰ زِيادَة أَتحَرْف وَعَدَم النَّطْق بهِ
  - للدِّلالَةِ عَلىٰ زيادَةِ الحَرْف حِينَ الوَصْل
    - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ أَحَرُفِ
    - م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلَابِ
    - = للدَّلَالَةِ عَلَى إظْهَارالتَّنُوين
    - الليلالة على الإدعكام
      - للدِّلالَةِ عَلَى الإخفاء
- وے ن للدِلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِٱلْحُرُوفِ المَرُوكَةِ
- س للدِّلالَة عَلَى وُجُوبِ النَّطَى بالسِّين بَدل الصَّاد وَ
   وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطَى بالصَّاد أَشْهَر
  - للدِّلَالَةِ عَلَىٰ لرُّوم اللَّةِ الرَّائِد
- اللهِ لَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ السَّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السَّجُودِ فَقَدْ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط
- الله لا له على بداية الأجزاء والأخزاب وأنصافها وأرباعها
  - الدِّلَالَةِ عَلَىٰ نِهَاتِةِ الآبَةِ وَرَقْمِهَا

## مصف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر عبيه اخضر أزرق) (بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

1200 1年でき الف التفريق (الجماعة) while of the state teille staice of المناهر فرالمؤن الإدعام الكامل و العملة الجرى المذ الواجب الإدغام المتجانس (المنفصل الختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّالفرق غُنَّة الإخفاء و الإخفاء الشفوي ور زر العنوان ت اللَّهُ اللَّادُمُ (المدفي) النون المشدّدة اللَّذَال (الكالمان) الميم المملدة 沙村村 الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) م تفخيم الراء ■ مد ٢ حركات لزوماً ● مد٢ أو ١ أو ٢ جوازاً ا قُلقُلة ادغام ، ومالا بلفظ ● مدُ واجب ٤ او ٥ حركات ● مدُ حسركتسان



حَازِتُ شَرِفُ إِصْدَارِهَا تابِينًا عَلَى نَعْية مَاذُوَّة الصُولِامِن الدَّارِاكَ مِيَة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعة ركابي ونضردشق المطقة الحرة





